



الطبغة المنقجة

الججئ العاشن

ڵؚڵۼؖڵڎ۬ۺؙڵڶڣڛؙڹڔٛڶۼؙڮڗۺٚٳڵڗ؇ڽؙ ڵڶۺٙۼؙۼۘڹڂڔؙٛڂڮڒۻٳڵڷٷؙؿؙڵۿۺۿڒۣؽ ڽٵۼڵڔڸڡٞڹڽڨ۠ۏۺٙڎ

> ۼ<u>ٙۊ</u>ڂؙڽٚؿؙ ڂ*ۻؽ*ؙۣؽ۬ۮڗۘڰٳۿؚؽ



: قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، قرن ۱۲ ق. سر شناسه

: تفسير كنز الدقائق و بحر الغر الب/محمد بن محمد رضاالقمي المشهدي؛ تحقيق حسين درگاهي. عنوان و پدیدآور

: تهران: شمس الضحي، ١٣٨٧. مشخصات نشر مشخصات ظاهری : ۱۴ ج .

ISBN 978 - 964 - 8767 - 16 - 2 ؛(١٠٠): شابک

(دوره)؛ 3 - 158 - 158 - 158 - 158 - 158 (دوره)؛

وضعيت فهرستنويسي

: کتأب حاضر در سال های مختلف توسط ناشرین مختلف منتشرشده است. بادداشت موضوع

: تفاسير ماثوره -- شيعه اماميه. : تفاسير شيعه -- قرن ١٢ ق.

موضوع : درگاهی، حسین، ۱۳۳۱ – ، مصحح. شناسة افزوده

BP 4V / T / JA JA 1TAV : رده بندی کنگره

> 44V/ 1VTF . رده بندی دیویی

شماره کتابخانه ملی: ۱۶۳۰۶۱۷

#### تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، الجزء العاشر

تأليف: الشيخ محمّد بن محمّد رضا القمّى المشهدى

تحقیق: حسین درگاهی منشورات مؤسسة شمس الضحن

الطبعة الاولى: ١٤٣٠ هـ ق ـ ١٣٨٧ هـ.ش..

طبع في ١٠٠٠ نسخة

المطعة: نكارش

سعر الدُورة في. ١٧ مجلداً: ١١٠/٠٠٠ توماناً

944\_954\_4454\_15\_4 شابك (ردمك): الجزء العاشر:

شابك (ردمك) الدّورة في ١٤ مجلداً: ٣-٥٠ ـ ٨٧٤٧ ـ ٩٧٨ ـ ٩٧٨

صندوق البريد: تهران ٢١٤١ ـ ١٩٣٩٥

#### مراكز التوزيم:

۱) قـم، شــارع مـعلم، ســاحة روح الله، رقـم ۶۵، هــاتف و فكس: ۷۷۳۳۴۱۳ – ۷۷۲۴۹۸۸ (۹۸۲۵۱+) ۱) قم، شارع صفائيه، مقابل زقاق رقم ۳۸، منشورات دليل ما، هاتف ۷۷۲۷۰۱۱ ـ ۷۷۲۷۰۱۱ ۲) طهران، شارع إنقلاب، شارع فخررازي، رقم ۳۲، منشورات دليل ما، هاتف ۶۶۲۶۴۱۴۱ - ۲۱۰ ٣) مشمسهد، شمارع الشمهداء، شمسهالي حمديقه النمادري، زقساق خمسوراكيان، بناية كنجينه كتاب التجارية ، الطابق الأول ، منشورات دليل ما ، هاتف ٥ ـ ٢٢٣٧١ - ٢٥١١ .







## كلمة المحقّق

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمّد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيتًا وآله الطيبين الطاهرين، ولا سبّما بقيّة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعين.

النسخ التي استفدنا منها في تحقيق الربع الثالث، من سورة مريم إلى نهاية سورة فاطر، من تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب:

 السخة في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي العامة، قم، رقم ٢٩٦٩، مذكورة في فهرسها ١٥٠/٨. رمزها:ع.

 نسخة في مكتبة مدرسة الشهيد المطهري، رقم ٢٠٥٥، مذكورة في فهرسها ٤٥٠/٥، رمزها: س.

٣. نسخة في المكتبة المركزية لجامعة طهران، رقم ٧٣٤٥، مذكورة في فهرسها
 ١٥١٧/١٦. رمزها: أ.

 ٤. نسخة في مكتبة العلّامة المغفور له السيّد جلال الدين المحدّث الأرموي، نزيل طهران. رمزها: م.

 ٥. نسخة في مكتبة العلامة المغفور له الشيخ على النمازي الشاهرودي، نريل مشهد، مكتوبة في حياة المؤلف، سنة ١١١١ للهجرة، وعلى ظهرهاكتاب الوقف لبنت المؤلف. رمزها: ن.

والحمد له أوّلاً وآخراً حسين درگاهي

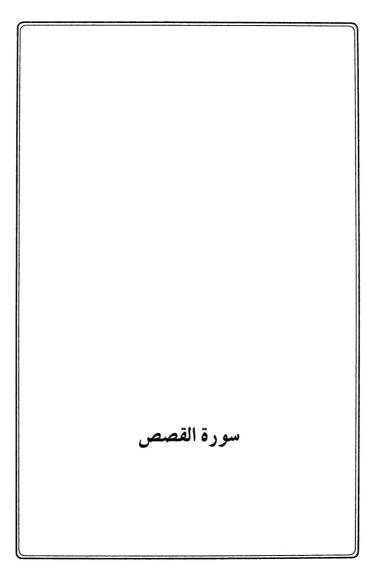

#### سورة القصص

#### مكّنة.

وقيل (١): إلّا قوله: «إلّا الذين آتيناهم الكتاب» إلى قوله: [ لا نبتغي](٢) الجاهلين». وهي ثمان وثمانون آية.

### بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال بإسناده (٣)عن أبي عبدالله السلا قال: من قرأ سورة الطواسين الثلاثة في ليلة الجمعة (٤)، كان من أولياء الله وفي جواره (٥) وكنفه. ولم يصبه في الدنيا بؤس أبداً وأعطى في الآخرة (١) حتّى يرضي وفوق رضاه. وزوّجه الله مائة زوجة مـن الحور العين.

[وفي مجمع البيان (٧): وروى أبوبصير، عن أبي عبدالله ﷺ قال: من قرأ الطواسين الثلاث ـ وذكر مثله، وزاد في آخره ـ وأسكنه الله في جنّة إ٨٠ عدن وسط الجنّة، مع النبيين والمرسلين والوصيّين والراشدين.

أبيّ بن كعب، عن النبي عَلِي (١) قال: ومن قرأ طسم القصص، أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من صدَّق بموسى وكذَّب به. ولم يبق ملك في السموات والأرض، إلَّا

١. أنوار التنزيل ١٨٦/٢.

٣. ثواب الأعمال ١٣٧. ٤. ن: يوم الجمعة.

٥. المصدر: جوار الله.

٧. مجمع البيان ١٨٣/٤.

٩. نفس المصدر ٢٣٨/٤.

٢. من المصدر.

٦. المصدر: في الأخرة من الجنة .

مابين المعقوفتين ليس في م .

شهد له يوم القيامة أنّه كان صادقاً. إنّ كلّ شيء هالك إلّا وجهه.

وعن ابن عبّاس (١) قال: قال رسول الله ﷺ: وأُعطيت طه والطواسين من ألواح موسى.

﴿ طسم ﴾ ٢٠ قد مرّ بعض تفاسيره.

وفي كتاب معاني الأخبار (٢) بإسناده إلى سفيان بن سعيد الثوريّ، عن أبي عبدالله الصادق الله حديث طويل يقول الله الله : وأمّا طسم، فمعناه: أنا الطالب السميع، المبدئ المعيد.

﴿ يَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ ﴿ وَنَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُـوْسَىٰ وَفِـرْعَوْنَ ﴾ : بـعض نبنهما. مفعول «نتلو».

﴿ بِالْحَقِّ ﴾: محقّين صادقين.

﴿ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٢٠ ؛ لأنَّهم المنتفعون به ٣٠).

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ ﴾: استثناف مبيَّن لذلك البعض. والأرض، أرض مصر. يقال: علا علوًأ: إذا تجبّر. ومنه: «لا يريدون علوًا في الأرض» <sup>(1)</sup>.

﴿ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعاً ﴾: فرقاً يشيعونه فيما يريد. أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته. أو أصنافاً في استخدامه، استعمل كلّ صنف في عمل. أو أحزاباً، بأن أغرى بينهم العداوة كي لايتّفقوا عليه.

﴿ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ ﴾: وهم بنوإسرائيل. والجملة حال من فاعل «جعل». أو صفة "شيعاً». أو استثناف. وقوله:

﴿ يُذَبِّحُ ٱبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُم ﴾ : بدل منها.

وكان ذلك، لأنَّ كاهناً قال له: يولد مولود في بني إسرائيل، يذهب ملكك على يده.

٢. معاني الأحبار /٢٢، ضمن حديث ١.

٤. القصص /٨٣.

١. نفس المصدر ١٨٣/٤.

٣. أ، م: المشفعون؛ س: المشبعون.

وقال السدي (۱): رأى فرعون في منامه، أنّ نباراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر، فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل. فسأل علماء قومه، فقالوا: يخرج من هذه البلدة رجل يكون هلاك مصر على يده. وذلك كان من غاية حمقه فإنّه لو صدّق لم يندفع بالقتل، وإن كذّب فما وجهه.

﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ۞: فلذلك اجترأ على قتل خلق كثير من أولاد الأنبياء لتخيّل فاسد.

﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ ﴾.أن نتفضّل عليهم بإنقاذهم من بأسه.

«ونريد» حكاية حال ماضية معطوفة على «إنّ فرعون علا». من حيث أنّهما واقعان تفسيراً للنبأ. أو حال من «يستضعف» ولايلزم من مقارنة الإرادة للاستضعاف، مقارنة المراد له لجواز أن يكون تعلّق الإرادة به حينئذ، تعلّقاً استقبالياً. مع أنّ منّة الله بخلاصهم لمّا كانت قريبة الوقوع منه، جاز أن يجري مجرى المقارن.

﴿ وَنَجْعَلُهُم آئِمَّةً ﴾ : مقدّمين في أمر الدين.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٩٣)، متّصلاً بقوله: من أمّته. ثمّ بشّره بعد تعزيته، أنّه يتفضّل عليهم ويجعلهم خلفاء في الأرض وأثمّته على أمّته، ويردّهم إلى الدنيا مع أعدائهم حتى ينتصفوا منهم. فقال جلّ ذكره: «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا

١. مجمع البيان ٢٣٩/٤.

٢. تفسير القمى ١٣٣/٢ .

في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونُري فرعون وهامان وجنودهما» وهم الذين غصبوا آل محمّد حقّهم. وقوله: «منهم» أي من آل محمّد «ما كانوا يحذرون» أي من القتل والعذاب.ولو كانت هذه نزلت في موسى عليه وفرعون لقال: ونري فرعون وهامان وجنودهما منه ما كانوا يحذرون؛ أي من موسى يليه ولم يقل: منهم. فلما تقدّم قوله: «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة [ونجعلهم الوارثين»](۱). علمنا أنّ المخاطبة للنبي مله وما وعد الله به رسوله. فإنّما يكون بعده والأثمة يكونون من ولده. وإنّما ضرب الله هذا المثل لهم في موسى وبني إسرائيل، وفي أعدائهم بفرعون وهامان وجنودهما فقال: إنّ فرعون قتل بني إسرائيل، فظفر (۱) الله موسئ بفرعون وأصحابه حتى أهلكهم الله. وكذلك أهل بيت رسول الله أصابهم من أعدائهم القتل والغصب، ثمّ يردّهم الله ويردّ أعداءهم إلى الدنيا حتى يقتلوهم.

وفي الكافي (٣)، بإسناده إلى حفص بن غيات قال: أبو عبدالله بلي الله عنه بالأمة صبر صبر قليلاً. وإنّ من جزع جزع قليلاً، إلى أن قال على : ثم بشر في عترته بالأئمة ووصفوا بالصبر، فقال جلّ ثناؤه (٤): «وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لمّا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» فعند ذلك قال على الصبر من الإيمان، كالرّأس من الجسد. فشكر الله على ذلك له، فأنزل الله على (وتمت كلمة ربّك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمّرنا ما كان يصنع فرعون [وقومه وما كانوا يعرشون» فقال على إنّه بشرى وانتقام] (١٠).

[أقول: يجوز أن يكون المراد من ظاهر الآية، موسى وفرعون ](٧) ومن باطنه، أهل البيت وأعداءهم وقد مّر أنّ للقرآن ظهراً وبطناً. ويدلّ عليه أيـضاً مـارواه فـي أصـول

المصدر: «وظلم من ظلمهم فأظفر» بدل «فظفر»

١. من المصدر،

٤. السجدة /٢٤.

٣. الكافي ٨٨/٢\_٨٩.

٦ و٧. ليس في أ.

٥. الأعراف /١٣٧.

الكافي (١) في كتاب فضل القرآن مسنداً: عن رسول لله ﷺ وقد ذكر القرآن: وله ظهر وبطن. فظاهره حكم وباطنه علم. ظاهره أنيق وباطنه عميق.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢)، متّصلاً بقوله: حتّى يقتلوهم. وقد ضرب أميرالمؤمنين علي إفي أعدائه (٣) مثلاً، مثل ماضربه الله لهم في أعدائهم بفرعون وهامان. فقال: يا أيها الناس، إن أوّل من بغى على الله على وجه الأرض عناق بنت آدم علي خلق الله لها عشرين إصبعاً. لكلّ إصبع منها ظفران طويلان كالمنجلين العظيمين. وكان مجلسها في الأرض موضع جريب. فلمّا بغت بعث الله عليها أسداً كالفيل وذئباً كالبعير ونسراً كالحمار - وكان ذلك في الخلق الأوّل - فسلطهم الله على عليها، فقتلوها. ألا وقد قتل الله على فرعون وهامان. وخسف الله تعالى بقارون.

ثمّ قال عليّ صلوات الله عليه على أثر هذا المثل الذي ضربه: وقد كان لي حقّ حازه دوني من لم يكن له، ولم أكن أشركه فيه. ولا تبوبة له إلّا بكتاب منزل، أو بسرسول مرسل. وأنّى له بالرسالة بعد رسول الله على ولا نبيّ بعد محمّد على [فأنّى يتوب] (٤) [وهو في برزخ يوم القيامة، غرّتُه الأماني وغرّه بالله الغرور. وقد أشفى (٥) على جرف هارٍ، فانهار به [في نار] (١) جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين] (١). وكذلك مثل القائم على في غيبته وهربه واستتاره، مثل موسى على خانفاً مستتراً إلى أن يأذن الله في خروجه وطلب حقّه وقتل أعدائه في قوله (١): «أذِنَ للذين يُقاتلون بأنّهم ظُلموا وإنّ الله خروجه وطلب حقّه وقتل أعدائه في قوله (١): «أذِنَ للذين يُقاتلون بأنّهم ظُلموا وإنّ الله

١. الكافي ٥٥٩/٢ . ح ٢الذي أوّله في ص /٥٩٨ . ٢. تفسير القمي ١٣٤/٢ .

٣. ليس في المصدر .

هكذا في تفسير نور الثقلين، ١٠٨/٤ ـ ١٠٩، ح٧، نقلاً عن المصدر وليس في المصدر. وفي النسخ: فإنه ينوب.
 المصدر: أشرف.

٦. ليس في المصدر.

٧. مابين المعقوفتين ليس في متن المصدر. ولكن نسخة بدل أوردها في حاشيته.

٨. الحج/٢٩\_ ٤٠.

حدَّ ثني أبي، عن النضر بن سويد (() عن عاصم بن حميد عن أبي عبدالله على قال: لقي المنهال بن عمرو عليّ بن الحسين على فقال له: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: ويحك، أما آن لك أن تعلم كيف أصبحت؟ أصبحنا ((() في قومنا مثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبّحون أبناءنا ويستحيون نساءنا. وأصبح خير البريّة بعد محمّد على يُكنَ على المنابر. وأصبح عدونا يُعطَى المال والشرف. وأصبح من يحبّنا محقوداً يُلكَن على المنابر. وأصبح عدونا يُعطَى المال والشرف. وأصبح من يحبّنا محقوداً منقوصاً حقّه، وكذلك لم يزل المؤمنون. وأصبحت العجم تعرف للعرب حقّها ((ا) بأنّ محمّداً على كان منها وأصبحت العرب محمّداً كان منها] ((اوأصبحت العرب أنّ محمّداً كان منها) ((اوأصبحت العرب تفتخر على العجم بأنّ محمّداً على كان منها) وأصبحنا أهل البيت لا يُعرَف لنا حقّ. فكذا أصبحنا، يا منهال.

وفي مجمع البيان (٩): وقال سيّد العابدين عليّ بن الحسين عليّ : والذي بعث محمّداً بالحقّ بشيراً ونذيراً ،إنّ الأبرار منّا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته .وإنّ عدوّنا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه .

﴿ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ ٢٠ لما كان في ملك فرعون وقومه.

وفي نهج البلاغة (١٠) قال الله التعطفنّ الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على

١. المصدر: الحسين بن على عليَّا الله . ٢٠ نفس المصدر ١٣٤/٢ ـ ١٣٥ .

٣. ليس في م . ٤. م ، ن : حقاً .

٥. يوجد في المصدر بعد هذه العبارة: وأصبحت قريش تفتخر على العرب محمّداً كان منها.

٨. من م ،ن، والمصدر . ٩ مجمع البيان ٢٣٩/٤ .

١٠. نهج البلاغة /٥٠٦، حكمة ٢٠٩.

ولدها. وتلا عقيب ذلك: «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين».

وفي كتاب الغيبة (١) لشيخ الطائفة الله بإسناده إلى محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه عن على عليِّ في قوله: «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أنمّة ونجعلهم الوارثين» قال: هم آل محمّد يبعث (٧) الله مهديّهم بعد جهدهم، فيعزّهم ويذلّ أعداءهم.

وفي أصول الكافي (٣): الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء، عـن أبان بن عثمان، عن أبي الصباح الكنانيّ قـال: نـظر أبـوجعفر لليُّلا إلى أبـي عبدالله لمليُّلا يمشى فقال: ترى هذا؟ هذا من الذين قال الله الله الله الله الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين».

وفي أمالي الصدوق (١٤) بإسناده إلى على النَّالِج قال: هي لنا، أو فينا هذه الآية:« ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين».

وفي كتاب معاني الأخبار (٥)، بإسناده إلى محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر قال: سمعت أباعبدالله لليُّل يقول: إنَّ رسول الله ﷺ نظر إلى على والحسن والحسين لليُّل فبكي وقال: أنتم المستضعفون بعدي.

قال المفضّل: فقلت (٦) له: ما معنى ذلك يا ابن رسول الله؟

قال: معناه: أنَّكم الأثمَّة من بعدي. إنَّ الله ﷺ يقول: «ونسريد أن نسمنَّ عسلى الذيسن استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين». فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة.

١. غيبة الطوسي /١١٣.

۳. الكافي ۳۰٦/۱، م

٥. معاني الأحبار/٧٩،ح ١.

٢. هكذا في المصدرون . وفي سائر النسخ: يبعثهم .

٤. أمالي الصدوق /٣٨٧،ح ٢٦.

٦. ن: فقلنا .

وفي شرح الآيات الباهرة (۱): قال محمّد بن العبّاس الله عن عليّ بن عبدالله بن أسد (۲)، عن إبراهيم بن محمّد، عن يوسف بن كليب (۱) المسعوديّ، عن عمر بن عبدالغفّار بإسناده، عن ربيعة بن ناجذ قال: سمعت عليّاً عليه يقول في هذه الآية، وقرأها قوله على: «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض» وقال: لتعطفن هذه الدنيا على أهل البيت كما تعطف الضروس على ولدها.

وقال أيضاً (4) حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد، عن يحيئ بن صالح الحريري بإسناده، عن أبي صالح، عن عليّ الله كذا قال في قوله ها قاد: «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين». والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، لتعطفن علينا هذه الدنيا كما تعطف الضروس على ولدها. والضروس: الناقة يموت ولدها، أو يُذبَح. فيُحشَى جلده، فتدنو منه (٥) وتعطف عليه.

﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ : أرض مصر والشام. وأصل التمكين، أن تجعل للشّيء مكاناً يتمكّن فيه. استعير للتسليط وإطلاق الأمر.

﴿ وَنُرِيَ فِرعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنهُمْ ﴾: من بني إسرائيل.

﴿ مَا كَانُوا يَحْدُرُونَ ﴾ ﴿: من ذهاب ملكهم، وهلاكهم على يد مولود منهم.

وقرئ: «يرى» بالياء وفرعون وهامان، بالرّفع (٦).

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٧)، بإسناده إلى حكيمة قالت: فلما كان اليوم السابع [من مولد القائم عليه عليه] (٨) جئت إلى أبي محمّد عليه في فسلّمت عليه وجلست، فقال: هلمّي إليّ ابني فجئت بسيّدي عليه وهو في الخرقة، ففعل به كفعلته الأولى (٩). ثمّ أدلى

١. تأويل الايات الباهرة، ج١. ص٤١٤.

\_\_\_\_\_

٢. المصدر: عليّ بن عبدالله بن راشد.

<sup>2.</sup> نفس المصدر والموضع .

٣. المصدر، س، وأ: يوسف بن كلب .
 ٥. المصدر: فيدنوامنها .

ه. نفش العقبدار والعوضع .

٦. أنوار التنزيل ١٨٧/٢. وفيه: وقرأ حمزة والكسائي «ويرى» بالياء، و«فرعون وهامان وجنودها» بالرفع.

٧. كمال الدين وتمام النعمة /٤٢٦ ٤٢٦ . ٨. ليس في المصدر .

٩. هكذا في المصدر . وفي النسخ: كفعل الأوّل .

لسانه في فيه كأنَّما (١) يغذِّيه لبناً أو عسلاً. ثمَّ قال: تكلُّم يا بُنيًّ.

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وثنّى بالصلاة على محمّد وعلى أميرالمؤمنين وعلى الأثمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين حتّى وقف على أبيه الله ثم تلا هذه الآية: «بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمّة ونجعلهم الوارثين ونمكّن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب الغيبة (٢) لشيخ الطائفة نوّر الله مرقده بإسناده إلى حكيمة ، حديث طويل تذكر فيه مولد القائم لله تقول فيه وقد ذكرت أمر القائم لله : وجلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة للولادة. فقبضتْ على كفّي وغمزتة (٣) غمزة شديدة. ثمّ أنَّتْ أنَّة وتشهّدتْ. ونظرتُ تحتها، فإذا أنا بولئ الله صلوات الله عليه متلقّياً (٤) الأرض بمساجده. فأخذت بكتفيه (٥) وأجلسته في حجري وإذا هو نظيف مفروغ منه. فناداني أبو محمّد النِّه يا عمّة: هلمّي فآتيني بابني. فأتيته به، فتناوله. وأخرج لسانه فـمسحه على عينيه ففتحهما، ثمّ أدخله في فيه فحنّكه، ثمّ أدخله في أذنيه. وأجلسه في راحته اليسرى، فاستوى وليّ الله جالساً. فمسح يده على رأسه، وقال: يا بُنِّي، انطق بقدرة الله. فاستعاذ ولي الله من الشيطان الرجيم واستفتح: «بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين ونمكّن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون، وصلَّى على رسول الله وأميرالمؤمنين والأئمة المتلا واحداً واحداً حتى انتهى إلى أبيه. فناولنيه أبو محمّد لله وقال: يا عمّة، ردّيه إلىٰ أمّة حتّى «تقرّ عينها ولا تحزن ولتعلم أنّ وعـد الله حقّ» «ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون».

١. المصدر: كأنّه.

٢. غيبة الطوسي/١٤١\_١٤٢.

٤. هكذا في المصدر . وفي النسخ: مستلقياً .

٣. المصدر: غمزت.

٥. م: بكفيه .

﴿ وَاَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ﴾ : بإلهام أو رؤيا.

﴿ أَنَّ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ : بأن يُحَسّ به.

﴿ فَٱلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ﴾: يريد النيل.

﴿ وَلاَ تَخَافِي ﴾ : عليه ضيعة ولا شدّة.

﴿ وَلاَ تَحْزَنِي ﴾ : لفراقه.

﴿ إِنَّا رَادُّوهُ اِلَّيْكِ ﴾: عن قريب بحيث تأمنين عليه.

﴿ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ قَبِل (١٠): روي أنها لمّا ضربها الطلق، دعت قابلة من الموكّلات بحبالى بني إسرائيل فعالجتها. فلمّا وقع موسى الله على الأرض، هالها نوربين عينيه وارتعشت مفاصلها ودخل حبّه في قلبها بحيث منعها من السعاية. فأرضعته ثلاثة أشهر. ثمّ ألحّ فرعون في طلب المواليد واجتهد العيون في تفحّصها. فأخذت له تابوتاً، فقذفته في النيل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): حدّ ثني أبي، عن الحسن بن محبوب (٣)، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه قال: إنّ موسى لمّا حملت به أمّه، لم يظهر حملها إلّا عند وضعها له. وكان فرعون قد وكّل بنساء بني إسرائيل نساء من القبط يحفظنهن وذلك أنّه كان لمّا بلغه عن بني إسرائيل أنّهم يقولون: إنّه يولد فينا رجل يقال له: موسى بن عمران، يكون هلاك فرعون وأصحابه على يده. فقال فرعون عند ذلك: لأقتلن ذكور أولادهم حتى لايكون مايريدون وفرّق بين الرجال والنساء، وحبس الرجال في المحابس. فلمّا وضعت أمّ موسى بموسى عليه نظرت إليه وحزنت عليه واغتمّت وبكت وقالت: يُذبّح الساعة. فعطف الله الله قلل قلب (٤) الموكّلة بها عليه، فقالت لأمّ موسى عليه عليه المحابه عليه عليه المعابه عليه واغتمّت وبكت وقالت: يُذبّح الساعة.

فقالت: أخاف أن يُذبَح ولدي.

١. أنوار التنزيل ١٨٧/٢ .

٢. تفسير القمي ١٣٥/٢.

٣. المصدر: الحسين (الحسن ظ) بن محبوب. ٤. المصدر: بقلب.

فقال: لاتخافي وكان موسى لا يراه أحد إلّا أحبّه. وهو قول الله تعالى (١٠): «وألقيت عليك محبّة منّى». فأحبّته القبطيّة الموكّلة بها. وأنزل الله على أمّ (١) موسى التابوت، ونوديت أمّه ضعيه في التابوت فاقذفيه في اليمّ؛ وهو البحر «ولا تخافي ولاتحزني إنّا رادُّوه إليك وجاعلوه من المرسلين». فوضعته في التابوت، وأطبقته عليه، وألقته في النيل.

وفي روضة الواعظين ٣٠ للمفيد ۞ : عن النبي تَيْلِيُّ حديث طويل يقول تَيْلِيُّ مخاطباً لجمع من الصحابة: وعلمتم أنَّ موسى بن عمران العِلا كان فرعون في طلبه ، يشقُّ بطون الحوامل (٤) ويذبح الأطفال ليقتل موسى. فلمّا ولدته أمّه، أمرت أن تأخذه من تحتها وتقذفه في التابوت وتلقى التابوت في اليم (٥٠).

فقالت وهي زعرة من كلامه: يا بنيَّ إنِّي أخاف عليك الغرق.

فقال لها: لا تحزني، إنَّ الله رادُّني إليك. فبقيت حيرانة حتَّى كلَّمها موسى الشِّلْ فقال لها: يا أمّ اقذفيني في التابوت، وألقي التابوت في اليمّ. فـ فعلت مـا أُمـرت بــه. فـبـقـى التابوت في اليممّ إلىٰ أن قـذفه (٦) فـي السـاحل وردّه إلى أمّـه بـرمّته، لايـطعم طـعاماً ولايشرب شراباً معصوماً.

وروي أنَّ المدَّة كانت سبعين يوماً. وروي: سبعة أشهر.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٧) بإسناده إلى سدير الصيرفي، عن أبيي عبدالله لما الله عليه حديث طويل، وفيه يقول الما الله : أمّا مولد موسى لما الله فان فرعون لمّا وقف على أنَّ زوال ملكه على يده، أمر بإحضار الكهنة. فدلُّوه على نسبه، وأنَّه يكون من

۱. طه /۲۹. ٢. ليس في المصدر.

٣. روضة الواعظين /٨٢\_٨٣.

٤. المصدر: «يبقر بطون النساء الحوامل» بدل «يشق بطون الحوامل».

٥. يوجد في المصدر بعد هذه العبارة: «فبقيت حيرانة حتى كلِّمها موسى وقال لها: يا أمُّ اقذفيني في التابوت وألقى التابوت في اليم» وهذا الكلام يأتى بعد قليل بلفظه ولعل لا داعي له .

٧. كمال الدين وتمام النعمة /٣٥٤، ضمن حديث ٥. ٦. م: قذف.

بني إسرائيل. ولم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من نساء بني إسرائيل، حتى قتل في طلبه نيفاً وعشرين ألف مولود. وتعذّر عليه الوصول إلى قتل موسى عليه بحفظ الله تبارك وتعالى إيّاه.

﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَونَ لِيَكُونَ لَهُم عَدُوًّا وَحَزناً ﴾: تعليل لالتقاطهم إيّاه بما هو عاقبته ومؤدّاه، تشبيهاً له بالغرض الحامل عليه. وقرأ حمزة والكسائي: حُزناً ١٠٠٠.

﴿إِنَّ فِرْعُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴾ ((ق): في كلّ شيء. فليس ببدع منهم أن قتلوا ألوفاً لأجله، ثمّ أخذوه يربّونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون. أوقتلوا مذنبين، فعاقبهم الله بأن ربّى عدوّهم على أيديهم. فالجملة اعتراض، لتأكيد خطئهم. أو لبيان الموجب، لما ابتلوا به.

وقرئ: خاطين. على التخفيف؛ أي خاطين الصواب إلى الخطاء (٢).

﴿ وَقَالَتِ إِمْرَاةً فِرْعُونَ ﴾: أي لفرعون. حين أخرجته من التابوت.

﴿ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾: هو قرّة عين لنا. لأنّهما لمّا رأياه وأخرج من التابوت أحبّاه. قيل: أو لأنّه كانت له ابنة بسرصاء، وعالجها الأطباء بسريق حيوان بمحريّ يشبه الإنسان. فلطخت برصاً بريقه، فبرئت.

﴿ لاَ تَقْتُلُوهُ ﴾: خطاب بلفظ الجمع، للتعظيم.

وفي مجمع البيان (٣) قال ابن عبّاس: إنّ أصحاب فرعون لمّا علموا بموسى ، جاءوا ليقتلوه . فمنعتهم وقالت لفرعون: «قرّة عين لي ولك لا تقتلوه الله فرعون: قرّة عين لك ، وأمّا لي فلا. قال رسول الله ﷺ (٤) والذي يحلف به ، لو أقرّ فرعون بأن يكون له قرّة عين كما أقرّت امرأته لهداه الله به كما هداها. ولكنّه أبئ للشّقاء الذي كتبه الله عليه . وفي كتاب كيمال الدين وتمام النعمة (٥) بإسناده إلى محمّد الحلبي عن

١. أنوار التنزيل ١٨٧/٢.

٢. نفس المصدر والموضع.

٣. مجمع البيان ٢٤١/٤.

٤. ليس في ن .

٥. كمال الدين وتمام النعمة /١٤٧ ـ ١٤٩، صدر حديث ١٣.

أبي عبدالله على قال: إن يوسف بن يعقوب على حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب، وهم ثمانون رجلاً فقال: إن هؤلاء القبط سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء العذاب، وإنّما ينجيكم الله من أيديهم بسرجل من ولد لاوي بن يعقوب، اسمه موسى بن عمران على غلام طوال جعد أدم. فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمّي ابنه عمران ويسمّى عمران ابنه موسى.

فذكر أبان بن عثمان (۱) عن أبي بصير، عن أبي جعفر للله أنّه قال: ماخرج موسى حتى خرج قبله خمسون كذّاباً من بني إسرائيل، كلّهم يدّعي أنّه موسى بن عمران. فبلغ فرعون أنّهم يرجفون به ويطلبون هذا الغلام. فقال له كهنته وسحرته: إنّ هلاك دينك وقومك على يدي هذا الغلام الذي يولد العام من بني إسرائيل. فوضع القوابل على النساء وقال: لا يولد العام غلام (۱) إلّا ذبح. ووضع على أمّ موسى قابلة. فلمّا رأى ذلك بنوإسرائيل قالوا: إذا ذبح الغلمان واستحيى النساء هلكنا فلم نبق، فتعالوا لانقرب النساء.

فقال عمران أبوموسى عليه : بل ائتوهن (٣) فإنّ أمر الله واقع ولو كره المشركون. اللهم من حرّمه، فإنّي لا أحرّمه. ومن تركه فإنّي لا أتركه. ووقع على أمّ موسى فحملت به . فوضع على أمّ موسى قابلة تحرسها ؛ إذا قامت قامت، وإذا قعدت قعدت. فلمّا حملته أمّ وقعت عليها المحبّة، وكذلك حجج الله على خلقه.

فقالت لها القابلة: ما لك يا بنيّة تصفرَين وتذوبين؟

قالت: لا تلوميني فإنِّي إذا ولدت أُخذ ولدي فيُذبح (٤).

قالت: لا تحزني، فإنّي سوف أكتم عليك. فلم تصدّقها. فلمّا أن ولدت التفتت إليها وهي مقبلة، فقالت: ما شاءالله. فقالت لها: ألم أقل إنّي سوف أكتم عليك. ثمّ حملته

المصدر: فذكر أبان بن عثمان عن أبي الحسين .

٢. المصدر: ولد . ٣ . المصدر: باشروهَن .

٤. هكذا في ن . وفي سائر النسخ والمصدر: فذبح .

فأدخلته المخدع وأصلحت أمره. ثمّ خرجت إلى الحرس فقالت: انبصرفوا ـ وكانوا على الباب ـ فإنّما خرج دم مقطّع (١). فانصرفوا فأرضعته. فلمّا خافت عليه الصوت، أوحى الله إليها: أن اعملي التابوت، ثمّ اجعليه فيه، ثمّ أخرجيه ليلاً فاطرحيه في نيل مصر. فوضعته في التابوت، ثمّ دفعته في اليمّ. فجعل يرجع إليها، وجعلت تدفعه في الغمر، وإنّ الربح ضربته فانطلقت به. فلمّا رأته قد ذهب به الماء. هـمّت أن تصبح، فرط الله على قلبها.

قال: وكانت المرأة الصالحة امرأة فرعون من بني إسرائيل. قالت لفرعون: إنّها أيّام الربيع، فأخرجني واضرب لي قبّة على شطّ النيل حتى أتنزه هذه الأيّام. فضُربت لها قبّة على شطّ النيل، إذ أقبل التابوت يريدها. فقالت: هل ترون ما أرى على الماء؟ قالوا: إى والله يا سيّدتنا، إنّا لنرى شيئاً.

فلمًا دنا منها سارت (٢) إلى الماء فتناولته بيدها. وكان الماء يغمرها، حتّى تصايحوا عليها فجذبته (٣) وأخرجته من الماء. فأخذته فوضعته في حجرها، فإذا هو غلام أجمل الناس وأسرّهم (٤). فوقعت عليها منه محبّة. فوضعته في حجرها وقالت: هذا ابني.

فقالوا: إي والله يا سيّدتنا، الله ما لك ولد ولا للملك فاتّخذي هذا ولداً.

فقامت إلى فرعون وقالت: إنّي أصبت غلاماً طيّباً حلواً نتّخذه ولداً، فـيكون قـرّة عين لي ولك، فلا تقتله.

فقال: ومن أين هذا الغلام؟

فقالت: والله، ما أدري إلا أنّ الماء قدجاء به. فلم تزل به حتّى رضي. فلمّا سمع الناس أنّ الملك قد تبنّى ابناً، لم يبق أحد من رؤوس من كان مع فرعون إلّا بعث إليه امرأته لتكون له ظئراً (٥) وتحضنه. فأبى أن يأخذ من امرأة منهنّ ثدياً.

١. المصدر: منقطع.

٢. هكذا في ن . وفي سائر النسخ والمصدر: ثارت .

٤. المصدر: أسترهم.

٣. س، وأ: فأخذته .

٥. المصدر: أو .

فقالت امرأة فرعون: اطلبوا لابني ظئراً، ولاتحقّروا(١١) أحداً. فجعل لايـقبل من امرأة منهنّ.

فقالت أمّ موسى لأخته: قصّيه انظري أترين له أثراً.

فانطلقت حتّى أتت باب الملك، فقالت: قد بلغني أنكم تطلبون ظئراً، وههنا امرأة صالحة تأخذ ولدكم وتكفله لكم.

فقالت: ادخلوها. فلمًا دخلت قالت لها امرأة فرعون: ممّن أنت؟

قالت: امرأة من بني إسرائيل.

قالت: اذهبي يا بنيّة، فليس لنا فيك حاجة.

فقالت (٢) لها النساء: انظري - عافاك الله - يقبل أم لا.

فقالت امرأة فرعون: أرأيتم لوقبل، هل يرضى فرعون أن يكون الغلام من بني إسرائيل والمرأة من بني إسرائيل؛ تعني (٢) الظئر. فلا يرضى.

قلن: فانظري يقبل أولا(٤).

قالت امرأة فرعون: فاذهبي فادعيها.

فجاءت إلى أمّها وقالت: إنّ امرأة الملك تدعوك. فدخلت عليها. فدُفِع إليها موسى، فوضعته في حجرها، ثمّ القمته (٥) ثديها، فازدحم اللبن في حلقه. فلمّا رأت امرأة فرعون أنّ ابنها قد قبل، قامت إلى فرعون فقالت: إنّي قد أصبت لابني ظئراً وقد قبل منها.

فقال: ممّن هي؟

قالت: من بني إسرائيل.

قال فرعون: هذا ممّالا يكون أبداً، الغلام من بني إسرائيل والظثر من بني إسرائيل.

١. هكذا في م،ن، والمصدر. وفي سائر النمخ: تحضروا.

٢. المصدر: فقلن . ٣. المصدر: يعني .

المصدر: أولايقبل.
 المصدر: أولايقبل.

فلم تزل تكلّمه فيه وتقول: لا تخف (١)من هذا الغلام؛ إنّما هو ابنك ينشأ في حجرك. حتّى قلبته عن رأيه ورضي.

﴿ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا ﴾: فإنَّ فيه فحايل اليُّمْن ودلائل النفع.

قيل (٢): وذلك لما رأت من نور بين عينيه، وارتضاعه إبهامه لبناً، وبسرء البسرصاء ربقه .

﴿ لَونَتَّخِذَهُ وَلَداً ﴾ : أو نتبنَّاه . فإنَّه أهل له .

﴿ وَهُمْ لاَيَشْعُرُونَ ﴾ ٢ : حال ، من الملتقطين . أو من القائلة والمقول له «وهم لايشعرون» أنّهم على الخطأ في التقاطه . أو في طمع منه والتبنّي له . أو من مفعول «ينفعنا» . أو فاعل «نتّخذه» .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣) متصلاً بقوله: وألقته في النيل ـ الخبر الذي نقلنا عنه أوّلاً ـ وكان لفرعون قصر على شط النيل منتزهاً (٤) فنظر من قصره ومعه آسية امرأته إلى سواد في النيل، ترفعه الأمواج والرياح تضربه حتّى جاءت به إلى باب قصر فرعون. فأمر فرعون بأخذه. فأخذ التابوت، ورُفع إليه. فلمّا فتحه، وجد فيه صبياً فقال: هذا إسرائيليّ. فألقى الله في قلب فرعون لموسئ محبّة شديدة، وكذلك في قلب آسية رحمة الله عليها وأراد فرعون أن يقتله. فقالت آسية: لا تقتله «عسى أن ينفعنا أو نتّخذه ولداً وهم لا يشعرون» أنّه موسئ.

﴿ وَاَصْبَحَ فُؤَادُ أُمَّ مُوسَىٰ فَارِغاً ﴾: صفراً من العقل. لما دهمها من الخوف والحيرة، حين سمعت بوقوعه في يد فرعون؛ كقوله (٥): «وأفئدتهم هواء» أي خلاء، لا عقول فيها.

ويؤيّده أنّه قرئ: «فرغاً» من قولهم: دماؤهم بينهم فرغ؛ أي هدر. أومن الهمّ والغمّ،

٢. أنوار التنزيل ١٨٨/٢.

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: منزّها.

المصدر: ما تخاف.
 تفسير القمى ١٣٥/٢.

٥. إبراهيم /٤٣ .

لفرط وثوقها بوعد الله. أو لسماعها أنّ فرعون عطف عليه وتبنّاه. وقرئ: «موسى» إجراء للضّمّة جار الواو مجرى ضمّتها في استدعاء همزة (۱).

﴿ إِنْ كَادَتْ لَتَبْدِي بِهِ ﴾ : إنّها كادت لتظهر بموسى؛ أي بأمره وقصّته. من فرط الضجر، أو الفرح بتبنّيه.

﴿ لَوْ لاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ﴾ : بالصّبر والثبات.

﴿ لِتَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴾ ۞: من المصدّقين بوعد الله. أو مـن الواثـقين بـحفظه لا لتبنّي فرعون وتعطّفه. وهو علّة الربط. وجواب «لولا» محذوف، دلّ عليه ماقبله.

﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ ﴾ : مريم.

﴿ قُصِّيهِ ﴾: اتَّبعي أثره، وتتبّعي خبره.

﴿ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ ﴾ : عن بعد.

وقرئ: «عن جانب، وعن جنب»، وهو بمعناه (۲).

﴿ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ ۞: أنَّها تقصّ. أو أنَّها أخته.

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ ﴾: ومنعناه أن يرتضع من المرضعات. جمع مرضع. وهو الرضاع. أو موضعه؛ يعني الثدي.

﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ : من قبل قصّها أثره.

﴿ فَقَالَتْ هَلْ اَدُّلُّكُمْ عَلَىٰ آهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ ﴾: لأجلكم.

﴿ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴾ ٢٠ لا يقصّرون إرضاعه وتربيته.

نقل: أنّ هامان لمّا سمعها قال: إنّها لتعرفه وأهله، خذوها تخبر بحاله. فقالت: إنّما أردت؛ وهم للملك ناصحون. فأمرها فرعون بأن تأتي بمن يكفله. فأتت بأمّها، وموسى على يد فرعون يبكى وهو يعلّله. فلمّا وجد ريحها، استأنس والتقم ثديها.

فقال لها: من أنت منه، فقد أبى كلّ ثدي إلّا ثديك؟

١. أنوار التنزيل ١٨٨/٢. ٢. نفس المصدر والموضع.

فقالت: امرأة طيّبة الريح طيّبة اللبن، لا أوْتىٰ بصبيّ إلّا قبلني. فدفعه إليها، وأجرى عليها. فرجعت به إلى بيتها من يومها، وهو قوله: «فرددناه إلىٰ أمّه كي تـقرّ عـينها» بولدها.

[وفي جوامع الجوامع (١٠): وروي أنّها لمّا قالت: «وهم له ناصحون» قال هامان: إنّها لتعرفه وتعرف أهله. فقالت: إنّما أردت؛ وهم للملك ناصحون](٢).

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٢٠)، بإسناده إلى حكيمة بنت محمّد بن عليّ بن موسى الرضا بليّ عمّة أبي محمّد الحسن عليّ أنّها قالت: كنت عند أبي محمّد عليّ فقال: بيتي الليلة عندنا. فإنّه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عَلَى يحيى به الله عَلَى الله الله الله الأرض بعد موتها.

فقلت: ممّن يا سيّدي، ولست أرى بنرجس شيئاً من أثر الحبل؟ فقال: من نرجس لا من غيرها.

قالت: فوثبت إليها فقلَبتها ظهراً لبطن، فلم أربها أشر الحبل. فعدت إليه على فأخبرته بما فعلتُ. فتبسّم، ثمّ قال لي: إذا كان وقت الفجر، يظهر لك بها الحبل لأنّ مثلها مثل أمّ موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم لها أحد إلى وقت ولادتها. لأنّ فرعون كان يشقّ بطون الحبالي في طلب موسى، وهذا نظير موسى المناهي .

وقالت حكيمة في أواخر هذا الحديث: لمّا وُلد القائم عَلَيْ صاح (٢٠) بي أبو محمّد عَلَيْ فقال: يا عمّتاه (٥) هاتيه. فتناولته وأتيت به نحوه. فلمّا مثلته بين يدي أبيه وهو على يدي سلّم على أبيه. فتناوله الحسن عَلَيْ منّي والطير ترفرف على. رأسه (١) فصاح بطير

١. جوامع الجوامع ٣٤٣.

بوسيم المبعقوفتين ليس في ن. وتوجد في سائر النسخ بعد هذه العبارة: «ولا تحزن بفراقه». والظاهر أنها زائدة.

٣- كمال الدين وتمام النعمة /٤٢٧ ع. ٢٠٠٠.

٤. المصدر: فصاح. ٥. المصدر: ياعمة تناوليه و.

٦. اوالطير ترفرف على رأسه في المصدر، بين المعقوفتين وبعدها توجد: وناوله لسانه فشرب منه. ثمة قال: المضى به إلى أمه لترضعه ورديه إلى. قالت: فتناولته أمه. فأرضعته. فرددته إلى أبى محمد على الله الله .

منها فقال: احمله واحفظه، وردّه إلينا في كلّ أربعين يوماً. فتناوله الطير وطاربه في جوّ السماء، واتّبعه سائر الطير. فسمعت أبا محمّد للسلام يقول: أستودعك (۱) الذي أودعته أمّ موسى (۱). فبكت نرجس. فقال: اسكتي، فإنّ الرضاع محرّم عليه إلّا من ثديك. وسيعاد إليك كما رُدّ موسى إلى أمّه. وذلك قول الله على «فرددناه إلى أمّه كي تقرّ عينها ولا تحزن».

- ﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَهَا ﴾: بولدها.
  - ﴿ وَلاَ تَحْزَنَ ﴾ : بفراقه.
- ﴿ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ﴾: علم المشاهدة.

﴿ وَلَكِنَّ اَكْثُرِهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿: أنَّ وعده حتَّ، فيرتابون فيه. أو أنَّ الغرض الأصليّ من الردِّ علمها بذلك. وما سواه تبع. وفيه تعريض بما فرط منها، حين سمعت بوقوعه في يد فرعون.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠) متصلاً بقوله: [إنّه موسى] (٤) ولم يكن لفرعون ولد. فقال: اطلبوا له (٥) ظئراً تربّيه. فجاؤوا بعدّة نساء قدقتُل أولادهـنّ، فلم يشرب لبن أحد من النساء وهو قول الله تعالى: «وحرّمنا عليه المراضع من قبل» وبلغ أمّه أنّ فرعون قد أخذه، فحزنت وبكت كما قال الله تعالى: «وأصبح فؤاد أمّ موسى فارغاً [إن كادت لتبدي به» قال] (١٠) يعني (١٠): كادت أن تخبر بخبره. أو تموت، ثمّ حفظت (٨) نفسها كادت لتبدي به قالى: «لو لا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين». ثمّ «قالت لأخته قصّيه» أي اتبعيه. فجاءت أخته إليه «فبصرت به عن جنب» أي عن بعد. «وهم لا

٢. المصدر: أمّ موسى موسى .

٤. ليس في النسخ .

٦. ليس في المصدر.

٨. المصدر: ضبطت.

١. المصدر: استودعك الله .

٣. تفسير القمى ١٣٥/٢ ـ ١٣٦.

٥. المصدر: «ائتوا» بدل «اطلبوا له».

٧. من المصدر.

يشعرون». فلمّا لم يقبل موسى بأخذ (۱) ثدي أحد من النساء، اغتمّ فرعون غمّاً شديداً فقال أخته: «هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون» فقال: نعم. فجاءت بأمّه، فلمّا أخذته في حجرها وألقمته ثديها، التقمه وشرب. ففرح فرعون وأهله، وأكرموا أمّه. فقالوا لها: ربّيه لنا، ولك من الكرامة ما تختارين (۱) وذلك قول الله تعالى: «فرددناه إلى أمّه كي تقرّ عينها ولا تحزن ولتعلم أنّ وعد الله حقّ ولكنّ أكثرهم لا يعلمون».

وفيه قال الراوي: فقلت لأبي جعفر للي الله فكم مكث موسى غائباً عن أمّه ، حتّى ردّه الله عليها ؟

قال: ثلاثة أيّام.

وفيه متصلاً بقوله: «ولكنّ أكثرهم لا يعلمون» قريب آخر مانقلناه عنه قريباً: وكان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل كلّما يلدون، ويربّي موسى ويكرمه. وهو لا يعلم أنّ هلاكه على يده. فلمّا درج موسى، كان يوماً عند فرعون. فعطس موسى فقال: الحمد لله ربّ العالمين. فأنكر فرعون ذلك (٣) عليه، ولطمه قال: ما هذا الذي تقول؟ فوثب موسى على لحيته \_وكان طويل اللحية \_فهلبها؛ أي قلعها. فالمه ألماً شديداً (٤). فهم فرعون بقتله.

فقالت له امرأته: هذا غلام حدث لا يدري ما يقول [وقد لطمته بلطمتك إياه](٥) فقال فرعون: بل يدري.

فقالت له امرأته (٢): ضع بين يديه تمرأ وجمراً. فإن ميّز بينهما (٧)، فهو الذي تقول.

١. ليس في المصدر وم.

المصدر: «فانًا نفعل بك ما نفعل »بدل «ولك من الكرامة ما تختارين».

٣. ليس في المصدر . ٤ . يوجد في المصدر بعد هذه العبارة: بلطمته إيَّاه .

٥. ليس في المصدر. وفي النسخ: له.

٧. من المصدر . وفي النسخ: التمر والجمر .

فوضع بين يديه تمراً وجمراً، وقال له : كُلْ. فمدّ يده إلى التمر. فجاء جبرائيل عليه فصرفها إلى الجمر. فأخذ الجمر في فيه، فاحترق لسانه وصاح وبكي.

فقالت آسية لفرعون: ألم أقل لك: إنّه لم يعقل (١)؟ فعفا عنه.

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ آشُدَّهُ ﴾: مبلغه الذي لا يزيد عليه نشؤه. وذلك من ثلاثين إلى أربعين سنة. فإنَّ العقل يكمل حيننذ.

وروي: أنّه لم يُبعَث نبئ إلّا رأس الأربعين (٣).

﴿ وَاسْتَوَى ﴾: قدِّه أو عقله.

في مجمع البيان (٣): «لمّا بلغ أشدّه» أي ثلاثاً وثلاثين سنة. «واستوى» أي بلغ أربعين سنة. عن مجاهد وقتادة وابن عبّاس.

وفي كتاب معاني الأخبار (٤): حدّثنا أبي الله قال: حدّثنا محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن عبدالله بن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن عبدالله بن رباط، عن محمّد بن النعمان الأحول، عن أبي عبدالله الله في قول الله الله: «فلمّا بلغ أشدّه واستوى (٥)» قال: «أشدّه» ثماني عشرة سنة. «واستوى» التحيٰ.

﴿ آتَيْنَاهُ حُكْماً ﴾ : نبوّة.

﴿ وَعِلْماً ﴾ : قيل ٢٠ : علماً بالدّين. أو علم الحكماء والعلماء وسمتهم قبل استنبائه، فلا يقول ولايفعل ما يستجهل فيه. وهو أوفق لنظم القصّة، لأنّ الاستنباء ٢٧ بعد الهجرة في المراجعة.

﴿ وَكَذٰلِكَ ﴾ : ومثل ذلك الذي فعلنا بموسى وأمّه.

﴿ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ ٢: على إحسانهم.

٢. أنوار التنزيل ١٨٩/٢.

٤. معاني الأخبار ٢٢٦٧،ح ١.

٦. أنوار التنزيل ١٨٩/٢.

١. المصدر: لايعقل.

٣. مجمع البيان ٢٤٣/٤.

٥. ذكر في المصدر بقية الآية .

٧. هكذا في المصدر. وفي النسخ: لأنّه استنبأه.

# ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ ﴾ .

قيل (١): دخل مصر آتياً من قصر فرعون.

وقيل (٢): مدينة (٣) منف [من أرض مصر](٤). أو حائين (٥) أو عين الشمس من نواحيها.

﴿ عَلَىٰ حِين غَفْلَةٍ مِنْ اَهْلِهَا ﴾ : في وقت لايعتاد دخولها، ولا يتوقّعونه فيه.

قيل (١): كان وقت القيلولة. وقيل: بين العشائين وقيل (٧)كان يوم عيد لهم، وقد اشتغلوا بلعبهم.

وفي مجمع البيان (٨): واختلفوا في سبب دخوله المدينة في هذا الوقت على أقوال:

أحدها: أنّه كان موسى حين كبر يركب في مراكب(١) فرعون. فلمّا جاء ذات يموم قيل له: إنَّ فرعون قدركب. فركب في أثره. فلمَّاكان وقت القايلة، دخل المدينة ليقيل. عن السدي.

والثاني: أنَّ بني إسرائيل كانوا يجتمعون إلى موسى ويسمعون كلامه. ولمَّا بلغ أشدّه خالف قوم فرعون. فاشتهر ذلك منه، فأخافوه. فكان لا يدخل مصر، إلّا قائلين (١٠). فدخلها على حين غفلة. عن ابن إسحاق.

والثالث: أنَّ فرعون أمر بإخراجه من البلد. فلم يدخله إلَّا الآن. عن ابن زيد.

﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلاَنِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ﴾: أحدهما ممّن شايعه على دينه، وهم بنوإسرائيل. والأخر من مخالفيه، وهم القبط. قيل (١١١): يسخّر القبطي

٣. المصدر: من.

٥. المصدر:حابين.

٧ و ٨. مجمع البيان ٢٤٣/٤.

١٠. المصدر وم: خائفاً.

١ و٢. نفس المصدر والموضع.

٤. ليس في المصدر.

٦. نفس المصدر والموضع.

٩. المصدر:مواكب.

١١. نفس المصدر ٢٤٣/٤ ـ ٢٤٤.

الإسرائيليّ ليحمل حطباً إلى مطبخ فرعون.

والإشارة على الحكاية.

﴿ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيمَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ : فسأله أن يغيثه بالإعانة . ولذلك عُدى بد «علىٰ» وقرئ : استعانه (١٠).

﴿ فَوَكَزُهُ مُوسَى ﴾: فضرب القبطى. بجميع كفّه.

وقرئ: فلكزه؛ أي فضرب به صدره (٢).

وقيل(٣): ضربه بعصاه.

﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ : فقتله. وأصله: أنهى حياته. من قوله (٤): «وقضينا إليه ذلك الأمر (٤٠).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): قال فلم يزل موسى الله عند فرعون في أكرم كرامة، حتى بلغ مبلغ الرجال. وكان ينكر عليه ما يتكلّم به موسى الله من التوحيد، حتى هم به. فخرج موسى من عنده ودخل المدينة، فإذا رجلان يقتتلان. أحدهما يقول بقول موسى، والآخر يقول بقول فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته. فجاء موسى، فوكز صاحب فرعون، فقضى عليه وتوارى في المدينة.

وفي مجمع البيان (٧): وروى أبوبصير، عن أبي عبدالله على أنّه قال: ليهنكم الاسم. قال: قلت: وما الاسم؟

قال: الشيعة. أما سمعت الله سبحانه يقول: «فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه».

١. أنوار التنزيل ١٨٩/٢

٣. مجمع البيان ٢٤٤/٤.

\_\_\_\_\_

٢. نفس المصدر والموضع .

٤. الحجر ٦٦.

ه. يوجد في هامش نسخة م: قيل: الذي كان من شيعته هو السامري والأخير طبّاخ فبرعون. قيل: خبّاز فرعون واسمه خاتون. ف.
 ٦. تفسير القمى ١٣٧/٢.

٧. مجمع البيان ٢٤٤/٤.

﴿ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾: أي بسببه. حتّى هيّج (١) غضبي، فضربته. وسمّاه ظلماً. واستغفر عنه على عادتهم في استعظام محقّرات فرطت منهم.

وقيل (<sup>17)</sup>: إنّ الأمر الذي وقع القتل بسببه من عمل الشيطان؛ أي حمصل بـوسوسة الشيطان (<sup>۱۲)</sup>.

وذكر السيّد المرتضىٰ قدّس الله روحه فيه وجهين آخرين (٤):

أحدهما: أنّه أراد أنّ تريّن الشيطان قتلي له، وتركي لما ندبت إليه من تأخّره وتفويته (٥٠) ما أستحقّه عليه من الثواب «من عمل الشيطان».

والآخر: أنّه يريد أنّ عمل المقتول «من عمل الشيطان» يبيّن أنّه مخالف لله تعالى مستحقّ [للقتل.

وههنا سؤال وهو: إنّ هذا القتل لايخلو من أن يكون مستحقّاً، أو غير مستحقّ] (١٠). فإن كان غير مستحقّ، فالأنبياء لايجوز عليهم ذلك عندكم لاقبل النبوّة ولابعدها. وإن كان مستحقّاً، فلا معنى لندمه عليه واستغفاره منه.

والجواب: إنّ القتل إنّما وقع على سبيل تخليص المؤمن من يد من أراد ظلمه، والبغي عليه، ودفع مكروهه عنه. ولم يكن مقصوداً في نفسه، وكلّ ألم وقع على هذا الوجه، فهو حسن غير قبيح. سواء كان القاتل مدافعاً عن نفسه، أو عن غيره. والوجه في ندمه واستغفاره (٧) ما ذكر.

﴿ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴾ ١٠ ظاهر العداوة.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ : بقتله. فإنَّهم لوعلموا ذلك، لقتلوني.

١. م: يهيّج. ٢. نفس المصدر والموضع.

٣. يوجد في هامش نسخة م: ويحتمل والله يعلم أن يكون مرجع هذا العدؤ، كفوله تعالى: إنّه عمل غير
 صالح. جعفر.
 ٤. تنزيه الأنبياء ٦٧٠.

٥. المصدر: تأخيره وتفويتي . ٦. ليس في أ.

٧. المصدر: «استغفاره منه وندمه عليه» بدل «ندمه واستغفاره»

وقال المرتضى الله (۱): إنّما قال على سبيل الانقطاع والرجوع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن حقوق نعمه [وإن لم يكن هناك ذنب ](۱) أو من حيث حرم نفسه الثواب (۱) المستحقّ بفعل الندب.

﴿ فَاغْفِرْ لِي ﴾: معناه، معنى قول آدم ﷺ: «ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تخفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين (٤٠).

﴿ فَغَفَرَ لَهُ ﴾: قَبلَ استغفاره.

﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ ﴾ : لعباده .

﴿ الرَّحِيمُ ﴾ 🕲: بهم.

﴿ قَالَ رَبَّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ ﴾: قسم محذوف الجواب؛ أي أقسم بانعامك عليّ بالمغفرة وغيرها، لأتوبنّ.

﴿ فَلَنْ آكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجرِمِينَ ﴾ ﴿: أو استعطاف؛ أي بحق إنعامك علي اعصمني، فلن أكون معيناً لمن أدّت معاونته إلى جرم.

وعن ابن عبّاس (٥): إنّه لم يستثن وابتلى به مرّة أخرى.

وقيل (١٠): معناه: أنعمت عليّ من القوّة أعين أولياءك، فلن أستعملها في مظاهرة أعدائك.

وفي هذا دلالة على أنّ مظاهرة المجرمين جرم ومعصية، ومظاهرة المؤمنين طاعة. وإنّما ظاهر موسى لمثيّلاً من ظاهره الإيمان وخالف من ظاهره الكفر.

وجاء في الأثر: أنّ رجلاً قال لعطاءبن أبي رباح: إنّ فلاناً يكتب لفلان، ولايزيد على كتبه دخله وخرجه، وإن أخذ منه أجراً،كان له غنى. وإن لم يأخذ، اشتدّ فقره (٧) وكثر عياله.

٣. ليس في المصدر.

١. نفس المصدر والموضع.

٢. من المصدر.
 ١٤ الأعراف /٢٣.

٥ و٦. أنوار التنزيل ١٨٩/٢.

٧. المصدر: فقر .

فقال عطاء: أما سمعت قول الرجل الصالح: «ربّ بما أنعمت عليَّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين»(١).

﴿ فَأَصْبَحَ ﴾ : في اليوم الثاني.

﴿ فِي الْمَدِينَةِ خَانِفاً ﴾ : من قتل القبطيّ .

﴿ يَتَرَقُّبُ ﴾: يترصد الاستقادة.

﴿ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالأَسْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ﴾: يستغيثه. مشتق من الصراخ. معناه: أنّ الإسرائيليّ الذي قد كان خلّصه بالأمس ووكز القبطيّ لأجله، يستصرخ موسى، فيستعين به على رجل آخر من القبط خاصمه.

قال ابن عبّاس (٢): لمّا فشا [أمر] (٣) قتل القبطيّ ، قيل لفرعون : إنّ بني إسرائيل قتلت منّا رجلاً.

قال: أتعرفون من قاتله، ومن يشهد عليه؟

قالوا: لا. فأمرهم بطلبه. فبيناهم يطوفون، إذ مرّ موسى من الغد إلى ذلك الإسرائيليّ يطلب نصرته ويستغيث به.

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغُويٌّ مُبِينٌ ﴾ ﴿ : بين الغواية. لأنَّك تسبّبت لقـتل رجـل، وتقاتل آخر مع كثرة آل فرعون. ولم يرد الغواية في الدين.

﴿ فَلَمَّا أَنْ أَوَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوًّ لَهُمَا ﴾ : لموسى ولإسرائيليّ. لأنّه لم يكن على دينهما. ولأنّ القبط كانوا أعداء بني إسرائيل.

﴿ قَالَ يَا مُوسَىٰ اَتُرِيدُ اَنْ تَقْتَلَنِي كَمَا قَتُلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ ﴾: قاله الإسرائيليّ لأنه لمّا سمّاه غويّاً. ظنّ أنّه يبطش عليه أو القبطيّ. كأنّه توهّم من قوله أنّه الذي قتل القبطيّ بالأمس لهذا الإسرائيليّ.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤) متّصل بقوله: في المدينة. فلمّا كان من الغد، جاء

١ و٢. مجمع البيان ٢٤٥/٤.

٣. من المصدر .

٤. تفسير القمى ١٣٧/٢.

آخر فتشبّث بذلك الرجل الذي يقول بقول موسى على فلله فاستغاث بموسى. فلمّا نظر صاحبه إلى موسى قال له: أتريد أن تقتلني ، كما قتلت نفساً بالأمس. فخلّى عن صاحبه وهرب.

﴿إِنْ تُرِيدُ ﴾: ما تريد.

﴿ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ ﴾ : تتطاول على الناس، ولا تنظر العواقب.

﴿ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ ﴿ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ ﴿ وَمَا الناسِ. فتدفع التخاصم بالّتي هي أحسن. ولمّا قال هذا، انتشر الحديث وارتقى إلى فرعون وملائه، فهمّوا بقتله. فخرج مؤمن آل فرعون ـ وهو ابن عمّ فرعون ـ اسمه حزقيل.

وقيل (١): رجل اسمه شمعون.

وقيل: شمعان (٢). ليخبر موسى كما قال:

﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْمَىٰ ﴾: يسرع. صفة الرجل. أو حال منه، إذا جُعل «من أقصى المدينه» صفة له لا صلة «لجاء». لأنّ تخصيصه بها يلحقه بالمعارف.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٣)، متصلاً بقوله: حتّى قلبته عن رأيه ورضي \_ إلى آخر ما نقلنا عنه قريباً \_ فنشأ موسى في آل فرعون. وكتمت أمّه خبره، وأخته والقابلة حتى هلكت أمّه والقابلة التي قبلته. فنشأ على لا يعلم به بنو إسرائيل.

قال: وكانت بنوإسرائيل تطلبه وتسأل عنه، فيعمى عليهم خبره. قال: فبلغ فرعون، أنهم يطلبونه ويسألون عنه. فأرسل إليهم وزاد عليهم في العذاب(٤)، وفرق بينهم ونهاهم عن الإخبار به والسؤال عنه.

قال: فخرجت بنو إسرائيل ذات ليلة مقمرة إلى شيخ لهم عنده علم فقالوا: قدكنًا نستريح إلى الأحاديث، فحتّى متى وإلى متى نحن في هذا البلاء؟

١. مجمع البيان ٢٤٦/٤.

٢. المصدر: سمعان .

٣. كمال الدين وتمام النعمة /١٤٩\_ ١٥٠، ح١٢.

المصدر: «فزاد في العذاب عليهم عبدل «وزادعليهم في العذاب».

قال: والله، إنكم لاتزالون فيه حتّى يجيء الله تعالى ذكره بغلام من ولد لاويبن يعقوب، اسمه موسى بن عمران، غلام طوال جعد. فبيناهم كذلك، إذ أقبل موسى الله السير على بغلة حتّى وقف عليهم. فرفع الشيخ رأسه فعرفه بالصفة، فقال له: ما اسمك يرحمك الله؟ قال: موسى (١٠). قال: ابن من؟

قال: ابن عمران.

قال: فوثب إليه الشيخ، فأخذ بيده فقبّلها. فناروا إلى رجله فقبّلوها. فعرفهم وعرفوه، واتّخذهم شيعة. فمكث بعد ذلك ما شاء الله، ثمّ خرج فدخل مدينة لفرعون فيها رجل من شيعته يقاتل رجلاً من آل فرعون من القبط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوّه القبطي، فوكزه موسى فقضى عليه. وكان موسى الله قد أعطي بسطة في الجسم، وشدّة في البطش. فذكره الناس وشاع أمره، وقالوا: إنّ موسى الله قتل رجلاً من آل فرعون. فأصبح في المدينة خائفاً يترقب. فلما أصبحوا من الغد، إذا الرجل الذي استنصره بالأمس يستصرخه على آخر «فقال له موسى إنّك لغويّ مبين» بالأمس رجل واليوم رجل «فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدوّ لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلّا أن تكون جبّاراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين».

وفي عيون الأخبار (٢)، بإسناده إلى محمّد بن الجهم (١) قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا على [قال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك: إنّ الأنبياء معصومون؟

قال: بلي.

۱. ليس في ن وس .

٢. عيون الأخبار ١٩٨١ ـ ١٩٩، وأول الحديث في ص ١٩٥، ح ١.

٣. المصدر: على بن محمد بن الجهم.

قال: فأخبرني عن قول الله تعالى] (١) «فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان».

قال الرضا على حين غفلة من أهلها. وذلك بين المغرب والعشاء «فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى على على الدي من عدوه فوكزه موسى فقضى على الاقتتال العدو بحكم الله تعالى ذكره فوكزه فمات «قال هذا من عمل الشيطان» يعني الاقتتال الذي كان وقع بين الرجلين، لا ما فعله موسى على من قتله. «إنّه» يعني الشيطان. «عدو مضاً مبين».

قال المأمون: فما معنى قول موسى الله : «ربّ إنّى ظلمت نفسي فاغفر لي».

قال: يقول: وضعت نفسي غير موضعها بدخول (٢) هذه المدينة. «فاغفر لي» أي استرني من أعدائك لئلًا يظفروا بي، فيقتلوني. «فغفرله إنّه هـو الغفور الرحيم» قال موسى: «ربّ بما أنعمت عليّ» من القوّة حتّى قتلت رجلاً بوكزه. «فلن أكون ظهيراً للمجرمين» بل أجاهدهم (٣) في سبيلك بهذه القوّة حتّى ترضى. «فأصبح» موسى ﷺ «في المدينة خائفاً يترقّب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه» على آخر. «قال له موسى إنك لغويّ مبين» قاتلت رجلاً بالأمس، وتقاتل هذا اليوم لأودّبنك. وأراد أن يطش به.

«فلمًا أراد أن يبطش بالذي هو عدوّ لهما» وهو من شيعته. «قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبّاراً في الأرض وما تريد أن تكون مِن المصلحين».

قال المأمون: جزاك الله عن أنبيائه خيراً، يا أبا الحسن.

﴿ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلاَءَ يَا تَعِروُنَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾: يتشاورون بسببك. وإنَّما سُمّى

١. ليس في أ. ٢. المصدر: بدخولي .

٣. المصدر: أجاهد .

التشاور ائتماراً، لأنَّ كلّاً من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر.

﴿ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ ٢ : اللام للبيان. وليس صلة «للنّاصحين». لأنّ معمول الصلة لايقدم الموصول.

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا ﴾ : في المدينة .

﴿خَائِفاً يَتَرَقُّبُ ﴾ : لحوق طالب.

﴿ قَالَ رَبَّ نَجِّنِي مِنَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿ : خلّصني منهم، واحفظني من لحوقهم. وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١)، متصلاً بقوله: عن صاحبه وهرب. وكان خازن فرعون مؤمناً بموسى عليه قد كتم إيمانه ستّمائة سنة. وهو الذي قال الله على «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله »و بلغ فرعون خبر قتل موسى الرجل فطلبه ليقتله. فبعث المؤمن إلى موسى عليه «أنّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنّي لك من الناصحين، فخرج منها كما حكى الله على «خانفاً يترقّب» قال: يلتفت يمنة ويقول: «ربّ نجّني من القوم الظالمين».

﴿ وَلَمَا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ ﴾: قبالة مدين، قرية شعيب. سُمّيت باسم مدين بن إبراهيم. ولم تكن في سلطان فرعون. وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيّام.

وفي مجمع البيان (٢): وروى عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله ﷺ يـقول: كانت عصا موسى قضيب آس بالجنّة أتاه جبرائيل لمّا توجّه تلقاء مدين.

﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبَيلِ ﴾ ﴿: توكّلاً على الله، وحسن ظنّ به وكان لا يعرف الطرق. فعنّ له ثلاث طرق فأخذ بأوسطها وجاء الطلاب عقيبه، فأخذوا في الآخرين.

وفي إرشاد المفيد (٣) في مقتل الحسين عليه : فسار الحسين عليه إلى مكة ، وهو يقرأ : «فخرج منها خائفاً يترقّب قال ربّ نجّني من القوم الظالمين». ولزم الطريق الأعظم.

١. تفسير القمى ١٣٧/٢.

٢. مجمع البيان ٢٥٠/٤.

٣. إرشاد المفيد /٢٠٢.

الجزء العاشر/سورة القصص

فقال له أهل بيته: لو تنكّبت الطريق الأعظم كما صنع (١) ابن الزبير، لئلًا يلحقك (١) الطلب.

فقال: لا والله، لا أفارقه حتّى يقضى الله ما هو قاضٍ. ولمّا دخل الحسين لما الله مكّة، كان دخوله إليها ليلة الجمعة. لثلاث مضين من شعبان. دخلها وهو يقرأ: «ولمّا توجّه تلقاء مدين قال عسى ربّى أن يهديني سواء السبيل» الحديث.

فلمًا دعا ربّه ، استجاب له ودلّه على الطريق المستقيم إلى مدين. وقيل: جاء ملك على فرس وبيده عنزة، فانطلق به إلى مدين. وقيل: إنّه خبرج حافياً. ولم يبصل إلى مدين حتّى وقع خفّ قدميه (٣).

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ﴾ : وصل إليه. وهو بئر كانوا يستقون منها.

﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ ﴾: وجد فوق شفيرها.

﴿ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ ﴾ : جماعة كثيرة مختلفين.

﴿ يَسْقُونَ ﴾: مواشيهم.

﴿ وَوَجَدَ مَنْ دُونِهِمٌ ﴾: في مكان أسفل من مكانهم.

﴿ امْرَاتَيْنِ تَذُودَانٍ ﴾: تمنعان أغنامهما عن الماء لئلاً تختلط بأغنامهم.

وقيل (٤): تذودان الناس عن مواشيهما.

﴿ قَالَ مَا خَطُّبُكُمَا ﴾ : ما شأنكما تزودان.

﴿ قَالَنَا لاَ نَسْفِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ﴾: يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء. حذراً عن مزاحمة الرجال. وحذف المفعول، لأنَّ الغرض هو بيان ما يدلُّ على عفَّتهما ويدعوه إلى السقى لهما ثُمَّةَ دونه.

وقرأ أبوعمر وابن عامر. «يصدر» أي ينصرف (٥٠).

وقرئ: «الرعاء» بالضّم.

١. المصدر: فعل.

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: يلحق. ٣ و٤. مجمع البيان ٢٤٧/٤. ٥. أنوار التنزيل ١٩٠/٢.

٤٠ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالفرائب

وهو اسم جمع ، كالرجال (١).

﴿ وَابُونَا شَيْعٌ كَبِيرٌ ﴾ ٢: كبير السنّ. لا يستطيع أن يخرج للسّقي، فيرسلنا اضطراراً.

﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾ : مواشيهما، رحمة عليهما.

وفي جوامع الجامع (٢): رُوي أنّ الرعاء كانوا يضعون على رأس البئر حجراً ، لا يقله إلا سبعة رجال. وقيل: عشرة. وقيل أربعون. فأقلَه وحده وسألهم دلواً ، فأعطوه دلوهم. وكان لاينزعها إلّا عشرة. فاستقى بها وحده مرّة واحدة. فروى عنهما وأصدرهما.

وقيل (٣)؛ كانت بئر أخرى عليها صخرة، فرفعها واستقى منها.

﴿ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا آنْزَلْتَ اِلَيَّ ﴾: لأي شيء أنزلت.

﴿ مِنْ خَيْرٍ ﴾: قليل أو كثير.

﴿ فَقِيرٌ ﴾ ۞: محتاج سائل.

قال ابن عبّاس (٤): سأل نبئ الله فلق خبز، يقيم به صلبه.

قال الأخفش <sup>(ه)</sup>: يقال: فقير إليه، وفقير له.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١)، متّصلاً بقوله: «من القوم الظالمين». ومرّ نحو مدين، وكان بينه وبين مدين مسيرة ثلاثة أيّام فلمّا بلغ مدين، رأى بثراً يستقي الناس منها لأغنامهم ودوابّهم. فقعد ناحية، ولم يكن أكل منذ ثلاثة أيّام شيئاً. فنظر إلى جاريتين في ناحية ومعهما غنيمات، لا تدنوان من البثر.

فقال لهما: مالكما لا تستقيان؟

فقالتا كما حكى الله على: «لانسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فرحمهما

٢. جوامع الجامع /٣٤٤.

٤ و٥. مجمع البيان ٣٤٨/٤.

١. نفس المصدر ١٩٠/٢ ـ ١٩١.

٣. أنوار التنزيل ١٩١/٢.

٦. تفسير القمى ١٣٨/٢.

موسى علي الله ودنا من البئر، فقال لمن على البئر: أستقي لي دلواً ولكم دلواً.

وفي الكافي: عليّ بن إبراهيم (١) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليه في قوله الله على حكايته عن موسى عليه الربّ إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، قال: سأل الطعام.

وفي تفسير العيّاشيّ (٢): عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله السِّلِا في قول موسى لفتاه : «آتنا غداءنا» وقوله : «ربّ إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير» قال : إنّما عنى الطعام . فقال أبو عبدالله السِّلا : إنّ موسى لذو جوعات (٢).

عن ليث بن سليم (٤)، عن أبي جعفر للله شكىٰ موسى للله إلى ربّه الجوع في ثلاثة مواضع «آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً»، «لاتّخذت عليه أجراً»، «لما أنزلت إلى من خير فقير».

وفي نهج البلاغة (٥): قال على : وإن شئت ثنيت بموسى كليم الله على حيث (٢) يقول: «إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير» والله، ما سأله إلّا خبزاً يأكله. لأنّه كان يأكل بقلة الأرض. ولقد كانت خضرة البقول ترى من شفيف صفاق بطنه، لهزاله وتشذّب (٧) احمه

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (^)، متّصلاً بقوله: «أن تكون من المصلحين»

۱. الكافي ۲۸۷/٦،ح ۵.

٣. المصدر،س أ،وم:لذوجواعات.

٥. نهج البلاغة /٢٢٦ ٢٢٧، ضمن خطبة ١٦٠.

٧. تشذُّب اللحم: تفرُّقه.

٢. تفسير العياشي ٣٣٠/٢، ح ٤٤.

٤. نفس المصدر ٢٣٥/٢، ح٠٠.

٦. هكذا في المصدر، وفي النسخ: إذ.

٨. كمال الدين وتمام النعمة /١٥٠ .

ـ آخر ما نقلنا عنه سابقاً ـ «وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إنّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنّي لك من الناصحين فخرج منها خائفاً يترقّب» فخرج من مصر بغير ظهر ولا دابّة ولا خادم. تخفضه أرض وترفعه أخرى، حتّى انتهى إلى أصل شجرة فنزل، فإذا تحتها بئر، وإذا عندها أمّة من الناس سقون، وإذا جاريتان ضعيفتان، وإذا معهما غنيمة لهما.

قال: «ما خطبكما قالتا»: أبونا شيخ كبير، ونحن جاريتان ضعيفتان لا نقدر أن نزاحم الرجال، فإذا سقى الناس سقينا. فرحمهما موسى الله فأخذ دلوهما وقال لهما: قدّما غنمكما. فسقى لهما. ثمّ رجعتا بكرة قبل الناس. ثمّ تولّى موسى إلى الشجرة فجلس تحتها، وقال: «ربّ إنّي لما أنزلت إليَّ من خير فقير» فروي: أنّه قال ذلك، وهو محتاج إلى شقّ تمرة.

فلمًا رجعتا إلى أبيهما قال: ما أعجلكما في هذه الساعة!

قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا، فسقى لنا.

فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي.

﴿ فَجَاءَتُهُ إِخْدِيْهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ﴾: أي مستحية، على عادة النساء المخذرات.

وقيل (١): أراد باستحيائها، أنَّها غطَّت وجهها بكمَّ درعها.

قيل (٢): كانت الصغرى منها. وقيل: الكبرى. واسمها صفوراء، أو صفراء. وهي التي تزوّجها موسئ.

﴿ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ ﴾ : ليكافئك.

﴿ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ : جزاء سقيك لنا. ولعل موسى إنّما أجابها ليتبرّك برؤية الشيخ ويستظهر بمعرفته، لا طمعاً في الأجر. بل روي (٣): أنّه لمّا جاءه، قدّم إليه طعاماً.

٢. أنوار التنزيل ١٩١/٢.

١. مجمع البيان ٢٤٨/٤.

٣. أنوار التنزيل ١٩١/٢.

فامتنع عنه، وقال: إنّا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدّنيا (١٠). حتّى قال شعيب: هذه عادتنا مع كلّ من ينزل بنا.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ۞: يريد فرعون وقومه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢) متصلاً بقوله: من هذا له -إلى آخر مانقلنا عنه سابقاً -فلمّا رجعت ابنتا شعيب إلى شعيب، قال لهما: سرعتما الرجوع. فأخبرتاه بقصة موسى عليه ولم تعرفاه. فقال شعيب عليه لواحدة منهن : اذهبي إليه، فادعيه لنجزيه أجر ماسقى لنا. فجاءت إليه كما حكى الله تعالى «تمشي على استحياء فقالت إنّ أبي يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا» فقام موسى معها. ومشت أمامه، فصفقتهاالرياح، فبان عجزها. فقال لها موسى: تأخري ودلّيني على الطريق بحصاة تلقيها أمامي أتبعهما، فأنا من قوم لاينظرون في أدبار النساء. فلمّا دخل على شعيب قصّ عليه قصّته. فقال له شعيب عليه قصّته. فقال له شعيب عليه تحصّته. فقال له شعيب عليه تحصّته عليه قصّته . فقال له

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٣)، متّصلاً بقوله: «أجر ما سقيت لنا» فروي أنّ موسى عليّ قال لها: وجّهيني إلى الطريق وامشي خلفي فإنّا بني يعقوب لاننظر في أعجاز النساء «فلما جاء، وقصّ عليه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظالمين».

﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا ﴾ : يعني التي استدعته.

﴿ يَا أَبِّتِ اسْتَأْجِرُهُ ﴾ : لرعي الغنم.

﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ ۞: تعليل شائع، يجري مجرى الدليل على أنّه حقيق بالاستنجار. وللمبالغة فيه جعل «خير» اسماً. وذكر الفعل بلفظ الماضي، للدلالة على أنّه امرؤ مجرّب معروف.

١. يوجد في هامش نسخةم: فيه إشعار بعدم قبول الهديّة بعد قضاء الحاجة؛ كما ورد في جامع الأخبار ولبّ الأحاديث [جامع الأخبار]/١٨٢، فصل ١١٧، بتغيير في اللفظ: من قضى حاجة لأخيه فقبل هذيته فقداً كل بالسحت. جعفر.

٣. كمال الدين وتمام النعمة /١٥١.

نقل (١١): أنَّ شعيباً عليُّ قال [لها:](١) وما أعلمك بقوّته وأمانته ؟ فذكرت إقلال الحجر، [وأنّه صوّب رأسه (٣) حين بلغته رسالته،](١) وأمرها بالمشي خلفه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥)، متّصلاً بقوله «من القوم الظالمين». قالت إحدى بنات شعيب: «يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين».

فقال لها شعيب: أمَّا قوَّته، فقد عرَّفتنيه أنَّه يستقى الدلو وحده. فبما عرفت أمانته؟ فقالت: إنّه لمّا قال لي: تأخّري عنّى ودلّيني على الطريق، فإنّا من قوم لاينظرون إلى أدبار النساء عرفت أنّه ليس من الذين ينظرون أعجاز النساء. فهذه أمانته.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٦٠): وروى صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن للسُّلاِّ في قول الله ﷺ: «يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين». [قال: قال لها شعيب: يا بنيَّة ، هذا قويّ قد عرّفتنيه (٧) برفع الصخرة . الأمين ] (٨) من أين عرفته ؟

قالت: يا أبة إنِّي مشيت قدّامه، فقال: امشي من خلفي، فإن ضللت فارشديني إلى الطريق، فإنّا قوم لا ننظر في أدبار النساء.

وفي مجمع البيان (٩): قال أميرالمؤمنين على الله المرأة هذا، قال شعيب: و ما علمك بأمانته و قوّ ته؟

قالت: [أمّا قوّته فلأنّه](١٠٠ رفع الحجر الذي لايرفعه كذا وكذا. وأمّا أمانته، فإنّه قال لى: امشى خلفي، فأنا أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي عجزك (١١).

وروى الحسن بن سعيد (١٣): عن صفوان بن [يحيي](١٣)عن أبي عبدالله عليه قال:

٢. من المصدر. ١. أنوار التنزيل ١٩١/٢.

٤. من المصدر. ٣. صوّب رأسه: خفضه، وأماله.

٥. تفسير القمى ١٣٨/٢. ٦. من لايحضره الفقيه ١٢/٤ م ٧.

٨. ليس فيس . ٧. المصدر: عرفتيه .

٩. مجمع البيان ٢٤٩/٤. وفيه: «عمر بن الخطّاب» بدل «قال أمير المومنين على الثّلاة.

١١. هكذا في المصدر. وفي النسخ: جسدك. من المصدر . وفي أ، م ، ن : «فانه ، بدلاً منه .

١٢. نفس المصدر ٢٥٠/٤. ١٣. من المصدر.

سُنل أيَّتُها التي قالت: «إنَّ أبي يدعوك» ؟ قال: التي تزوَّج بها.

قيل: فأي الأجلين قضى؟

قال: أوفاهما، وأبعدهما عشر سنين.

قيل: فدخل بها قبل أن يمضى الشرط، أو بعد انقضائه؟

قال: قبل أن ينقضى.

قيل له: فالرّجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ قال: إنّ موسى عليًّ علم أنّه سيتمّ له شرطه (١٠).

قيل:كيف؟

قال: علم أنّه سيبقى حتّى يفي.

﴿ قَالَ إِنِّي ٱرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ لِحْدَىٰ ابْتَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ﴾: أن تأجر نفسك منى. أو تكون لى أجيراً.

وقيل (17): معناه: أن تجعل جزائي وثوابي إيّاك على أن أنكحك إحدى ابنتيّ، أن تعمل لي ثماني سنين. فزوّجه ابنته بمهرواستأجره للرّعي. ولم يجعل ذلك مهراً، وإنّما شرط ذلك عليه. وهذا على وفق مذهب أبي حنيفة. والأوّل أصحّ وأوفق لظاهر الآية.

﴿ تَمَانِي حِجِجٍ ﴾ : ظرف على الأؤلين. ومفعول به على الثالث. بإضمار مضاف؛ أي رعية ثماني حجج.

﴿ فَإِنَّ ٱتَّمَمْتَ عَشْراً ﴾ : عمل عشر حجج.

١. يوجد في هامش نسخة م: أنت تدري أن معنى الإجارة نقل المنافع وإنّما تجدّد المنافع بالتدريج فما ليس بملوك منها لا يصح تعلم كاجارة الوقف؛ مثلاً: إن مات الموقوف عليه وفق العقد على إجارة الطبقة المستأخرة للانكشاف عدم ملك الموجر للمنفعة فيما بقي من المدّة فكون المهر نققة الرجل في المعتمة مشكل لما ذكره علي من التعليل فيصدقها ما لا يعلم ملكه. لأنّه لا منفعة له بعد الموت وأمّا في الدائم فليس المهر شرط صحة العقد. فالرواية إمّا مخصوصة بالمنقطع، أو محمولة على إكراهه، أو فساد المهردون النكاح.
٢٤ نفس المصدر ٢٤٩/٤.

﴿ فَمِنْ عِنْدِكَ ﴾ : فإتمامه من عندك تفضّلاً. لامن عندي إلزاماً عليك.

وفي الكافي (١): عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن عليه الله قال : سألته عن الإجارة .

فقال: صالح لا بأس به، إذا نصح قدر طاقته. قد آجر موسى على نفسه واشترط، فقال: إن شئت ثمان (٢)، وإن شئت عشراً فأنزل الله على فيه: «أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك».

وفي من لا يحضره الفقيه (٣٠): وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي جعفر محمّد، عن أبي جعفر محمّد، عن أبيه عليمًا الله عليمًا الله عليمًا الله عليمًا الله عندك كذا وكذا على أن تزوّجني أختك أو ابنتك. قال: هو حرام، لأنّه شمن رقبتها. وهي أحقّ بمهرها.

وفي حديث آخر (<sup>4)</sup>: إنّما كان ذلك لموسى بن عـمران الثِّلا لأنّـه عـلم مـن طـريق الوحى هل يموت قبل الوفاء أم لا. فوفئ بأتم الأجلين.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٥) «قال إنّي أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك، فروي: أنّه قضى أتمّهما. لأنّ الأنبياء علي لا تأخذ (٦) إلا بالفضل [والتمام.

وفي تفسير العيّاشي (٧): قال الحلبيّ : سئل أبوعبدالله على عن البيت ، أكان يُحَجّ قبل أن يبعث النبي عَلَيْهُ ؟

قال: نعم وتصديقه في القرآن]( أله قول شعيب حين قال لموسى حيث تزوّج: «على أن تأجرني ثماني حجج» ولم يقل ثماني سنين.

٢. المصدر: ثماني .

٤. نفس المصدر والموضع، ح ١٢٧٢.

٦. المصدر: يأخذون .

۸. ليس في أ.

۱. الكافي ۹۰/۵، ح ۲.

٣. من لايحضره الفقيه ٢٦٨/٣، ح ١٢٧١ .

٥. كمال الدين وتمام النعمة /١٥١.

٧. تفسير العياشي ٦٠/١،صدر حديث ٩٩.

وفي كتاب علل الشرائع (۱۱) بإسناده إلى أنس قال: قال رسول الله ﷺ: بكئ شعيب على من حبّ الله ﷺ: بكئ عمي، فردّ الله ﷺ عليه بصره. ثمّ بكى حتّى عمي، فردّ الله عليه بصره [<sup>(۱)</sup> فلمّا كانت الرابعه، أوحئ الله الله عليه بصره قالى متى يكون هذا أبداً منك ؟ إن يكن هذا خوفاً من النار، فقد أجرتك. وإن يكن شوقاً إلى الجنّة، فقد أبحتك.

قال (٣): إلهي وسيّدي، أنت تعلم أنّي ما بكيت خوفاً من نارك ولاشوقاً إلى جنّتك، ولكن عقد حبّك على قلبي فلست أصبر أو أراك.

فأوحى الله ﷺ إليه أمّا إذا كان هذا هكذا، فمن أجل هذا سأُخدمك كليمي موسى بن عمران.

وفي كتاب كمال الديس وتمام النعمة (٤)، بإسناده إلى عبدالله بن مسعود عن النبيّ عَلَيْ حديث طويل، وفيه يقول الله : إنّ يوشع بن نون وصيّ موسى الله عاش بعد موسى ثلاثين سنة. وخرجت عليه صفراء بنت شعيب، زوجة موسى الله فقالت: أنا أحقّ منك بالأمر. فقاتلها فقتل مقاتلتها وأحسن أسرها.

وفيه (٥): حديث طويل، يقول فيه ﷺ وقد ذكر موسى ﷺ: وخرج إلى مدينة مدين، فأقام عند شعيب ما أقام: فكانت الغيبة الثانية أشدّ عليهم من الأولى وكانت نيفاً وخمسين [سنة](١).

وبإسناده إلى عبدالله بـن سـنان (٧٧)، عـن أبـي عبدالله لله الله قال: سـمعته يـقول فـي القائم لله الله : (فيه ]سنّة من موسى بن عمران لما الله الله .

فقلت: وما سنّته من موسى بن عمران؟

١. علل الشرائع /٥٧، ح ١ . من المصدر .

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ: «أجبتك فقال »بدل«أبحتك قال» .

٤. كمال الدين وتمام النعمة /٢٧. ٥. نفس المصدر /١٤٦.

٦. من المصدر . ٧ . نفس المصدر /١٥٢ ، ح ١٤ .

قال: خفاء مولده، وغيبته عن قومه.

فقلت: وكم غاب موسى عن أهله؟

قال: ثمانية وعشرين سنة.

﴿ وَمَا أُوِيدُ أَن أَشُقَ عَلَيَكَ ﴾: بإلزام إتمام العشر. أو المناقشة في مراعاة الأوقات، واستيفاء الأعمال واشتقاق المشقّة، من الشقّ. فإنّ مايصعب عليك [يصعب](١) اعتقادك في إطاقته ورأيك في مزاولته.

﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ﴿ : في حسن المعاملة، ولين الجانب، والله المعاهدة.

﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾: أي ذلك الذي عاهدتني فيه قائم بيننا، لا تخرج عنه.

﴿ أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ ﴾ : أطولهما. أو أقصر هما.

﴿ قَضَيْتُ ﴾ : وفيتك إيّاه .

﴿ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ﴾: لا تعتدي عليَّ بطلب الزيادة.

وفي مجمع البيان (٣): وروى الواحديّ بالإسناد عن ابن عبّاس قال: سُــنل رســول الله ﷺ: أيّ الأجلين قضى موسى ؟

قال: أوفاهما وأبطأهما.

وقرىء: «أيما» بسكون الياء كقوله:

تنظّرت نصراً والسماكين أيّهما عليّ من الغيث استهلت مواطره (٤) وأيّ الأجلين ما قضيت فيكون «ما» مزيدة لتأكيد الفعل؛ أي أيّ الأجلين جرّدت

۲ و۳. مجمع البيان ۲۵۰/٤.

۱. من ن.

٤. أنوار التنزيل ١٩٢/٢.

عزمي لقضائه. «وعدوان» بالكسر.

﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَانَقُولُ ﴾ : من المشارطة .

﴿ وَكِيلٌ ﴾ ۞: شاهد حفيظ.

وفي من لا يحضره الفقيه (۱): قال: قال أميرالمؤمنين الله :قال رسول الله : من خرج في سفر ومعه عصا لوز مرّ، وتلا هذه الآية: «ولمّا توجّه تلقاء مدين» إلى قوله: «والله على ما نقول وكيل» [آمنه الله من كلّ سبع ضارّ، ومن كلّ لصّ عادٍ، ومن كلّ ذات حمّة حتّى يرجع إلى أهله ومنزله. وكان معه سبعة وسبعون] (۱) من المعقّبات يستغفرون له حتّى يرجع ويضعها (۱).

وفي كتاب ثواب الأعمال (١)، مثله سواء.

﴿ فَلَمَّا قَضَى الْآجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾: بامرأته.

وروي (٥): أنّه أقصى الأجلين. ومكث عنده بعد ذلك عشراً أُخـر، ثـمَ عـزم عـلى حـوع.

﴿ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَاراً ﴾: أبصر من الجهة التي تلي الطور.

وفي مجمع البيان (٦٠): وروي عن أبي جعفر التلا في حديث قال: فلمّا رجع موسى إلى امرأته، قالت: من أين جئت؟

١. من لايحضره الفقيه ١٧٦/٢، ح ٧٨٦. ٢. ليس في أ.

٣. يوجد في هامش نسخة م: وقال ﷺ: تنفي [أي العصا من لوز مرّ] (ليس في المصدر) الفقر ولا يحاوره الشيطان. وقال ﷺ: مرض آدم مرضاً شديداً أصابته فيه وحشة. فشكا ذلك إلى جبرئيل ﷺ. فقال: اقطع [غصناً من لوز مرّ] (من المصدر) وخذه وضمها إلى صدرك. ففعل ذلك. فأذهب الله عنه الوحشة. فقال: من أراد أن يطوئ له الأرض فليتّخذ العصا من لوز مرّ. وقال ﷺ: من مشى مع العصا في السفر والحضر للتواضع يُكتب له بكل خطوة ألف حسنة ومحي عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة. من كتاب لبّ الأحاديث (جامع الأخبار/١٤١، ضمن فصل ٧٧).

٤. ثواب الاعمال /٢٣٢، ح١. ٥. أنوار التنزيل ١٩٣/٢.

٦. مجمع البيان ٢٥٣/٤.

قال: من عند ربّ تلك النار.

﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ﴾: بخبر الطريق.

وفي مجمع البيان (١٠): وروى أبو منصور، عن أبي جعفر على قال: لما قضى موسى الأجل وسار بأهله نحو بيت المقدس، أخطأ الطريق [ليلاً](١) فرأى ناراً، قال لأهله [امكثوا،](١) إنّى أنست ناراً.

وفي الكافي (4): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي جميلة قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فإنّ موسى [بن عمران](٥) ذهب يقتبس ناراً لأهله، فانصرف إليهم وهو نبيّ مرسل.

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله (٢)، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عمّن ذكره، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جدّه الجيّ قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فإنّ موسى بن عمران اللهِ خرج يقتبس ناراً لأهله، فكلّمه الله ورجع نبيّاً. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ أَوْ جَذُوهٍ ﴾ : عود غليظ. سواء كان في رأسه نار ، أو لم تكن. ولذلك بيّنه بقوله : ﴿ مِنَ النَّارِ ﴾ : وقرأ عاصم بالفتح. وحمزة بالضمّ. وكلّها لغات.

﴿ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ ١٠ تستدفئون بها.

﴿ فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمِنِ ﴾ : أتاه النداء من الشاطئ الأيمن لموسى. ﴿ فِي الْبُقْمَةِ الْمُبْارَكَةِ ﴾ : متّصل «بالشاطئ» أوصلة «لنودي».

﴿ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴾ : بدل من «شاطئ» بدل الاشتمال. لأنَّها كانت ثابتة على الشاطئ.

﴿ أَنْ يَا مُوسَىٰ ﴾: أي يا موسى.

٢. من المصدر .

٤. الكافي ٨٣/٥، ح٢.

٦. نفس المصدر والموضع، ح٣.

١. نفس المصدر ٢٥٠/٤ ٢٥١.

٣. من المصدر.

ليس في المصدر .

﴿ إِنِّي اَنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ٢٠ في تفسير عليّ بن إبراهيم (١) قال: قلت لأبي عبدالله عليه أيّ الأجلين قضى ؟

قال: أتمّها، عشر حجج.

قلت له: فدخل بها قبل أن يقضي الأجل، أو بعده؟

قال: قبل.

قال [قلت: ](٢) فالرّجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين [مثلاً،](٢) أيجوز ذلك؟

قال: إنّ موسى على علم أنّه يتمّ له شرطه، فكيف لهذا أن يعلم أنّه يبقى حتّى يفي؟ قلت له: جعلت فداك، أيهما (لله) زوّجه شعيب من بناته؟

قال: التي ذهبت إليه فدعته وقالت لأبيها: «يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين». «فلمًا قضى موسى الأجل» قال لشعيب: لابدّ لي أن أرجع إلى وطني وأمّي وأهل بيتي، فما لي عندك؟

فقال شعيب على: ما وضعت أغنامي في هذه السنة من غنم بلق فهو لك. فعمد موسى على عندما أراد أن يرسل الفحل على الغنم إلى عصاه (٥) فقشر منه بعضه وترك بعضه وغرزه في وسط مريض الغنم وألقى عليه كساء أبلق، ثم أرسل الفحل على الغنم، فلم تضع [الغنم] (١) في تلك السنة إلا بلقاً. فلما حال عليه الحول، حمل موسى امرأته وزوّده شعيب من عنده وساق غنمه. فلما أراد الخروج قال لشعيب: أبغي عصاً تكون معي. وكانت عصى الأنبياء الملك عنده ورثها مجموعة في بيت

فقال له شعيب: ادخل هذا البيت، وخذ عصاً من بين العصيّ. فدخل فـوثب إليـه عصا نوح وإبراهيم عليُّك وصارت في كفّه. فأخرجها ونظر إليها شعيب، فـقال: ردّهـا

١. تفسير القمي ١٣٩/٢ ـ ١٤٠.

٣. ليس المصدر.

٥. المصدر: عصا.

٢. ليس في المصدر .

٤. النسخ: أيّها.

٦. من المصدر.

وخذ غيرها. فردّها ليأخذ غيره، فوثب إليه تلك بعينها فردّها حتّى فعل ذلك ثـلاث مرّات.

فلمًا رأى شعيب على ذلك قال، له: اذهب، فقد خصّك الله على بها. فساق غنمه فخرج يريد مصر. فلمًا صارفي مفازة (۱) ومعه أهله، أصابهم برد شديد وريح وظلمة، وجنّهم الليل. فنظر موسى الله إلى نار قد ظهرت كما قال الله تعالى: «فلمًا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لأهله امكثوا إنّي آنست ناراً لعلّي التبكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلّكم تصطلون» فأقبل نحو النار يقتبس، فإذا شجرة ونار تلتهب عليها. فلمًا ذهب نحو النار يقتبس منها. أهوت إليه ففزع وعدا [ورجعت النار إلى الشجرة، فارجع الثانية ليقتبس فأهوت إليه فعدا] (۱) وتركها. ثمّ النفت وقد رجعت إلى الشجرة، فرجع اليها الثالثة فأهوت إليه فعدا (ولم يعقب» أي لم يرجع. فناداه الله من يا موسى إنّي أنا الله رت العالمين».

وفي تهذيب الأحكام (٣): أبوالقاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن الحسين بن عليّ بن مهزيار، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن مهزيار (٤)، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن الحكم، عن مخرمة بن ربعي قال: قال أبو عبدالله ﷺ: شاطئ الوادي الأيمن الذي ذكره الله في القرآن، هو الفرات. والبقعة المباركة، هي كربلاء (٥).

﴿ وَاَنْ ٱلْقِ عَصَاكَ فَلَمًا رَآهَا تَهَتَزُّ ﴾ : أي فألقاها فصارت ثعباناً واهتزّت، فلمَا رآها تهتزّ.

هكذا في المصدر ، وفي النسخ : مفاوزه .

٣. تهذيب الأحكام ٣٨/١، ٥٠. . . . . المصدر: محمَّد بن الحسن بن علىّ بن مهزيار .

٥. يوجد في هامش نسخه م: لعل فيه دليل على أن كربلاء كانت ذلك اليوم تزار أيضاً؛ لأن بين مدين ومصر ثمانية أيّام كما مرّ في تفسير قوله: «ولمّا توجّه تلقاء مدين» وكربلاء في جانب ومصر في جانب. وليست على طريق مصر. ولا هي قريبة منه بل الخارج من مدين كلّما قرب من كربلاء بعد عن مصر، فلا مناص إلا أن يقال موسى على كما قصد كربلاء قصداً.

﴿كَانَّهَا جَانٌّ ﴾: في الهينة والجنَّة. أو في السرعة.

﴿ وَلَيْ مُدْبِراً ﴾: مهزوماً من الخوف.

﴿ وَلَمْ يُعَفِّبُ ﴾: ولم يرجع.

﴿ يَامُوسَىُ ﴾: نودي: يا موسى.

﴿ أَفْبِلُ وَلاَتَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴾ ﴿ أَفْبِلُ وَلاَ يَخَافُ لاَيَ المَحَاوِفِ. فَإِنَّه «لا يَحاف لديّ المرسلون (١١)».

﴿ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ﴾: ادخلها.

﴿ تَخْرُجُ بَيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾: عيب.

وفي كتاب طبّ الأنمّة (٢)، بإسناده إلى جابر الجعفيّ، عن الباقر لما قال: قال الله على في قصّة موسى للله الدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» يعني: من غير برص. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾: يديك المبسوطتين. تتقي بهما الحيّة كالخائف الفزع، بإدخال اليمنى تحت عضد اليسرى وبالعكس. أو بإدخالهما في الجيب، فيكون تكريراً لغرض آخر. وهو أن يكون ذلك في وجه العدو إظهار جرأة، ومبدأ لظهور معجزة. ويجوز أن يراد بالضمّ: التجلّد والثبات، عند انقلاب العصا حيّة استعارة من حال الطائر. فإنّه إذا خاف نشر جناحيه، وإذا أمن واطمأنٌ ضمّهما إليه.

وقيل (٣): أي ضمّ يدك إلى صدرك من الخوف، فلا خوف عليك.

والمعنى: أنّ الله تعالى أمره أن يضمّه إلى صدره، يذهب ما أصابه من الخوف عند معاينة الحيّة.

﴿ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ : أي: من أجل الرهب؛ أي: إذا عراك الخوف فافعل ذلك تجلَّداً، أو ضبطاً لنفسك.

٢. طب الأثمة ٥٦/ ٥.

\_\_\_\_

١. النمل /١٠.

٣. مجمع البيان ٢٥٢/٤ .

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائيّ وأبوبكر، بضمّ الراء وسكون الهاء (١٠).

وقرئ بضمّهما <sup>(۱)</sup>. و[قرأ حفص]بالفتح والسكون. والكلّ لغات<sup>(۱)</sup>.

﴿ فَذَانِكَ ﴾ : إشاره إلى العصا واليد. وشدِّده ابن كثير وأبو عمرو ورويس.

﴿ بُرْهَانَانِ ﴾ : حجّتان .

وبرهان، فعلان. أبره الرجل: إذا جاء بالبرهان. من قولهم: بره الرجل: إذا ابيضً ويقال: برهاء وبرهرهة للمرأة البيضاء.

وقيل (٤): فعلان. لقولهم: برهن.

﴿ مِنْ رَبِّكَ ﴾ : مرسلاً بهما.

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَانِهِ إِنَّهُم كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾ ٢٠ فكانوا أحقاء بأن تُرسَل إليهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥)، متّصلاً بقوله: «ربّ العالمين» قال موسى عليه فما الدليل على ذلك؟

قال الله ﷺ ما في يمينك يا موسى؟

قال: هي عصاي.

"قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي (٢) حيّة تسعى (٧)، ففزع منها موسى وعدا، فناداه الله ﷺ: خذها «ولا تخف إنّك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» أي من غير علّة. وذلك أنّ موسى على كان شديد السمرة. فأخرج يده من جيبه (٨)، فأضاءت له الدنيا. فقال الله ﷺ: «فذانك برهانان من ربّك إلى فرعون وملائه إنّهم كانوا قوماً فاسقين».

﴿ قَالَ رِبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُم نَفْساً فَاخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ ٢: بها.

١. أنوار التنزيل ١٩٣/٢. ٢. نفس المصدر والموضع.

٤. نفس المصدر الموضع.

المصدر: «فصارت» بدل «فاذاهی».

٨. أ: فأخرج يده جيبه تخرج بيضاء .

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. تفسير القمي ١٤٠/٢.

۷. طه ۱۸ ـ ۲۰ .

﴿ وَاَخِي هَارُونُ اَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَارْسِلْهُ مَمِي رِدْءاً ﴾: معيناً وهو الأصل، اسم ما يعان به. كالدفء. يقال: فلان ردء لفلان: إذا كان ينصره، ويشد ظهره. وقرأ نافع: «رِداً» بالتّخفيف.

﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾: بتلخيص الحقّ، وتقرير الحجّة، وتزييف الشبهة. وإنّما كان سؤاله بعد أن أذن له فيه. لأنّ الإنسان لايعلم أنّ المصلحة في إرسال نبيّ واحداً أو اثنين، إلّا بالوحي.

وقيل (١١): معناه: لكي يصدّقني فرعون.

﴿ إِنِّي آخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴾ ﴿: ولساني لا يطاوعني عند المحاجّة.

وقيل (٣): المراد، تصديق القوم لتقرير هارون (٣) وتوضيحه .[لكنّه أسند إليه إسناد الفعل إلى السبب.

وقرأ عاصم وحمزة «يصدّقني» بالرفع. على أنّه صفة، والجواب محذوف (٤٠) [٥٠).

قال: ثلاثة أيّام.

قال: فقلت: فكان هارون أخا موسى للطُّلا لأبيه وأمّه؟

قال: نعم. أما تسمع الله عَلَق يقول: «يا ابن أمّ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي».

١. مجمع البيان ٢٥٣/٤.

٢. أنوار التنزيل ١٩٣/٢.

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ: لتقريره . ٤. نفس المصدر والموضع .

٥. ليس في أ. ٢- تفسير القمي ١٣٦/٢ ـ ١٣٧٠ .

٧. ليس في المصدر .

فقلت: أيّهماكان أكبر سنّاً؟

قال: هارون.

قلت: وكان الوحى ينزل عليهما جميعاً؟

قال: كان الوحي ينزل على موسى، وموسى النَّا يوحيه إلى هارون.

فقلت له: أخبرني عن الأحكام والقضاء والأمر والنهي، أكان ذلك إليهما؟

قال: كان موسى عليه الذي يناجي ربّه، ويكتب العلم، ويقضي بين بني إسرائيل. وهارون يخلفه إذا غاب من قومه للمناجاة.

قلت: فأيهما مات قبل صاحبه؟

قال: مات هارون قبل موسى للنُّلْإ وماتا جميعاً في التيه.

قلت: فكان لموسى ولد؟

قال: لا. كان الولد لهارون، والذرّيّة له.

﴿ قَالَ سَتَشُدُّ عَضُدَكَ بِآخِيكَ ﴾ : سنقرَيك به. فإنّ قـرّه الشـخص شـدّة اليـد عـلى مزاولة الأمور. ولذلك يعبّر عنه باليد، وشدّتها بشدّة العضد.

﴿ وَنَجِعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً ﴾: غلبة وحجّة.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠): قال محمّد بن العبّاس رحمة الله عليه: حدّننا الحسن بن محمّد بن يحيى الحسينيّ (١٠)، عن جدّه يحيى بن الحسن، عن أحمد بن يحيى الأزديّ عن عمر بن حامد بن طلحة، عن عبيدالله بن المهلّب البصريّ، عن المنذر بن زياد الضبّيّ، عن أبان، عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله ﷺ مصدّقاً إلى قوم. فعدوا على المصدّق، فقتلوه فبلغ ذلك النبيّ ﷺ فبعث إليهم علياً ﷺ والتزمه وقبل بين عينيه، وقال: بأبي وأحّى مَنْ شدّ الله به عضدي، كما شدّ عضد موسى بهارون.

﴿ فَلاَ يَصِلُونَ اِلنِّكُمَا ﴾: باستيلاء. أوحجاج.

أويل الأيات الباهرة، ج٤، ص٤١٦.
 المصدر: الحسين بن محمد بن يحيى الحسيني .

﴿ بِآيَاتِنَا ﴾: متعلّق بمحذوف، أي اذهبا بآياتنا. أو «بنجعل» أي نسلّطكما بها. أو بمعنى لا يصلون؛ أي تمتنعون منهم بآياتنا. أو قسم جوابه لا يصلون. أو بيان «للغالبون» في قوله:

﴿ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِيُونَ ﴾ ۞: بمعنى: أنّه صلة لما بينه، أوصلة له. على أنّ اللام فيه للتعريف؛ لا بمعنى: الذي.

وفي كتاب طبّ الأئمة (١): بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة السلميّ ، عن أميرالمؤمنين على قال الأصبغ : أخذت هذه العوذة منه الله وقال لي : يا أصبغ ، هذه عوذة السحر والخوف من السلطان . تقولها سبع مرّات : بسم الله وبالله ، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا ، انتما ومن اتبعكما الغالبون . وتقول في وجه الساحر إذا فرغت من صلاة الليل ، قبل أن تبدأ بصلاة النهار سبع مرّات . فإنّه لا يضرّك إن شاءالله .

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيُّناتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرِيٌّ ﴾: سحر تختلقه، لم يفعل قبل مثله. أو سحر تعلمه، ثمّ تفتريه على الله. أو سحر موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحر.

﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا ﴾: يعنون: السحر. أو ادّعاء النبوّة.

﴿ فِي آبانِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾ ق: كائناً في أيّامهم. وإنّما قالوا ذلك مع اشتهار قصة نوح وهود وصالح وغيرهم، لأحد أمرين: إمّا للفترة التي بين الوقتين والزمان الطويل. وإمّا لأنّ آباءهم ما صدّقوا بشيء من ذلك ولا دانوا به. فيكون المعنى: ما سمعنا بآبائنا أنّهم صدّقوا الرسل فيما جاؤوا به.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي اَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ﴾: فيعلم أنّه محقّ وأنتم مبطلون.

١. طت الأنمة المشكلة ٢٥/

وقرأ ابن كثير «قال» بغير واو. لأنّه «قال» جواباً لمقالتهم. ووجه العطف، أنّ المراد حكاية القولين. ليوازن الناظر بينهما، فيميّز صحيحهما من الفاسد (١٠).

﴿ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ﴾: العاقبة المحمودة. فإنّ المراد بالدّار الدنيا، وعاقبتها الأصليّة هي الجنّة. لأنّها خُلقت مجازاً إلى الآخرة. والمقصود منها بالذّات، هو الثواب والعقاب وإنّما قصد بالعرض.

وقرأ حمزة والكسائي: «يكون»(٢) بالياء.

﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ ۞: لا يفوزون بالهدى في الدنيا، وحسن العاقبة في مقبى.

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمتُ لَكُمْ مِنْ اِلَهٍ غَيْرِي ﴾: نفي علمه بإله غيره دون وجوده، إذا لم يكن عنده مايقتضي الجزم. وذلك أمر ببناء الصرح ليصعد عليه ويطلع على الحال. بقوله:

﴿ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطَّينِ ﴾ : أي فأجّج النار على الطين واتّخذ الأجر.

وقيل (٣): إنّه أوّل من اتّخذ الآجر وبني به.

﴿ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا ﴾: قصراً وبناءً عاليا.

﴿ لَعَلِّي اَطَّلِعُ اِلِّهِ مُوسَىٰ ﴾ : كأنّه توهم أنّه لوكان ، لكان جسماً في السماء يمكن الترقّي إليه . ثمّ قال :

﴿ وَإِنِّي لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ ﴿: أو أراد أن يبني له رصداً، يـترصّد مـنها أوضاع الكواكب، فيرى هل فيها ما يدلّ على بعثة رسول، وتبدّل دولة.

وقيل (٤): المراد بنفي العلم، نفي المعلوم. كقوله تعالى (٥): «أتنبَّثون الله بما لا يعلم

١. أنوار التنزيل ١٩٤/٢. ٢. نفس المصدر والموضع.

٣. نفس المصدر والموضع. وفيه: قيل: أوّل من اتّخذ الأجر فرعون. ولذلك أمر باتخاذه على وجه
 يتضمّن تعليم الصنعة مع ما فيه من تعظيم. ولذلك نادى هامان باسمه بيا في وسط الكلام.

٤. نفس المصدر والموضع . ٥٠ يونس ١٨٨ .

في السموات ولا في الأرض» فإنَّ معناه: بما ليس فيهنَ. وهذا من خواصَ العلوم العلوم العلية. الفعليّة، فإنَّها لازمة لتحقّق معلوماتها. فيلزم من انتفاؤها. ولا كذلك العلوم الانفعاليّة. وفي كتاب سعد السعود (١) لابن طاوس الله نقلاً عن تفسير الكلبيّ ، عن الكلبيّ (١)، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس أنَّ جبرائيل عليه قال لرسول الله يَمَا الله عن المحد، لو

عن ابي صالح، عن ابن عبّاس أن جبرائيل علي الله قال لرسول الله علي المسمد، لو رأيتني وفرعون يدعو بكلمة الإخلاص «آمنت أنّه لا إله إلّا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» وأنا أدسّه (٤) في الماء والطين، لشدّة غضبي عليه، مخافة أن يتوب فيتوب الله عليه.

قال له رسول الله ﷺ: وماكان شدَّة غضبك عليه يا جبرائيل؟

قال: لقوله: «أنا ربّكم الأعلى» وهي كلمته الآخرة منهما، وإنّما قالها حين انتهى إلى البحر. وكلمته الأولى (٥٠): [«ما علمت لكم من إله غيري» ](١٠) فكان بين الأولى والآخرة أربعين سنة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله الله الطين فاجعل لي صرحاً لعلّي أطّلع إلى إله لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلّي أطّلع إلى إله موسى وإنّي لأظنه من الكاذبين، فبنى هامان له في الهواء صرحاً، حتّى بلغ مكاناً في الهواء لا يتمكّن الإنسان أن يقيم (١٨) عليه من الرياح القائمة في الهواء. فقال لفرعون: لانقدر أن نزيد على هذا. فبعث الله الله المراحاً فرمت به. فاتّخذ فرعون وهامان عند ذلك التابوت. وعمدا إلى أربعة أنسر، فأخذا أفراخها وربياها. حتّى إذا بلغت القوة وجبولات، عمدا إلى جوانب التابوت الأربعة فغرسا في كلّ جانب منه خشبة. وجعلا

١. سعد السعود /٢١٨ .

٢. هكذا في المصدر . وفي النسخ : محمد عن الكلبي .

٣. ليس في المصدر: أدفنه.

٥. المصدر: «كلمة ما علمت لكم من إله غيري» بدل «كلمة الأولى».

٦. ليس في س،وأ. ٧. تفسير القمي ١٤١/٢.

٨. المصدر: يقوم.

على رأس كلّ خشبة لحماً، وجوّعا الأنسر. وشدّا أرجلها بأصل الخشبة. فنظرت الأنسر إلى اللحم، فأصوت إليه [وصفقت] (١) بأجنحتها وارتفعت بهما في الهواء وأقبلت تطير يومها. فقال فرعون لهامان: أنظر إلى السماء هل بلغناها ؟ فنظر هامان، فقال: أرى السماء كما كنت أراها من الأرض في البعد. فقال: انظر إلى الأرض. فقال: لا أرى الأرض، ولكن أرى البحار والماء.

قال: فلم يزل النسر ترقفع حتّى غابت الشمس، وغابت عنهم البحار والماء.

فقال فرعون: يا هامان، انظر إلى السماء.

فنظر السماء فقال: أراها كما كنت أراها من الأرض. فلمًا جهنّم الليل، نظر هامان إلى السماء. فقال فرعون: هل بلغناها؟ قال: أرى الكواكب كما كنت أراها من الأرض، ولست أرى من الأرض إلا الظلمة.

قال: ثمّ جالت الرياح القائمة في الهواء (فَانقلبت) (٢) فأقلبت (٣) التابوت بهما. فلم يزل يهوي بهما حتّى وقع على الأرض. وكان فرعون أشدّ ماكان عتوّاً في ذلك الوقت. ﴿ وَاسْتَكْبَرْ هُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَير الْحَقِّ ﴾: بغير الاستحقاق.

وفي جامع الجوامع (٤٠): وكل متكبّر (٥) سوى الله ﷺ فاستكباره بغير الحقّ. وهو ﷺ المتكبّر على الحقيقة ، أي البالغ في الكبرياء (٧).

وقال على الله فيما حكاه عن ربه الله الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري. فمن نازعني واحداً منهما، ألقيته في النار.

﴿ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ اِلَّيْنَا لاَ يَرْجِعُونَ ﴾ ٢٠: بالنشور.

۲. من م

١. ليس في المصدر.

٤. جوامع الجامع /٣٤٥-٣٤٦.

٣. المصدر: بينهما فاقبلت.

٥. المصدر: كلّ مستكبر متكبر.

٦. المصدر: «المبالغ في كبرياء الشأن» بدل «البالغ في الكبرياء و».

وقرأ نافع وحمزة والكسائئ بفتح الياء وكسر الجيم (١).

﴿ فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمُ ﴾: كما مرّبيانه. وفيه فخامة وتعظيم لشأن الآخذ، واستحقار للمأخوذين. كأنه (۱) أخذهم مع كثرتهم في كفّ (۱) وطرحهم في اليّم. ونظيره: «وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطوّيات بيمينه» (۱).

﴿ فَأَنْظُرْ ﴾ : يا محمّد.

﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ ٢٠ وحذّر قومك عن مثلها.

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً ﴾: وهذا يحتاج إلى تأويله. لأنّ ظاهره يوجب أنّه تعالى جعلهم أنمّة يدعون إلى النار، كما جعل الأنبياء يدعون إلى الجنّة. وهذا ممّا لا يقول به أحد. فالمعنى: أنّه أخبر عن حالهم بذلك، وحكم بأنّهم كذلك. وقد يحصل الإضافة على هذا الوجه المتعارف. ويجوز أن يكون أراد بذلك أنّه لمّا أظهر حالهم على لسان أنبيائه حتى عرفوا فكأنّه جعلهم كذلك.

﴿ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ : إلى موجباتها، من الكفر والمعاصي.

وفي أصول الكافي (٥): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله على قال: إنّ الأئمّة في كتاب الله على إمامان. قال الله تبارك وتعالى: «وجعلناهم أثمّة يهدون بأمرنا» لا بأمر الناس، يقدّمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم.

قال «وجعلناهم أثمة يدعون إلى النار» يقدّمون أمرهم قبل أمر الله وحكمهم قبل حكم الله. ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله ﷺ.

﴿ وَيُومَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنْصَرُونَ ﴾ ٢٠ بدفع العذاب عنهم.

١. أنوار التنزيل ١٩٤/٢. ٢. م: كأنهم ... كفّهم .

٥. الكافي ٢١٦/٢، ح ٢ .

﴿ وَٱتَّبَعْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا لَعْنَةً ﴾: طرداً عن الرحمة، ولعن اللاعنين. يلعنهم الملائكة والمؤمنون.

﴿ وَيَومَ الْقِيَامَةِ هُمُ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ ٢٠ : من المطرودين. أو ممّن قبّح وجوههم بسواد الوجوه وزرقة الأعين. أو في المقبوحين المموّهين.

﴿ وَلَقَدْ آتَئِنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾: التوراة.

﴿ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ﴾ : أقوام نوح وهود ولوط وصالح.

وقيل (۱): يجوز أن يريد بالقرون قوم فرعون. لأنّه سبحانه أعطاه (۱) التوراة بـعد إهلاكهم (۲)بمدّة.

وفي مجمع البيان (٤)؛ وجاءت الرواية بالإسناد: عن أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ ﷺ قال: ما أهلك الله قوماً ولاقرناً ولاأمّة ولاأهل قرية بعذاب من [السمّاء](٥) منذ أنزل التوراة على وجه الأرض، غير أهل القرية التي مُسخوا قردة. ألم تر أنّ الله تعالى قال: «ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» الآية.

﴿ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ ﴾ أنواراً لقلوبهم. تتبصّر بها الحقائق، وتميّز بين الحقّ والباطل.

﴿ وَهُدِيٌّ ﴾: إلى الشرائع ، التي هي سبل الله.

﴿ وَرَحْمَةً ﴾ : لأنَّهم لو عملوا بها نالوا رحمة الله.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿ : ليكونوا على حال يرجى منهم التذكّر. وقد فسّر بـالإرادة [وفيه ما عرفت] (٧).

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفَرْبِي ﴾: يريد الوادي. أو الطور، فإنّه كان في شقّ الغرب في مقام موسى. أو الجانب الغربيّ منه. والخطاب لرسول الله ﷺ؛ أي ما كنت حاضراً.

٢. هكذا في المصدر .وفي النسخ: أعطى . . إهلاكه .

١. مجمع البيان ٢٥٦/٤.

٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: أعطى . . . إهلاكه .

٤. نفس المصدر والموضع. ٥. من المصدر.

٦. من ن .

﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ ﴾: إذ أوحينا إلى موسى الأمر الذي أردنا تعريفه.

﴿ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (3): للوحي إليه. أو على الوحي إليه، وهم السبعون المختارون للميقات. والمراد الدلالة، على أن إخباره عن ذلك من قبيل الإخبار عن المغيبات، التي لا تعرف إلا به. ولذلك استدرك عنه بقوله:

﴿ وَلَكِنَّا اَنشَانَا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْمُمُرُ ﴾: أي ولكنّا أوحينا إليك. لأنّا أنشأنا قروناً مختلفة بعد موسى فتطاولت عليهم المدد. فحرّفت الأخبار، وتغيّرت الشرائع، واندرست العلوم فحذف المستدرك، وأقام سببه مقامه.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠)؛ قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا عليّ بن أحمد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا عليّ بن أحمد بن الحسر عن الحسن بن عبدالواحد، عن سليمان بن أبي فاطمة، عن جابر بن إسحاق البصريّ عن النضر بن إسماعيل الواسطيّ ، عن جوهر ، عن الضحّاك ، عن ابن عبّاس في قول الله ﷺ : «وما كنت بجانب الغربيّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين » قال: بالخلافة ليوشع بن نون من بعده . ثمّ قال الله: لن أدع نبيّاً من غير وصيّ . وأنا باعث نبيّاً عربيّاً وجاعل وصيّه عليّاً . فذلك قوله: «وما كنت بجانب» وحدّث الله نبيّه ﷺ بما هو كائن . وحدّثه باختلاف هذه الأمّة من بعده . فمن زعم أن رسول الله ﷺ .

وجاء في تفسير أهل البيت لله قل الروى بعض أصحابنا، عن سعيدبن الخطّاب حديثاً يرفعه إلى أبي عبدالله لله فل قول الله فلا : «وما كنت بجانب الغربيّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين» قال أبو عبدالله لله : إنّما هي «أو ما كنت بجانب الغربيّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين» وقال أبو عبدالله لله في بعض رسائله : ليس من موقف أوقف الله سبحانه نبيّه فيه ليشهده وليستشهده، إلّا ومعه أخوه وقرينه وابن عمّه ووصيّه ويؤخذ ميثاقهما معاً صلوات الله عليهما وعلى ذرّيتهما الطبّين دائمة في كلّ أوان وحين.

\_\_\_\_\_

١. تأويل الآيات الباهرة، ج١، ص٤١٦.

﴿ وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً ﴾ : مقيماً.

﴿ فِي اَهْلِ مَدْيَنَ ﴾: شعيب والمؤمنين به.

﴿ تَتْلُو عَلَيْهِمْ ﴾: تقرأ عليهم، تعلّماً منهم.

﴿ آيَاتِنَا ﴾ : التي فيها قصّتهم.

﴿ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ ٢٠ إيَّاك ومخبرين لك بها.

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾: لعلّ المراد به وقت إعطائه التوراة. وبالأوّل حينما استنبأه. لأنّهما المذكوران في القصّة.

وفي عيون الأخبار (١١)، في باب ما جاء عن الرضا لله الأخبار المتفرّقة ، حديث طويل وفيه : أنّ رسول الله ﷺ قال : لمّا بعث الله ﷺ موسى بن عمران لله واصطفاه نجيّاً وفلق له البحر ونجّى بني إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح ، رأى مكانه من ربّه ﷺ فقال : يا ربّ، لقد أكرمتنى بكرامة لم تكرم بها أحداً قبلى.

فقال الله ﷺ يا موسى، أما علمت أنّ محمّداً أفـضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي؟

قال موسى: يا ربّ، فإن كان محمّد أكرم عندك من جميع خلقك، فـهل فـي أل الأنبياء للثِير الكرم من آلي؟

قال الله على إلى موسى، أما علمت أنّ فضل آل محمّد على [جميع](١٣) آل النبيّين كفضل محمّد على جميع المرسلين؟

فقال موسى: يا ربّ، فإن كان آل محمّد كذلك، فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمّتي ؟ ظلّلت عليهم الغمام وأنزلت عليهم المنّ والسلوى وفلقت لهم البحر.

فقال الله ﷺ يا موسى ، أما علمت أنَّ فضل أمَّة محمَّد على جميع الأمم كفضله على جميع خلقى ؟

١. عيون أخبار الرضا يليلا ٢٨٣/١ ـ ٢٨٤، حديث ٣٠ الذي أوَّله في ص٢٨٢.

٢. من المصدر.

قال موسى: يا ربّ، ليتني كنت أراهم.

فأوحى الله على إليه: يا موسى، إنّك لن تراهم. وليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان، جنّات عدن والفردوس، بحضرة محمّد تراهم في الجنان، جنّات عدن والفردوس، بحضرة محمّد تراهم عنه يتقلّبون، وفي خيراتها يتبحبحون. أفتحبّ أن أسمعك كلامهم؟

قال: نعم إلهي.

قال الله على قم بين يدي، واشدد منزرك، قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل. ففعل ذلك موسى الله فنادى ربّنا كان يا أمّة محمّد. فأجابوه كلّهم، وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم: لبيّك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك.

قال: فجعل الله على تلك الإجابة شعار الحاج. ثم نادى ربّنا على: يا أمّة محمد، إنّ قضائي عليكم؛ أنّ رحمتي سبقت غضبي، وعفوي قبل عقابي. فقد استجبت لكم من قبل أن تدعوني، وأعطيتكم من قبل أن تسألوني. من لقيني بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، صادق في أقواله محقّ في أفعاله، وأنّ عليّ بن أبي طالب أخوه ووصيّه من بعده ووليّه ويلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمّد، وأنّ أولياءه المصطفين الطاهرين المطهّرين المنبئين بعجائب آيات الله ودلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه، أدخله جئتي وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر.

قال: فلمّا بعث الله عَلَى محمّداً عَيَّلَيُّ قال: يا محمّد «وما كنت بجانب الطور إذ نادينا» أمّتك بهذه الكرامة. ثمّ قال على المحمّد على ما اختصني به من هذه الفضيلة. وقال لأمّته: قولوا(١) الحمد لله ربّ العالمين على ما اختصنا به من هذه الفضائل.

وفي شرح الآيات الباهرة (٢): قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا جعفر بن محمّد بن

١. المصدر: قولوا أنتم . ٢ . تأويل الآيات الباهرة/ج ١ ص ٤١٧ .

مالك، عن الحسن بن عليّ بن مروان، عن ظاهر بن مدرار، عن أخيه، عن أبي سعيد المدائنيّ قال: سألت أبا عبدالله على عن قول الله على: «وماكنت بجانب الطور إذ نادينا».

قال: كتاب كتبه الله على ورقة، أثبته فيها قبل أن يخلق الخلق بألفي عام. فيها مكتوب: يا شيعة آل محمّد، أعطيتكم قبل أن تسألوني، وغفرت لكم قبل أن تستغفروني. من أتى منكم بولاية محمّد وآل محمّد، أسكنته جنّتي برحمتي.

ويؤيده مارواه الشيخ أبو جعفر الطوسي ﴿ بإسناده: عن الفضل بن شاذان ، يرفعه إلى سليمان الديلميّ مولى جعفر بن محمد لله قال: قلت لسيّدي أبي عبدالله صلوات الله عليه: ما معنى قول الله قال: «وما كنت بجانب الطور إذ نادينا» ؟

قال: كتاب كتبه الله ﷺ قبل أن يخلق الخلق بألفي عام في ورقة آس، فوضعها على العرش.

قلت: يا سيّدي، وما في ذلك الكتاب؟ قال: في الكتاب مكتوب: يا شيعة آل محمّد أعطيتكم قبل أن تسألوني، وغفرت لكم قبل أن تعصوني، وعفوت عنكم قبل أن تذبوا. من جاءني بالولاية، أسكنته جنّتي برحمتي.

﴿ وَلٰكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ﴾: ولكن علّمناك رحمة، وقرئت بالرفع، على «هـذه رحمة» (١٠).

﴿ لِتُنْذِرَ قَوْماً ﴾ : متعلَّق بالفعل المحذوف.

﴿ مَا اَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ ﴾: لوقوعهم في فترة بينك وبين عيسى ﷺ وهي خمسمانة وخمسون سنة. أو بينك وبين إسماعيل. على أنّ دعوة موسى وعيسى كانت مختصة ببني إسرائيل وما حواليهم.

﴿ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ۞: يتَّعظون.

﴿ وَلُو لاَ أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبُّنَا لُو لاَ أَرْسَلْتَ اِلَينَا رَسُولاً ﴾ :

١. أنوار التنزيل ١٩٥/٢.

«لو لا» الأولى امتناعية. والثانية تحضيضية واقعة في سياقها. لأنّها إنّما أجيبت بالفاء تشبيهاً لها بالأمر. مفعول «يقولوا» المعطوف على «تصيبهم» بالفاء المعطية معنى السببيّة، المنبّهة على أنّ المقول هو المقصود بأن يكون سبباً لانتفاء ما يجاب به. وأنّه لا يصدر عنهم حتى تلجئهم العقوبة. والجواب محذوف.

والمعنى: لو لا قولهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم: ربّنا هلاً أرسلت إلينا رسولاً ما يبلّغنا آياتك فنتّبعها ونكون في المصدّقين ما أرسلناك؛ أي إنّما أرسلناك قطعاً لعذرهم، وإلزاماً للحجّة عليهم.

﴿ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا ﴾: يعني الرسول المصدق بأنواع المعجزات.

﴿ قَالُوا لَوْ لَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى ﴾ : من الكتاب جملة، واليد، والعصا وغيرها. اقتراحاً وتعنّتاً.

﴿ اَوَ لَمْ يَكُفُرُوا بِمَا اُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ﴾ : يعني أبناء جنسهم في الرأي والمذهب. وهم كفرة زمان موسى وهارون وكان فرعون عربيّاً من أولاد عاد.

﴿ قَالُوا سِحْرَانِ ﴾ : يعنون موسى وهارون. أو موسى ومحمد على الله الله

﴿ تَظَاهَرا ﴾ : تعاونا بإظهار تلك الخوارق. أو بتوافق الكتابين.

وقرأ الكوفيّون: «سحران» بتقدير مضاف. أو جعلهما سحرين مبالغة. وإسناد تظاهرهما إلى فعلهما، دلالة على سبب الإعجاز (١١).

وقرئ: «إظَّاهرا» بالإدغام (٢).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ٣٠): وقوله ﷺ: «سحران تظاهرا» قال: موسى وهارون.

﴿ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴾ ۞: أي بكلِّ منهما. أو بكلِّ الأنبياء.

﴿ قُلْ فَائْتُوا بِكِتَابِ مِنْ عِندِاللهِ هُوَ آهْدىٰ مِنْهُمَا ﴾ : مـمّا نــزل عــلى مــوســى وعــلـيَّ.

١. أنوار التنزيل ١٩٦/٢.

٢. نفس المصدر والموضع .

٣. تفسير القمى ١٤١/٢.

وإضمارهما لدلالة المعنى. وهو يؤيّد أنّ المراد بالساحرين موسى ومحمّد عليُّكا .

﴿ اَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ۞: إنّا ساحران مختلفان. وهذا في الشروط التي يراد بها الإلزام والتبكيت. ولعلّ مجيء حرف الشكّ للتهكّم بهم.

﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ ﴾: دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى. فحذف المفعول للعلم به. ولأنّ فعل الاستجابة يُعدّى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي. فإذا عُدّي إليه حذف الدعاء غالباً.

﴿ فَاعْلَمْ إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ آهْوَاءَهُمْ ﴾ : إذ لو اتّبعوا حجّة لأتوا بها.

﴿ وَمَنْ آضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾ : استفهام ، بمعنى النفي .

﴿ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللهِ ﴾: في موضع الحال للتوكيد. أو التقييد. فإنَّ هوى النفس قد يوافق الحقّ.

وفي أصول الكافي (١٠): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد [عن] (١٠) ابن أبي نصر، عن أبي الحسن على في قول الله على: «ومن أضلّ ممّن اتبّع هواه بغير هدى من الله قال: يعنى من اتّخذ دينه رأيه بغير إمام من أئمّة الهدى.

عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ (٣)، عن جعفر بن بشير ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن ابن فضّال جميعاً، عن أبي جميلة، عن خالد بن عمّار، عن سدير قال: قال أبو جعفر عليه يا سدير، فأريك (٤) الصادّين عن دين الله؟ ثمّ نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوريّ في ذلك الزمان. وهو حلق في المسجد. فقال: هؤلاء الصادّون عن دين الله، بلا هدى في الله ولاكتاب مبين. إنّ هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم، فجال الناس، فلم يجدوا أحداً يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسول ﷺ

١. الكن و ٢٧٤ ح ١. يوجد في المصدر.

٣. نفس المصدر ٣٩٣/١، ذيل حديث ٣. أوَّله في ص ٣٩٢.

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: أفرأيت.

حتّى يأتونا، فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد (٣)، عن محمّد بن الفضيل (٤)، عن أبي الحسن ﷺ في قول الله ﷺ: «ومن أضلّ ممّن اتبع هواه بغير هدى من الله» يعني من اتخذ دينه هواه بغير هدى من أثمّة الهدى.

﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِعِينَ ﴾ ٢ : الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتّباع الهوى.

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ﴾ : أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال، ليتّصل التذكير. أو في النظم، للتقرّر الدعوة بالحجّة والمواعظ والمواعيد، والنصائح بالعبر.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ۞: فيؤمنون ويطيعون.

وفي أصول الكافي (٥): الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن جندب قال: سألت أبا الحسن على عن عبدالله بن جندب قال: سألت أبا الحسن على عن قول الله على: «ولقد وصّلنا لهم القول لعلّهم يتذكّرون».

قال: إمام إلى إمام.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ٧٠٠: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن

١. بصائر الدرجات /٣٣، ح ١.

٢. المصدر: «من يتخذ دينه رأيه بغير هدى أثمة» بدل «من اتَّخذ دينه رأياً بغير إمام».

٣. نفس المصدر والموضع ، ح ٥. ك. من ،أ،ن: محمد بن الفضل.

٥. الكافي ١٨٥١، ح١٨. ٦. تفسير القمي ١٤١/٢.

معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله عليه في قول الله تعالى: «ولقد وصّلنا لهم القول لعلّهم يتذكّرون». قال: إمام بعد إمام.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠): قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا الحسين بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن حمران عن أبي عبدالله على في قول الله الله الله وصّلنا لهم القول لعلّهم يتذكّرون ، قال : إمام بعد إمام.

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ : قيل (٢): نزلت في مؤمني أهل الكتاب، كعبدالله بن سلام وتميم الدارميّ والجارود العبديّ وسلمان الفارسيّ فإنّهم لما أسلموا نزلت الآيات.

وقيل (٣): في أربعين من أهل الإنجيل، اثنان وثلاثون جاؤوا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، وثمانية من الشام.

والضمير في «من قبله» للقرآن. كالمستكنّ في:

﴿ وَإِذَا يُتلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ﴾: أي أنه كلام الله.

﴿ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبَّنَا ﴾ : استثناف، لبيان ما أوجب إيمانهم به.

﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴾ ﴿: استثناف آخر، للدّلالة على أنّ إيمانهم به ليس ممّا أحدثوه حينئذ. وإنّما هو أمر تقادم عهده لمّا رأوا ذكره في الكتب المتقدّمة، وكونهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن. أو تلاوته عليهم باعتقادهم صحّته في الجملة.

﴿ ٱولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ ٱجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ ﴾ : مرّة على إيمانهم بكتابهم، ومرّة على إيمانهم بالقرآن.

﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾: بصبرهم وثباتهم على الإيمانين. أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده. أو أذى المشركين ومن هاجرهم من أهل دينهم.

١. تأويل الآيات الباهرة، ج ١ ص ٤٢٠. ٢. مجمع البيان ٢٥٨/٤، أنوار التنزيل ١٩٦٧.

٣. أنوار التنزيل ١٩٦/٢ ـ ١٩٧.

﴿ وَيَدْرَوُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّنَةَ ﴾: قيل ٣٠: ويدفعون بالطَّاعة المعصية. لقوله ﷺ: أتبع السيِّنة الحسنة (٤٠ تمحها.

وقيل (<sup>ه)</sup>: الحسن في الكلام ، الكلام القبيح الذي يسمعونه من الكفّار .

وقيل: يدفعون بالمعروف المنكر.

وقيل: يدفعون بالحلم جهل الجاهل. ومعناه: يدفعون بالمداراة مع التأنّي أذاهم عن أنفسهم.

وفي مجمع البيان (٦٠): وروى مثل ذلك عن أبي عبدالله للكِلِّا .

وفي أصول الكافي (^): على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبدالله علي في قول الله على: «أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» قال: بما صبروا على التقيّة. «ويدرؤون بالحسنة السيّئة» قال: «الحسنة» التقيّة والسيّئة» الاذاعة.

﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ﴿: في سبيل الخير.

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّفْقِ آغْرَضُوا عَنْهُ ﴾ : تكرّماً.

٢. المصدر: صبرنا.

١. تفسير القمى ١٤١/٢.

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: الحسنة السيّئة.

٦. نفس المصدر والموضع.

۸. الكافي ۲۱۷/۲، ح۱.

٣. أنوار التنزيل ١٩٧/٢ .

٥. مجمع البيان ٢٥٨/٤.

٧. تفسير القمى ١٤١/٢ ـ ١٤٢ .

﴿ وَقَالُوا ﴾ : للّاغين.

﴿ لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ﴾: متاركة لهم وتوديعاً. ودعاء لهم بالسّلامة عمّا هم فيه.

﴿ لاَ نَبْتَنِي الْجَاهِلِينَ ﴾ ٢٠: لا نطلب صحبتهم، ولا نريدها.

﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ آخْبَبْتَ ﴾ : لا تقدر أن تدخله في الإسلام.

وفي مجمع البيان (٧): قيل: نزل قوله: «إنّك لا تهدي من أحببت» في أبي طالب فإنّ النبيّ ﷺ كان يحبّ إسلامه، فنزلت هذه الآية. وكان يكره إسلام وحشيّ قاتل حمزة، فنزلت فيه: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة (١٨) الله» الآية، فلم يسلم أبوطالب وأسلم وحشيّ. ورووا ذلك عن ابن عبّاس وغيره.

وفي هذا نظر كما ترى. فإنّ النبيّ ﷺ لا يجوز أن يخالف الله سبحانه في إرادته كما

١. تفسير القمى ١٤٢/٢.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. المصدر: قل لا إله إلّا الله بالجهر.

٧. مجمع البيان ٢٥٩/٤ ـ ٢٦٠ .

٢. ليس في م وأوس ون . ولاداعي لوجودها .

٤. المصدر: فان .

٦. المصدر: بأعلى صوته عند الموت.

٨. الزمر ٥٣.

لا يجوز أن يخالف أوامره (١) ونواهيه. وإذاكان الله تعالى على مازعم القوم لم يرد إيمان أبي طالب وأراد كفره، وأراد النبيّ على إيمانه، فقد حصل غاية الخلاف بين إرادتي الرسول والمرسل. وكان سبحانه يقول على مقتضى اعتقادهم: إنّك يا محمد، تريد إيمانه. وأنا لا أريد إيمانه. ولا أخلق فيه الإيمان مع تكفّله بنصرتك، وبذل مجهوده في إعانتك، والذبّ عنك، ومحبّته لك، ونعمته عليك. وتكره أنت إيمان وحشيّ، لقتله حمزة عمّك. وأنا أريد إيمانه، وأخلق في قلبه الإيمان.

وفي هذا ما فيه. وقد ذكرنا في سورة الأنعام: أنّ أهل البيت الله قد أجمعوا على أنّ أبي طالب مات مسلماً. وقد تظاهرت الروايات بذلك عنهم. وأوردنا هناك طرفاً من أشعاره الدالّة على تصديقه للنبي على وتوحيده. فإنّ استيفاء جميعه، لا يتسع له الطوامير. وما روي من ذلك في كتب المغازي وغيرها أكثر من أن يحصى، يكاشف فيها من كاشف النبي على ويناضل عنه ويصحّح نبوّته. وقال بعض الثقاة: أنّ قصائده في هذا المعنى التي تنفث في عقد السحر وتغبر في وجه شعراء الدهر، تبلغ قدر مجلّد وأكثر من هذا ولا شكّ في أنّه لم يختر تمام مجاهرة الأعداء، استصلاحاً لهم، وحسن تدبيره في دفع كيادهم. لئلا يُلجئوا الرسول إلى ما ألجأوه إليه بعد موته.

﴿ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾: فيدخله في الإسلام.

وفي أصول الكافي (٣): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) عن ابن

١. المصدر: يخالفه في أوامره . ٢. جوامع الجامع /٣٤٧.

٣. الكافي ١٦٦/١، ح٣ و٢١٣/٢ ح٤ باب في ترك دعاء الناس.

٤. المصدر: «عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد» بدل «محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى».

فضّال عن عليّ بن عقبة ، عن أبيه قال : قال : أبو عبدالله على : اجعلوا أمركم هذا (١) لله ، ولا تجعلوه للنّاس . فأمّا ما كان لله ، فهو لله . وما كان للناس ، فلا يصعد إلى السماء (١) . ولا تخاصموا بدينكم الناس (١) ، فإنّ المخاصمة ممرضة للقلب . إنّ الله على قال لنبيّه على النّاك لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يشاء » وقال (١): «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » . ذروا الناس ، فإنّ الناس أخذوا عن الناس . وإنّكم أخذتم عن رسول الله [وعليّ على الله وعلى عبد أن يلى الله يقول : إذا كتب الله (١) على عبد أن يدخله (١) في هذا الأمر ، كان أسرع إليه من الطير إلى وكره .

وفي كتاب التوحيد (٨) مثله سواء.

وفي أمالي شيخ الطائفة ﴿ (٩) بإسناده إلى جبر بن نوف: أنّ أميرالمؤمنين على كتب إلى معاوية وأصحابه يدعوهم إلى الحق، وذكر الكتاب بطوله. قال: فكتب إليه معاوية: أمّا بعد، إنّه

ليس بيني وبين عمر (١٠٠) وعتاب غير طعن الكلي وجـز الرقـاب

فلمًا وقف أميرالمؤمنين عليه على جوابه بذلك، قال: «إنَّك لا تهدي من أحببت ولكنَّ الله يهدي من يشاء» إلى صراط مستقيم.

﴿ وَهُوَ اَغْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ ﴾ ﴿ : أي القابلين للهدى . فيدبّر الأمور على مايعلمه من مصالح العباد.

﴿ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ ٱرْضِنَا ﴾ : نُخرج منها.

نزلت في الحرث(١١١) بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف. أتى النبئ ﷺ فقال: نحن

٢. المصدر: الله .

۱. المصدر. الله ٤. يونس /٩٩.

٦. ليس في المصدر. وفيه: إن الله عَلَمُ إذا كتب.

٨. التوحيد/٤١٤\_١٥٥، ح١٣ .

١٠. المصدر: وبين قيس.

١. ليس في المصدر .

۳. المصدر: «لدينكم» بدل «بدينكم الناس».

٥. ليس في المصدر .

٧. المصدر: يدخل.

٩. أمالي الطوسي ١٨٨/١ .وأوله في ص ١٨٦.

١١. ن:الحارث.

نعلم أنَّك على الحقّ. ولكن نخاف إن اتّبعناك وخالفنا العرب ـ وإنَّما نحن أكلة رأس ـ أن يتخطَّفو نا من أرضنا (١). فردّ الله عليهم بقوله:

﴿ أَوَلَمْ نُمَكُنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً ﴾: أولم نجعل مكانهم حرماً ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه؟ يتناحر العرب<sup>(٢)</sup>حوله وهم آمنون فيه.

﴿ يُجْبَىٰ إِلَيهِ ﴾ : يحمل إليه ويجمع.

وقرأ نافع ويعقوب في رواية بالتاء(٣).

﴿ نَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ : من كلّ أوب.

﴿ رِزْقاً مِنْ لَدُنّا ﴾: فإذا كان هذا حالهم وهم عبدة الأصنام، فكيف نعرّضهم (4) للخوف والتخطّف إذا ضمّوا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد؟

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ۞: جملة. لا يتفطّنون له، ولا يتفكّرون ليعلموا.

وقيل (٥٠): إنّه متعلّق بقوله: «من لدنّا» أي قليل منهم يتدبّرون، فيعلمون أنّ ذلك رزق من عندالله [وأكثرهم لا يعلمون]٢٠٥ إذ لو علموا، لما خافوا غيره.

وانتصاب «رزقاً» على المصدر في معنى: يجبئ. أو حال من «الثمرات» لتخصّصها بالإضافة. ثمّ بيّن أنّ الأمر بالعكس. فإنّهم أحقًاء بأن يخافوا من بأس الله تعالى على ماهم عليه يقو له:

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتها ﴾: أي وكم أهل قرية كانت حالهم كحالكم في الأمن وخفض العيش، حتى أشروا فدمر الله عليهم وخرّب ديارهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): وقوله: «إن نتّبع الهدى معك نتخطّف من أرضنا» قال: نزلت في قريش حين دعاهم رسول الله ﷺ إلى الإسلام والهجرة «وقالوا إن نتّبع

١. أنوار التنزيل ١٩٧/٢.

٢. م،أ،س، ون: يتفاخر العرب.

٤. ن: يعرّضهم .

٦. من المصدر.

٣. أنوار التنزيل ١٩٧/٢ .

٥. أنوار التنزيل ١٩٧/٢.

٧. تفسير القمى ١٤٢/٢ .

الهدى معك نتخطّف من أرضنا» فقال الله الله الله الله الله الله الله علم حرماً آمناً يجبئ إليه ثمرات كلّ شيء رزقاً من لدنا ولكنّ أكثرهم لا يعلمون».

وفي كشف المحجّة (١٠ لابن طاوس ﴿ : عن أميرالمؤمنين عليه حديث طويل. وفيه : فأمّا الآيات اللواتي في قريش، فهي قوله -إلى قوله : - والثالثة، في قول قريش لنبيّ الله حين دعاهم إلى الإسلام والهجرة فقالوا: «إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا» فقال الله : «أوّلم نمكن لهم حرماً آمناً يجبئ إليه ثمرات كلّ شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون».

قال: لا بل إلى الناس أرسلت كافة الأبيض والأسود والعربيّ والعجميّ. والذي نفسي بيده، لأدعون إلى هذا الأمر الأبيض والأسود ومن على رؤوس الجبال ومن في لجج البحار. ولأدعون ألسنة فارس والروم. فتحيّرت (٢) قريش واستكبرت، وقالت: أما تسمع إلى ابن أخيك وما يقول ؟ والله، لو سمعت بهذا فارس والروم لاختطفتنا في أرضنا، ولقلعت الكعبة حجراً حجراً. فأنزل الله تبارك وتعالى: «وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرماً آمنا يجبئ إليه ثمرات كلّ شيء الى آخر الآية.

﴿ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ ﴾ : خاوية.

﴿ لَم تُسْكَنْ مِنْ بَعدِهِمْ ﴾ : من السكنى . إذ لا يسكنها إلّا المارّة ، يوماً أو بعض يوم . أو لا يبقى من يسكنها .

١. كشف المحجّة لثمرة المهجة ١٧٥.

٢. روضة الواعظين للنيسابوري الملقب بالمغيد في بعض الأحيان /٥٤.

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ: فجبرت .

﴿ إِلَّا قَلِيلاً ﴾: من شؤم معاصيهم.

﴿ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴾ ٢ : منهم : إذ لم يخلفهم أحد يتصرّف تصرّفهم في ديارهم ، وسائر متصرّفاتهم .

وانتصاب «معيشتها» بنزع الخافض أو بجعلها ظرفاً بنفسها . كقولك : زيد ظنّي مقيم . أو بإضمار زمان مضاف إليه . أو مفعول على تضمين «بطرت» معنى : كفرت .

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ﴾ : وماكانت عادته.

﴿ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمُهَا ﴾: قيل (١٠: في أصلها، التي هي أعمالها. لأنّ أهلها تكون أفطن وأنبل.

وقيل (٢٠): إنّ معنى أمّها: أمّ القرى. وهي مكّة. وقيل: يريد معظم القرى من ساثر الدنيا.

﴿ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ : لإلزام الحجّة، وقطع المعذرة.

﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ ﴿

﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ : من أسباب الدنيا.

﴿ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينتُهَا ﴾ : تُمتّعون وتُزيّنون به مدّة حياتكم المنقضية .

﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ : وهو ثوابه.

﴿ خَيْرٌ ﴾ : خير في نفسه من ذلك. لأنَّه لذَّة خالصة. وبهجة كاملة.

﴿ وَاَبْقَىٰ ﴾ : لأنّه أبدي.

﴿ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ ۞: فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.

وقرئ، بالياء وهو أبلغ في الموعظة ٣٠).

﴿ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعُداً حَسَنا ﴾: وعداً بالجنّة. فإنّ حسن الوعد بحسن الموعود.

١. أنوار التنزيل ١٩٨/٢.

٢. مجمع البيان ٢٦١/٤.

٣. أنوار التنزيل ١٩٨/٢.

﴿ فَهُوَ لَاقِيهِ ﴾: مدركه لا محالة. لامتناع الخلف في وعده. ولذلك عطفه «بالفاء» المعطية معنى السببيّة.

ويؤيده مارواه الحسن بن أبي الحسن الديلمي الله بإسناده عن رجاله إلى محمّد بن عليّ، عن أبي عبدالله الله في قوله الله الفقاد «أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه» قال: الموعود عليّ بن أبي طالب. وعده الله أن ينتقم له من أعدائه في الدنيا، ووعده الجنّة له ولا وليائه في الأخرة.

وذكر أبوعليّ الطبرسيّ الله ما يؤيّد الحديث الأوّل في سبب النزول. قال: وقيل: إنّها نزلت في حمزة وفي عليّ بن أبي طالب الله لا .

﴿ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴾: الذي هو مشوب بالآلام، مكذر بالمتاعب، مستعقب للتعسر على الانقطاع.

﴿ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَوِينَ ﴾ ﴿: للحساب. أو العذاب. «وثمّ» للتراخي في الزمان، أو الرتبة.

وقرأ نافع وابن عامر في رواية والكسائيّ: «ثمّ هو» بسكون الهاء تشبيهاً للمنفصل بالمتّصل. وهذه الآية كالنتيجة للتي قبلها، ولذلك رتّب عليها «بالفاء» (٢).

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ : عطف على «يوم القيامة». أو منصوب «باذكر».

﴿ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ تَزْعُمُونَ ﴾ ۞: أي الذين كنتم تـزعمونهم شـركائي. فحذف المفعولان لدلالة الكلام عليهما.

١. تأويل الآيات الباهرة، ج ١ ص٤٢٢.

٢. أنوار التنزيل ١٩٨/٢.

الجزء العاشر/سورة القصص

﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ : [بثبوت مقتضاه وحصول مؤدّاه. وهـو قـوله(١٠): «الأملئن جهنم من الجنة والناس ](١) أجمعين» وغيره من آيات الوعيد.

﴿ رَبُّنَا هَوُّلاء الَّذِينَ اغْوَيْنَا ﴾: أغويناهم. فخذف الراجع إلى الموصول.

﴿ اَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ﴾ : أي هؤلاء الذين أغويناهم، فغووا غيًّا مثل ماغوينا. وهو استيناف للدلالة على أنَّهم غووا باختيارهم. وأنَّهم لم يفعلوا بهم إلَّا وسوسة وتسويلاً. ويجوز أن يكون «الذين» صفة .«وأغويناهم» الخبر لأجل ما اتصل به، فأفاده زيادة

على الصفة. وهو وإن كانت فضلة، لكنّه صار من اللوازم.

﴿ تَبَرَّأْنَا اِلَّيْكَ ﴾ : منهم وممّا اختاروه من الكفر هوى منهم. وهـى تـقرير للـجملة المتقدّمة. ولذلك خلت عن العاطف. وكذا

﴿ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ ٢: بل أهواءهم.

قيل (٣): «ما» مصدرية متصلة «بتبرّأنا» أي تبرّأنا من عبادتهم إيّانا.

﴿ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُم فَدَعَوْهُمْ ﴾ : من فرط الحيرة.

﴿ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ﴾ : بعجزهم عن الإجابة والنصرة.

﴿ وَرَاوا الْعَذَابَ ﴾ : لأربابهم.

﴿ لَوْ انَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ ﴿ إِلَى الحِيلِ ، يدفعون به العذاب. أو إلى الحقُّ لمَّا رأوا العذاب. وقيل (٤): «لو» للتمنّى، أي تمنّوا أنّهم كانوا مهتدين.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ۞: عطف على الأوّل. فإنّه تعالى ليسأل أولاً عن إشراكهم، ثمّ عن تكذيبهم الأنبياء.

﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذِ ﴾: فصارت الأنباء كالعمى عليهم، لا تهتدي إليهم. وأصله: فعموا عن الأنباء. لكنَّه عكس مبالغة، ودلالة على أنَّ ما يحضر الذهن إنَّما يفيض ويرد عليه من خارج. فإذا أخطأه لم يكن له حيلة إلى استحضاره.

ليس في الأصل.

۱. هود/۱۱۹.

٤. نفس المصدر والموضع.

٣. أنوار التنزيل ١٩٩/٢.

والمراد بالأنباء: ما أجابوا به الرسل. أو ما يعمّها. [وإذ كانت الرسل يتعتعون في الجواب عن مثل ذلك من الهول، ويفوّضون إلى علم الله تعالى فما ظنّك بالضلّال من أمهم]\(").

و تعدية الفعل «بعليٰ» لتضمّنه معنى الخفاء.

﴿ فَهُمْ لاَ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ ﴿ لايسأل بعضهم بعضاً عن الجواب، لفرط الدهشة. أو العلم بأنّه مثله.

﴿ فَامَّا مَنْ تَابَ ﴾ : من الشرك.

﴿ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ : وجمع بين الإيمان والعمل الصالح.

﴿ فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴾ أن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴾

و «عسى» تحقيق على عادة الكرام. أو ترجُّ من التائب. بمعنى: فليتوقّع أن يفلح.

﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾: لا موجب عليه، ولا مانع له.

﴿ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ﴾ : أي التخيّر. كالطّيرة؛ بمعنى : التطيّر. وظاهره نفي الاختيار عنهم رأساً، والأمر كذلك.

وقيل (٢): المراد أنّه لأحد من خلقه أن يختار عليه. ولذلك خلا عن العاطف.

ويؤيّده ما روي: أنّه نزل في قولهم (٣): «لو لا نُزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم».

وقيل: «ما» موصولة مفعول «ليختار» والراجع إليه محذوف. والمعنى: ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة؛ أي الخير والصلاح.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (3): وقوله الله الإربوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فإنّ العامّة قد رووا: أنّ ذلك في القيامة. وأمّا الخاصّة، فإنّه حدّ ثني أبي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن عبدالحميد الطائيّ، عن محمّد بن مسلم، عن

۲. أنوار التنزيل ۱۹۹/۲.

٤. تفسير القمى ١٤٣/٢.

٣. الزخرف /٣١.

١. ليس في الأصل.

أبي عبدالله عليٌّ قال: إنّ العبد إذا دخل قبره جاءه منكر وفزع منه، يسأل عن النبيّ ﷺ فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل كان بين أظهركم؟

فإن كان مؤمناً قال: أشهد أنّه رسول الله ، جاء بالحقّ. فيقال له: ارقد رقدة لاحلم فيها. ويتنحّىٰ عنه الشيطان. ويفسح له في قبره سبعة أذرع. ويرى (۱) مكانه في الجنّة. قال: وإذا كان كافراً ، قال: ما أدري. فيُضرّب ضربة يسمعها كلّ من خلق الله إلّا الإنسان. ويسلّط عليه الشيطان. وله عينان من نحاس أو نار تلمعان كالبرق الخاطف فيقول له: أنا أخوك. ويسلّط عليه الحيّات والعقارب. ويظلم عليه قبره ، ثمّ يضغطه ضغطة تختلف أضلاعه عليه ، ثمّ قال بأصابعه فشرجها.

وقوله ﷺ: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة» قال: ويختار الله ﷺ الإمام. وليس لهم أن يختاروا.

﴿ سُبْحَانَ اللهِ ﴾: تنزيها له. أن ينازعه أحد، أويزاحم اختياره اختيار.

﴿ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ١٥: عن إشراكهم. أو مشاركة ما يشركون به.

وفي أصول الكافي (7): أبوالقاسم بن العلاء الله عن عبدالعزيز بن مسلم، عن الرضا الله الكافي (7): أبوالقاسم بن العلاء الله عن عبدالعزيز بن مسلم، عن الرضا الله حديث طويل في فضل الإمام الله وصفاته. يقول فيه الله الامامة ومحلّها من الأمّة، فيجوز فيها اختيارهم ؟ إلى قوله الله القد راموا صعباً، وقالوا إفكاً، وضلّوا ضلالاً بعيداً، ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة، وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وما كانوا مستبصرين. رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله [وأهل بيته] (1) إلى اختيارهم، والقرآن يناديهم الوربّك يخلق مايشاء ويختار ما كان لهم الخيرة [من أمرهم] (1) سبحان الله وتعالى عمّا [يشركون»

١. المصدر: رأى.

٢. الكافي ١٩٩/١ ـ ٢٠١، ضمن حديث ١ وأوَّله في ص١٩٨. وفيه «محمد القاسم بن العلاء».

٣. من المصدر.

٨٢ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

وقال ﷺ (١٠): «وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» [٧٠).

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٢)، بإسناده إلى سعد بن عبدالله القـمّيّ، عـن الحجّة القائم عليه حديث طويل. وفيه قلت: فأخبرني يا ابن مولاي، عن العـلّة التي تمنع القوم من اختيار الإمام لأنفسهم.

قال: مصلح أو مفسد؟

قلت: مصلح.

قال: فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لايعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟

قلت: بلي.

قال: فهي العلّة. وأوردها لك ببرهان ينقاد له عقلك. ثمّ قال عليه أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله على وأزل عليهم الكتب (٤) وأيّدهم بالوحي والعصمة. إذ هم أعلام الأمم وأهدى إلى الاختيار منهم؛ مثل: موسى وعيسى الميه هل يجوز وفور عقلهما [وكمال علمهما](٥) إذ همّا بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق، وهما ينظنّان أنّه مؤمن؟

قلت: لا.

قال: هذا موسى كليم الله، مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه، اختار في أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه على سبعين رجلاً ممّن لا يُشَكّ في إيمانهم وإخلاصهم. ووقع خيرته على المنافقين. قال ٢٠١الله على الوحتار موسى قومه سبعين

١. الأحزاب ٣٦/. ٢. ليس في أ.

٣. كمال الدين وتمام النعمة /٤٦١ ـ ٤٦١، ضمن حديث الذي أوَّله في ح ٢١، ص٤٥٤.

٤. المصدر: الكتاب. ٥. من المصدر.

٦. الأعراف /١٥٥.

رجلاً لميقاتنا» إلى قوله: «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» فلمًا وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله على للنبوة واقعاً على الأفسد دون الأصلح، وهو يظمأ أنّه الأصلح دون الأفسد، علمنا أنّ الاختيار لا يجوز أن يُفكل (١) إلّا لمن يعلم ما تخفي الصدور وتكنّ الضمائر وتتصرّف عليه السرائر. وأنّ لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لمّا أرادوا أهل الصلاح.

وفي مصباح الشريعة (٣): قال الصادق لله الله على الله على الله على المنافق الله المنافق الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق ا

- ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ﴾ : كعداوة الرسول وحقده.
  - ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ ۞: كالطعن فيه.
  - ﴿ وَهُوَ اللهُ ﴾: المستحقّ للعبادة.
  - ﴿ لاَ اللَّهِ اللَّهُ هُوَ ﴾ : لا أحد يستحقَّها، إلَّا هو.
- ﴿ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ﴾ : لأنّه المولى للنعم كلّها عاجلها وآجلها. يحمده المؤمنون في الآخرة كما حمدوه في الدنيا. بقولهم: الحمد لله الذي أذهب عنّا الحزن، الحمد لله الذي صدقنا وعده، ابتهاجاً بفضله، والتذاذأ بحمده.
  - ﴿ وَلَهُ الْحُكُمُ ﴾: القضاء النافذ في كلِّ شيء.
    - ﴿ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ۞: بالنشور.

﴿ قُلْ اَرَايَتُمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَوْمَداً ﴾: دائماً. من السرد: وهو المتابعة. و«الميم» مزيدة. كميم «دلامص».

المصدر: «لا اختيار» بدل «الاختيار لا يجوز أن يفعل».

٢. شرح فارسي لمصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة /١١٥ ـ ١١٦. مصباح الشريعة ص٩٣٠.

٣. من المصدر.

﴿ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾: بإسكان الشمس تحت الأرض. أو تحريكها فوق الأفق الغائر.

﴿ مَنْ اِللَّهَ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ﴾: كان حقه: هل إله. فذكر «بمن» على زعمهم: أنَّ غيره آلهة.

وعن ابن كثير «بضئاء» بهمزتين (١).

﴿ اَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ ۞: سماع تدبّر واستبصار.

﴿ قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً اللَّي يَومِ الْقِيَامَةِ ﴾ : بإسكانها في وسط السماء. أو تحريكها على مدار فوق الأفق.

﴿ مَن اِللَّهُ خَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ﴾: استراحة عن متاعب الأشغال. ولعلّه لم يصف الضياء بما يقابله، لأنّ [الضوء نعمة في ذاته مقصود في نفسه، ولا الليل كذلك. ولأنّ منافع] (٢) الضوء أكثر ممّا يقابله، ولذلك قرن به «أفلا تسمعون». وبالليل.

﴿ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ﴾ ٢٠ ؛ لأنَّ استفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من البصر.

﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ﴾: في الليل.

﴿ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ : بالنهار، بأنواع المكاسب.

﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ۞: ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك، فتشكروا عليها.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزعُمُونَ ﴾ (3): تقريع بعد تقريع. للإشعار بأنّه لا شيء أجلب لغضب الله تعالى في الإشراك به. أو الأوّل، لتقرير فساد رأيهم. والثاني، لبيان أنّه لم يكن عن سند، وإنّما كان محض تشهّى وهوى.

﴿ وَنَزَعْنَا ﴾: وأخرجنا.

﴿ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ﴾: وهو نبيّهم. يشهد عليهم بما كانوا عليه.

﴿ فَقُلْنَا ﴾ : للأمم.

﴿ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ : على صحّة ما كنتم تدينون به.

١. أنوار التنزيل ٢٠٠/٢.

٢. ليس في أ، ن والأصل.

- ﴿ فَعَلِمُوا ﴾ : حينئذ.
- ﴿ أَنَّ الْحَقُّ شِرِ ﴾: في الألوهيّة. لا يشاركه فيها أحد.
  - ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ ﴾: وغاب عنهم [غيبة الضائع]١٠٠.
    - ﴿ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ ۞: من الباطل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧)؛ وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه في قوله تعالى «ونزعنا من كلّ أمّة شهيداً» يقول: من كلّ فرقة من هذه الأمّة إمامها (٣) «فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أنّ الحقّ لله وضلّ عنهم ما كانوا يفترون» [4).

﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ ﴾ : قيل (٥٠؛ ابن عمّه يصهر بن قاهث بن لاوي . وكان ممّن أمن به .

وقيل <sup>(٦)</sup>:كان موسى ابن أخيه. وقارون عمّه.

وفي مجمع البيان (٧): «إنّ قارون كان من قوم موسى» أي كان من بني إسراعيل، ثمّ من سبط موسى. وهو ابن خالته. عن عطاء، عن ابن عبّاس. ورُوي ذلك عن أبى عبدالله عليّاً.

﴿ فَبَعَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾: فطلب الفضل عليهم، وأن يكونوا تحت أمره. أو تكبّر عليهم. أو ظلمهم. قيل (٨): ذلك حين ملكه فرعون على بني إسرائيل. أو حسدهم، لما روي أنّه قال له: لك الرسالة، ولهارون الحبورة، وأنا في غير شيء، إلى متى أصبر ؟

﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ﴾ : من الأموال المدّخرة.

في مجمع البيان (٩) قال عطاء: أصاب كنزاً من كنوز يوسف.

﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ ﴾ : مفاتيح صناديقه. جمع مفتح. بالكسر، وهو ما يفتح به.

۱. من م وأو س ون.

٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: إماماً.

٥. أنوار التنزيل ٢٠٠/٢.

٨. أنوار التنزيل ٢٠٠/٢.

٢. تفسير القمى ١٤٣/٢.

<sup>2.</sup> ليس في الأصل.

٦ و٧. مجمع البيان ٢٦٦/٤.

٩. مجمع البيان ٢٦٦/٤.

٨٦ ..... تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

وقيل (١): خزائنه وقياس واحدها المفتح.

﴿ لَتَنُوأُ بِالْمُصْبَةِ ٱولِي الْقُوَّةِ ﴾: خبر «إنَّ». والجملة صلة «ما». وهبو ثناني مفعولي «أتنى».

وناء به الحمل: إذا أثقله حتّىٰ أماله.

والعصبة، والعصابة: الجماعة الكثيرة. واعتصبوا: اجتمعوا.

وقرئ: «لينوء» بالياء. على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه (٢).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): «و آتيناه من الكنوز ما إنّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوّة» والعصبة : ما بين العشرة إلى تسعة عشر . [قال : كان يحمل مفاتيح خزائنه العصبة أولو القوّة.

وفي مجمع البيان (٤): قيل: ما بين عشرة إلى خمسة عشر.] (٥) وقيل (٦): ما بين عشرة إلى أربعين. وقيل: أربعون رجلاً. وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل: إنّهم جماعة يتعصّب بعضهم لبعض.

وروى الأعمش عن خثيمة قال: كانت مفاتح قارون من جلود. كـلّ مفتاح مثل الإصبع.

﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ ﴾: منصوب «بتنوء».

﴿ لَا تَقْرَحْ ﴾ : لا تنظر. والفرح بالدنيا مذموم مطلقاً. لأنّه نتيجة حبّها والرضا بها والذهول عن ذهابها. فإنّ العلم بأنّ ما فيها من اللذة مفارقة لا محالة، يوجب الترح كما قال:

أشدّ الغمّ عندي في سرور تيقّن عنه صاحبه انتقالا

١. أنوار التنزيل ٢٠٠/٢وفيه: وقيل: خزائنه وقياسه المفتح.

٢. نفس المصدر والموضع . ٣٠ تفسير القمي ١٤٤/٢ .

٤. مجمع البيان ٢٦٦/٤. ٥. ليس في س .

٦. نفس المصدر الموضع.

ولذلك قال الله تعالى: «ولا تفرحوا بما آتاكم (١٠) وعلّل النهي ههنا بكونه مانعاً من محبّة الله. فقال:

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ ۞: أي بزخارف الدنيا.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٢) بإسناده إلى أبي بصير، عن أبي عبدالله الله الله عن الله عنه من قائل: «إذ حديث طويل. يقول فيه الله عز من قائل: «إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يُحبّ الفرحين» [٣].

وفي كتاب الخصال (4): عن أبي عبدالله، عن أبيه بلي قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بلي : لا تفرح بكثره المال، ولا تدع ذكري على كلّ حال. فإن كثرة المال تنسى الذنوب، وترك ذكرى يقسى القلوب.

عن أمير المؤمنين للطُّ (٥) حديث طويل، وفيه: والفرح مكروه عندالله ﷺ.

وفي كتاب التوحيد (٦٠)، بإسناده إلى أبان الأحمر، عن الصادق جعفر بن محمّد للسلام أنّه جاء رجل إليه فقال له: بأبي أنت وأمّى، عظني موعظة.

فقال عليه العلام : إن كانت العقوبة من الله الله عقاً ، فالفرح لماذا؟ والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَابْتَغ فِيمَا آتاكَ اللهُ ﴾ : من الغني.

﴿ الدَّارَ الْآخِرَةَ ﴾ : بصرفه فيما يوجبها لك. فإنَّ المقصود منه ، أن يكون وصلة

١. الحديد /٢٣ .

٢. كمال الدين وتمام النعمة ٦٥٤، ذيل حديث ٢٠ والحديث قصير.

٣. ليس في المصدر. ولعلّها زيادة. فالظاهر أنّ حديث كمال الدين نقل بواسطة نور الثقلين. ثمّ إنّ صاحب
نور الثقلين أورد بعده مباشرة هذه الآية ليورد تفسيرها، فاشتبه المفسر الله عند النقل وظنّ أنّها تبع لكمال
الدين. والله العالم.
 ٤. الخصال /٣٩م ٣٣.

٥. الخصال ص٢٣٤ عنه في تفسير نور الثلقين ١٣٨/٤، ح١٠٦.

٦. التوحيد ٧٧٧،ضمن حديث ٢١.

إليها (١١). وفي الكافي (٢): عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبي الحسن عليّ بن يحيى، عن أيّوب بن أعين، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه قال: قال رسول الله عليه يؤتى يوم القيامة برجل، فيقال: احتج.

فيقول: يا رب، خلقتني وهديتني وأوسعت (٣) عليّ، فلم أزل أوسع على خلقك وأيسر عليهم. لكي تنشر عليّ هذا اليوم رحمتك وتيسّره.

فيقول الربّ جلّ ثناؤه وتعالى: صدق عبدي. أدخلوه الجنّة.

﴿ وَلاَ تَنْسُ ﴾ : ولا تترك ترك المنسى.

﴿ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾: وهو أن تحصّل بها آخرتك. أو تأخذ منها ما يكفيك ٤٠٠.

وفي كتاب معاني الأخبار (٥) بإسناده إلى موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه قال: حدّ ثني أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب بلي في قول الله على «ولا تنس نصيبك من الدنيا» قال: لا تنس صحّتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك، أن تطلب بها (١٠) الأخرة.

\_\_\_\_\_\_

مشكل: ينبغي أن لا يكون لكل من الفقرات المثلث؛ أعني: «واتبع»، «ولا تنس»، «وأحسن» معنى يغاير الأخرى، ولا أقل أن يكون بينها عموم من وجه. فليكن معنى «وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة» نفع الناس به مع بقاء عليه؛ كالاقراض والاسكان والإعانة. فإعارة الأدوات والمماليك والمسراكب والحليّ ونحو ذلك، وكذلك الكفّ عن التكبر والفساد فأن الموجب لهما والموجد في الغالب، الغنى، ولا يوجدان مع الفقر إلا نادراً. وسيجيء في هذه السورة بعد «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداًه مع وجود المعد والمقتضى فقد طلب الآخرة في الدنيا، فافهم.

٢. الكافي ٤٠/٤، ٦. المصدر: فأوسعت .

3. يوجد في هامش نسخة م: قد كنت قلت في سنّ الشباب من قصيدة لي: فما ذاخر الذي أنت باذل، وما باذل إلاّ الذي أنت ذاخره. ثم فطنت في أثناء التلاوة لقوله جلّ شأنه: «ولا تنس نصيبك من الدنيا». فصغر في عيني ذلك البيت واستحقرته. ومعنى الآية الشريفة والله أعلم: أن ما تعمله لأخرتك من فضل مالك وقواك فهو نصيبك من دنياك والباقي إن لم يذهب من يدك قبل موتك يبقى لوارثك وكثيراً ما يجوزه عدوك. صدر الدين الموسوى.
٥. معانى الأخبار ٣٣٥٥ م.١.

٦. ن ،م: تطلب عنها .

١. يوجد في هامش نسخة م:

﴿ وَأَخْسِنْ ﴾ : إلىٰ عبادالله .

﴿ كُمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾: فيما أنعم عليك.

وقيل (١): أحسن بالشكر والطاعة، كما أحسن إليك بالإنعام.

﴿ وَلاَ تَبْغ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾ : بأمر يكون علَّة للظلم والبغي.

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ٢: لسوء أفعالهم.

وفي مصباح الشريعة (٣): قال الصادق لله في السرّ هتك الله ستره في العلانية (٣) أصلح سريرته. أصلح الله علانيته، ومن خان الله في السرّ هتك الله ستره في العلانية (٣) وأعظم الفساد، أن يرضى العبد (٤) بالغفلة عن الله تعالى وهذا الفساد يتولّد من طول الأمل والحرص والكبر. كما أخبر الله تعالى في قصّة قارون في قوله: «ولا تبغ الفساد في الأرض إنّ الله لا يحبّ المفسدين» وكانت هذه الخصال من صنع قارون واعتقاده. وأصلها من حبّ الدنيا وجمعها، ومتابعة النفس وهواها، وإقامة شهواتها، وحبّ المحمدة، وموافقة الشيطان، واتباع خطراته. وكلّ ذلك مجتمع تحت الغفلة عن الله ونسان مننه (٩).

﴿ قَالَ إِنَّمَا **اُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾**: فُضَلت به على الناس. واستوجبت بــه التـفوّق (٦٠) عليهم بالجاه والمال.

و «على علم» في موضع الحال. وهو علم التوراة. وكان أعلم بها. وقيل  $(^{4})$ : هو علم الكيمياء. وقيل: علم النجارة والدهقنة وساثر المكاسب.

وقيل (٨): العلم بكنوز يوسف.

٦. هكذا في س وأ. وفي سائر النسخ: التقوى.

<sup>.</sup> 

١. أنوار التنزيل ٢٠١/٢.

٢. شرح فارسي لمصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة /٤٤٦ ـ ٤٤٨. مصباح الشريعة ص١٠٧.

المصدر:«علانيته» بدل«ستره في العلانية».

٤. هكذا في أوس وم ون وفي المصدر، والأصل: الخلق.

٥. هكذا في المصدر . وفي النسخ: منته .

٧. أنوار التنزيل ٢٠١/٢.

٨. نفس المصدر والموضع.

﴿عِنْدِي﴾ صفة له. أو متعلّق «بأوتيته» كقولك: جاز هـذا عـندي؛ أي فـي ظـنّي واعتقادي.

﴿ اَوَ لَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللهُ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَاكْثُرُ جَمْماً ﴾: تعجّب وتوبيخ، على اغتراره بقوته وكثرة ماله مع علمه بذلك. لأنّه قرأه في التوراة، وسمعه من حفّاظ التواريخ. أو ردّ لادّعاثه العلم وتعظّمه به، بنفي هذا العلم منه، أي أعنده مثل ذلك العلم الذي ادّعاه ولم يعلم هذا حتّى يقى به نفسه مصارع الهالكين.

﴿ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ ۞: سؤال استعلام، فإنّه تعالى مطّلع عليها. أو معاتبة، فإنّهم يعذّبون بها بغتة.

قيل (١): يعني أنّهم يدخلون النار بغير حساب. وأنّ الملائكة يعرفونهم بسيماهم، فلا يسألون عنهم لعلامتهم. ويأخذونهم بالنواصي والأقدام. فيصيّرونهم إلى النار.

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾: قيل (٢): إنّه خرج على بغلة شهباء عليه الأرجوان، وعليها سرج من ذهب. ومعه أربعة آلاف فارس على زينته (٣). والأرجوان: صمغ أحمر.

قيل <sup>(1)</sup>: [خرج]<sup>(6)</sup>في جوار بيض، *على سرج من ذهب، على قطف أرجوان، على* بغال بيض. عليهنّ ثياب حمر وحليّ من ذهب.

وقيل (١): خرج في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات.

﴿ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ : على ما هو عادة الناس من الرغبة.

﴿ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونٌ ﴾ : تمنّوا مثله لا عينه، حذراً عن الحسد.

﴿ إِنَّهُ لَذُو حَظُّ عَظِيمٍ ﴾ ۞: من الدنيا.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾: بأحوال الآخرة، للمتمنين.

١ و٢. مجمع البيان ٢٦٧/٤. ٣. المصدر: «على زيَّه» بدل «فارس على زينته».

٥. من المصدر.

مجمع البيان ٢٦٧/٤.

٦. نفس المصدر والموضع.

- ﴿ وَيْلَكُمْ ﴾ : دعاء بالهلاك. استُعمل للزّجر عمّا لا يُرتّضى.
  - ﴿ ثُوَابُ اللهِ ﴾ : في الآخرة.
- ﴿ خَيرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ : ممّا أوتى قارون. بل من الدنيا ومافيها.
- ﴿ وَلاَ يُلَقُّاهَا ﴾ : الضمير فيه ، للكلمة التي تكلّم بها العلماء .أو للنّواب ، فإنّه بمعنى : المثوبة . أو الجنّة . أو للإيمان والعمل الصالح ، فإنّهما في معنى : السيرة والطريقة .
  - ﴿ إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾ ﴿: على الطاعات، وعن المعاصى.

﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ﴾: نقل (١١): أنّه كان يؤذي موسى الله كلّ وقت. وهو يداريه لقرابته . حتى نزلت الزكاة ، فصالحه عن كلّ ألف على واحد . فحسبه فاستكثره . فعمد إلى أن يفضح موسى الله بين بني إسرائيل ، ليرفضوه . فبرطل بَغيّة لترميه بنفسها . فلمّا كان يوم العيد قام موسى خطيباً ، فقال : من سرق قطعناه . [ومن افترى جلدناه] (٢٠) ومن زنى محصناً رجمناه .

فقال قارون: ولوكنت؟

قال: ولوكنتُ.

قال: إنّ بني إسرائيل يزعمون أنّك فجرت بفلانة. فاستُحضرت. فناشدها موسى بالله أن تصدق.

فقالت: جعل لي قارون جعلاً، على أن أرميك بنفسي. فخرّ موسى شاكياً منه إلى ربّه. فأوحى الله إليه: أن مُر الأرض بما شئت.

فقال: يا أرض خذيه. [وهو على سريره وفرشه. فأخذته حتى غيبت سريره. ثم قال: قال: خذيه. فأخذته الى ركبتيه. ثم قال: خذيه. فأخذته إلى وكبتيه. ثم قال: خذيه. فأخذته إلى عنقه. ثم قال: خذيه، فخسفت به. وكان [قارون(٤٠)] يتضرّع إليه في هذه الأحوال، فلم يرحمه. فأوحى الله إليه:

١. أنوار التنزيل ٢٠٢/٢.

٢ و٣. ليس في المصدر.

٤. من المصدر.

ما أفظك! استرحمك مراراً، فلم ترحمه. وعزّتي وجلالي، لو دعاني مرّة لأجبته. ثمّ قال بنو إسرائيل: إنّما فعله ليرثه. فدعا الله، حتّى خسف بداره وأمواله.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): فقال قارون كما حكى الله على الوتيته على علم عندي » يعني: ماله. وكان يعمل الكيمياء. فقال الله: «أَوَلم يعلم أنّ الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّة وأكثر جمعاً ولايُسأَل عن ذنوبهم المجرمون » أي لا يُسأَل من كان قبلهم عن ذنوب هؤلاء «فخرج على قومه في زينته» قال: في الثياب المصبّغات، يجرّها بالأرض. «قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنّه لذو حظّ عظيم ». فقال لهم الخلص (١٦) من أصحاب موسى الله : «ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقّاها إلّا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض ». وفي كتاب الخصال (١٣): عن أبي عبدالله الله قال: قام رجل إلى أميرالمؤمنين الله في الجامع بالكوفة، فقال: يا أميرالمؤمنين، أخبرني عن يوم الأربعاء والتطيّر منه و شقله، وأي أربعاء هو ؟

فقال عَشِلاً: آخر أربعاء في الشهر. وهو المحاق. وفيه قتل قابيل هابيل أخاه ويـوم الأربعاء أُلقي إبراهيم عَشِلاً في النار. ويوم الأربعاء خسف الله بقارون. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٤)، في مناهي النبيّ ﷺ: ونهى أن يختال الرجل في مشيه. وقال: من لبس ثوباً فاختال فيه، خسف الله به من شفير جهنم وكان قرين قارون، لأنه أوّل من اختال، فخسف الله به وبداره الأرض.

تفسير القمي ١٤٤/٢.
 عكذا في المصدر . وفي النسخ: الخاص .

٣٨٨, ضمن حديث ٧٨، وفيه: قال حدّثنا عليّ بن موسى الرضا قال: حدّثنا موسى بن جمغر قال: حدّثنا الحسين قال: حدّثنا الحسين قال: حدّثنا الحسين بن على إليه مدر بن على الله على بن الحسين قال: حدّثنا الحسين بن على إليه بدا الله على الله على

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (۱): وكان سبب هلاك قارون، أنّه لمّا خرج موسى الله ببني إسرائيل من مصر وأنزلهم البادية (۲) وكانوا يقومون من أوّل الليل ويأخذون في قراءة التوراة والدعاء والبكاء، وكان قارون منهم. وكان يقرأ التوراة ولم يكن فيهم أحسن صوتاً منه، وكان يسمّى المنون لحسن قراءته، وكان يعمل الكيمياء، فلما طال الأمر على بني إسرائيل في التيه والتوبة. وكان قارون قد امتنع من الدخول معهم في التوبة [وكان موسى الله يني إسرائيل في التيه والتوبة، وكان قارون قد امتنع من الدخول معهم في التوبة وأنت قاعد ههنا، ادخل معهم وإلّا نزل (۱) بك العذاب. فاستهان به واستهزأ بقوله. فخرج موسى من عنده مغتماً وجلس في فناء قصره. وعليه جبّة شعر، ونعلان من جلد خطه بالماء فصّب عليه. فغضب موسى الله غضباً شديداً. وكان في كتفه شعرات، كان خلطه بالماء فصّب عليه. فغضب موسى الله الدم.

فقال موسى: يا رب، إن لم تغضب لى فلست لك بنبى.

فأوحى الله عَلَا إليه: قد أمرت الأرض (٦) أن تطيعك، فمرها بما شئت.

وقد كان قارون قد أمر أن يُغلَق باب القصر. فأقبل موسى لله فلا فأوما إلى الأبواب فانفرجت (١) ودخل عليه. فلمّا نظر إليه قارون، علم أنّه قد أوتبي. قال: يا موسى،

<sup>107 100</sup> m m m

١. تفسير القمي ١٤٤/٢ ـ ١٤٦.

Y. في المصدر زيادة وهي: أنزل الله عليهم المن والسلوى وانفجر لهم من الحجر اثنتا عشرة عيناً ، بطروا وقالوا: لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ممّا تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فإنّ لكم ما سألتم. فقالوا كما حكى الله: إنّ فيها قوماً جبارين وإنّا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ثم قالوا لموسى: اذهب أنت وربّك فقاتلا إنّا ههنا قاعدون. ففرض الله عليهم دخولها وحرّمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض.

هكذا في المصدر. وفي النسخ: دخل.
 ٥٠ المصدر: «خيوط سعر» بدل «خيط شعر».

٦. المصدر: السماوات والأرض.

٧. هكذا في المصدر. وفي النسخ: فأوحى إلى الباب فانفجرت.

أسألك بالرحم الذي بيني وبينك.

فقال له موسى: يابن لاوي، لاتزدني من كلامك. يا أرض، خذيه. فدخل القصر بما فيه في الأرض [ودخل قارون في الأرض] (() إلى ركبتيه. فبكى وحلّفه بالرّحم. فقال موسى الله الله على يا أرض، خذيه وابتلعيه بقصره وخزائنه. وهذا ما قال موسى الله القارون يوم أهلكه الله على فعيّر الله تبارك وتعالى بـما قاله

وهدا ما قال موسى عليه العارون يوم اهلكه الله هلا فعير الله تبارك وتعالى بـما قاله القارون. فعلم موسى أنّ الله تبارك وتعالى قد عيّره بذلك، فـقال مـوسى: يـا ربّ، إنّ قارون دعاني بغيرك. ولو دعاني بك. لأجبته.

فقال الله على: [ما قلت:] (٢) يا ابن لاوي، لا تزدني من كلامك ؟ فقال: موسى على الله : يا رب، لو علمت أن ذلك لك رضى لأجبته.

فقال الله على: [يا موسى] (٢) وعزّتي وجلالي وحقّ (٤) جودي ومجدي وعلوّ مكاني، لو أنّ قارون كما دعاك دعاني، لأجبته ولكنّه لمّا دعاك، وكلّته إليك يا ابن عمران، لا تجزع من الموت. فإنّي كتبت الموت على كلّ نفس. وقد مهّدت لك مهاداً، لو قد وردت عليه لقرّت عيناك.

فخرج موسى الله إلى جبل طور سيناء مع وصيّه. وصعد موسى الجبل، فنظر (٥) إلى رحل قد أقبل ومعه مكتل ومسحاة. فقال له موسى الله على ما تريد؟

قال: رجل من أولياء الله قد تُوفِّي. وأنا أحضرله قبراً.

فقال له موسى: أفلا أعينك عليه؟

قال: بلي.

قال: فحفرا القبر. فلمًا فرغا، أراد الرجل أن ينزل إلى القبر. فقال له موسى عليه : ما تريد؟

١. ليس في م . ٢. من المصدر .

٣. من المصدر . ٤ ليس في المصدر .

٥. هكذا في م وأوس ون وفي الأصل والمصدر: فنزل.

قال: أدخل القبر، فأنظر كيف مضجعه.

فقال له موسى عليه: أنا أكفيك. فدخل موسى عليه فاضطجع فيه، فقبض ملك الموت روحه وانضم عليه الجبل.

وفيه (١): قد سأل بعض اليهود أمير المؤمنين لله عن سجن طاف أقطار الأرض بصاحبه؟

فقال: يا يهودي، أمَّا السجن الذي طاف أقطار الأرض بصاحبه فإنَّه الحوت الذي حُبس يونس في بطنه. فدخل في بحر القلزم، ثمّ خرج إلى بحر مصر، ثمّ دخل بحر طبرستان، ثمّ خرج في دجلة الغور(١٠). قال: ثمّ مرّت به تحت الأرض حتّى لحقت بقارون. وكان قارون هلك في أيّام موسى. ووكّل الله به ملكاً يدخله في الأرض كلّ يوم قامة رجل. وكان ذوالنون في بطن الحوت يسبّح الله ويستغفره، فسمع قارون صوته فقال للملك الموكّل به: أنظرني، فإنّي أسمع كلام آدميّ. فأوحى الله إلى الملك الموكّل به: أنظره. فأنظره. ثم قال قارون: من أنت؟

قال يونس: أنا المذنب الخاطئ، يونس بن متّى.

قال: فما فعل شديد الغضب لله موسئ بن عمران؟ قال: هيهات، هلك.

قال: فما فعل الرؤوف الرحيم على قومه هارون بن عمران؟

قال: هلك.

قال: فما فعلت كلثم بنت عمران، التي كانت سمّيت لي؟

قال: هيهات، ما بقي من آل عمران أحد.

فقال قارون: واأسفا على آل عمران. فشكر الله له ذلك. فأمر الله الملك الموكّل به أن يرفع عنه العذاب أيّام الدنيا. فرفع عنه.

وفي تفسير العيّاشي (٣): عن الثماليّ، عن أبي جعفر النِّلا قال: إنَّ يـونس لمّـا آذاه

١. نفس المصدر ٢١٨/١-٣١٩.

٣. المصدر: الغورا.

٣. تفسير العياشي ١٣٦٧ ـ ١٣٧، ح ٤٦.

قومه. وذكر حديثاً طويلاً. وفيه: فألقى نفسه، فالتقمه الحوت. فطاف به البحار السبعة حتى صار إلى البحر المسجور، وبه يُعذَّب قارون. فسمع قارون دويًا، فسأل الملك عن ذلك. فأخبره إأنه يونس. وأنّ الله قد حبسه في بطن الحوت. فقال له قارون: أتأذن لي أن أكلّمه؟ فأذن له. فسأله عن موسى. فأخبره إ(١) أنّه مات، فبكى. ثمّ سأله عن هارون. فأخبره أنه مات، فبكى وجزع جزعاً شديداً. وسأله عن أخته كلثم، وكانت مسمّاة له. فأخبره أنّها ماتت فبكى وجزع جزعاً شديداً (٣). قال فأوحى الله إلى الملك الموكّل به: أن ارفع عنه العذاب بقيّة أيّام (١) الدنيا لرقّته على قرابته.

وفي كتاب جعفر بن محمّد الدوريستي (4)، بإسناده إلى النبي على حديث طويل، يذكر فيه خروجه على للمباهلة. وفيه: فلمّا رجع النبي على بأههاه (٥) وصار إلى مسجده هبط جبرائيل على وقال: يا محمّد، إنّ الله يقرئك السلام، ويقول: إنّ عبدي موسى باهل عدوه قارون بأخيه هارون وبنيه، فخسف بقارون وأهله وماله ومن وازره من قومه. وبعزّتي أقسم وجلالي يا أحمد، لو باهلت بك وبمن تحت الكساء من أهلك أهل الأرض والخلائق جميعاً لتقطّعت السماء كسفاً والجبال زبراً ولساخت الأرض، فلم تستقرّ أبداً إلا أن أشاء ذلك.

﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ ﴾: أعوان. مشتقة من فأوت رأسه: إذا ميّلته.

﴿ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾: فيدفعون عنه عذابه.

﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَتَصِرِينَ ﴾ ﴿: الممتنعين منه. من قولهم: نصره من عدوّه، فانتصر: إذا منعه منه، فامتنع.

﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ ﴾ : منزلته .

١. ليس في ن .

المصدر: [فقال: واأسفا على آل عمران] بدل «فبكى وجزع جزعاً شديداً».

٣. ليس في المصدر. ٤. تفسير نور الثلقين ١٤٧٤، -١١٧، نقلاً عنه.

٥. ليس في الأصل.

﴿ بِالْأَمْسِ ﴾ : منذ زمان قريب.

﴿ يَقُولُونَ وَيْكَانَ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ﴾: يبسط ويقدر بمقتضى مشيئته. لا لكرامة تقتضى البسط، ولا لهوان يوجب القبض.

و «ويكأنّ» عند البصريّين مركب. من «وي» للتعجب، «وكأنّ» للتشبيه. والمعنى ما أشبه الأمر، أنّ الله يبسط الرزق.

وقيل (١): من «ويك» بمعنى: ويلك وأنَّ تقديره: ويك أعلم أنَّ الله.

﴿ لَوْلاَ أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا ﴾: فلم يعطنا ما تمنّينا.

﴿ لَخَسفَ بِنَا ﴾ : لتوليده فينا ما ولده فيه. فخسف به لأجله.

﴿ وَيُكَأَنَّهُ لاَ يُفلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ ۞: لنعمة الله. أو المكذّبون برسله وبما وعد لهم من ثواب الآخرة.

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ ﴾ : إشارة تعظيم. كأنَّه قال: تلك التي سمعت خبرها وبملغك وصفها. والدار الآخرة صفة. والخبر

﴿ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ ﴾ : غلبة وقهراً.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): حدّثني أبي ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقريّ ، عن حفص ، ما منزلة الدنيا من نفسي إلّا بمنزلة الميتة . إذا اضطررت إليها ، أكلت منها . يا حفص ، إنّ الله تبارك وتعالى علم ما العباد عاملون (٢) وإلى ما هم صائرون ، فحلم عنهم عند أعمالهم السيّئة لعلمه السابق فيهم . فلا يغرنك حسن الطلب ممّن لايخاف الفوت . ثمّ تلا قوله : «تلك الدار الآخرة» . الآية ، وجعل يبكى ويقول : ذهبت والله الأماني عند هذه الآية .

قلت: جعلت فداك، فما حدّ الزهد في الدنيا؟

١. أنوار التنزيل ٢٠٢/٢. ٢. تفسير القمي ١٤٦٧٢.

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ: عليه عالمون .

فقال: حد الله عَلَى في كتابه، فقال الله عَلى (١) «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم» والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَلَا فَسَاداً ﴾ : ظلماً على الناس ، كما أراد فرعون وقارون.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله (٢٠): وقال أبوعبدالله الله الله أيضاً في قوله: «علوّاً في الأرض ولافساداً» العلق: الشرف. والفساد: البناء ٣٠).

﴿ وَالْعَاقِبَةُ ﴾: المحمودة.

﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ۞: عن مالا يرضاه الله.

وفي نهج البلاغة (٤): فلمّا نهضت بالأمر، نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط (٥) آخرون. كأنّهم لم يسمعوا الله سبحانه إذ يقول: «تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لايريدون علوّاً في الأرض ولافساداً والعاقبة للمتّقين» بلى والله لقد سمعوها ووعوها. ولكنّهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها.

وفي أمالي شيخ الطائفة قدس سرّه (١) بإسناده إلى ابن مسعود أنّه قال: قـال رسـول الله ﷺ في كلام طويل: أوصيكم بتقوى الله، وأوصي الله بكم «إنّي لكم نذير مبين ٧)» أن لا تعلوا على الله في عباده وبلاده. فإنّ الله تعالى قال لي ولكم: «تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لايريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتّقين».

وفي مجمع البيان (^): وروى زاذان: عن أميرالمؤمنين المن أنه كان يحشي في الأسواق وحده، وهو واله (^). يرشد الضال، ويعين الضعيف، ويسمر بالبيّاع والبقّال فيقتح عليه القرآن ويقرأ: «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّاً في الأرض

٢. تفسير القمي ١٤٧/٢.

٤. نهج البلاغة /٤٩ ـ ٥٠، ضمن خطبة ٣.

٦. أمالي الطوسي ٢١٠/١.

٨. مجمع البيان ٢٦٨٤\_٢٦٩.

١. الحديد /٢٣ .

٣. المصدر: والفساد النساء .

٥. هكذا في المصدر .وفي النسخ: فسق.

۷. نوح ۲۷.

٩. المصدر: دالً .

ولا فساداً» ويقول: نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة، وأهل القدرة من سائر الناس.

وروى أبو سلام الأعرج (١): عن أميرالمؤمنين على أيضاً قال: إنّ الرجل ليعجبه شراك نعله، فيدخل في هذه الآية. «تلك الدار الآخرة» الآية.

وفي كتاب سعد السعود (٢) لابن طاوس ه يقول عليّ بن موسى بن طاوس: رأيت في تفسير الطبرسيّ عند ذكر هذه الآية قال: وروى عن أميرالمؤمنين عليه أنّه قال: إنّ الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل تحتها.

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ : ذاتاً وقدراً ووصفاً.

﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيِّنَةِ فَلاَ يَجْزِي الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّنَاتِ ﴾: وضع فيه الظاهر موضع المضمر، تهجيناً لحالهم بتكرير إسناد السيّئة إليهم.

﴿ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ إِنَّا مِثْلِ مَا كَانُوا يعملون. فحذف المثل وأقام مقامه «ما كانوا يعملون» مبالغة في المماثلة.

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ﴾: أوجب عليك تلاوته، وتبليغه، والعمل بما فيه. ﴿ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾: قيل (٣): أي معادله وهبو المقام المحمود، الذي وعدك أن يبعنك فيه. أو مكة التي اعتدت بها، على أنّه من العادة ردّه إليها يوم الفتح. كأنّه لمّا حكم بأنّ العاقبة للمتّقين، وأكّد ذلك بوعد المحسنين ووعيد المسيئين، وعده بالعاقبة الحسنى في الدارين.

نُقل: أنّه بلغ جحفة في مهاجره، اشتاق إلى مولده ومولد آبائه، فنزلت.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): حدّ ثني أبي، عن حريز، عن أبي جعفر عليه قال: أنّه سُئل عن جابر، فقال: رحم الله جابراً. بلغ من فقهه أنّه كان يعرف تأويل هذه الآية. «إنّ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» يعنى: الرجعة.

۲. سعدالسعود /۸۸.

٤. تفسير القمى ١٤٧/٢.

١. نفس المصدر والموضع .

٣. أنوار التنزيل ٢٠٢/٢\_٢٠٣.

قال (۱): وحدّ ثني أبي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن عبدالحميد الطائيّ، عن أبي خالد الكابليّ، عن عليّ بن الحسين صلوات الله عليه في قوله على: «إنّ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» قال: يسرجع إليكم نبيّكم عليه وأميرالمؤمنين عليه والأثمة صلوات الله عليهم.

حدَّ ثني أبي (٢)، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر (٣) قال: ذُكر عند أبي جعفر الله جابر. فقال: رحم الله جابراً لقد بلغ من علمه أنّه كان يعرف تأويل هذه الآية (إنّ الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد» يعنى: الرجعة.

وفي شرح الآيات الباهرة (٤٠): قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا حميدبن زياد، عن عبدالله بن أحمد بن نهيك، عن عيسى بن هشام، عن أبان، عن عبدالرحمن بن سيابة، عن صالح بن ميثم، عن أبى جعفر على قلت قلت لأبى جعفر على حدّثني.

قال: أو ليس قد سمعت من أبيك؟

قلت: هلك أبي وأنا صبيّ. قال: فأقول. فإن أصبت، قـلتّ: نـعم. وإن أخـطأت، رددتني عن الخطأ.

قال: ما أشدّ شركك!

قلت: فأقول. فإن أصبتُ. سكتً. وإن أخطأت، رددتني عن الخطأ. قال: هذا أهو ن.

قال: قلت فإنَّى أزعم أنَّ عليًّا للسُّلا دابَّة الأرض وسكتُّ.

فقال: أبو جعفر لما الله : أراك والله تقول: إنَّ عليًّا لما الله والجع إلينا (٥٠)؟

قال: فقلت: قد جعلتها فيما أريد أن أسألك عنه فنسيتها.

١. نفس المصدر والموضع. ٢. نفس المصدر ٢٥/١.

٣. م وس والمصدر: عمر بن شمر . ٤٠ تأويل الأيات الباهرة، ج ١ ص٤٠٧.

٥. في المصدر زيادة وهي: ويقرأ «إنّ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معادك».

فقال أبوجعفر عليه أفلا أخبرك بما هو أعظم من هذا؟ قوله (١٠) على: «وما أرسلناك إلّا كافة للنّاس بشيراً ونذيراً» فذلك أنّه لا يبقى أرض، إلّا ويُؤذَّن فيها بشهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله. وأشار بيده إلى آفاق الأرض.

وقال أيضاً (٣) حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك، عن الحسن بن عليّ بن مروان، عن سعدبن عمر (٣)، عن أبي مروان قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول الله على الله الله الله عليك القرآن لرادك إلى معاد».

قال: فقال لي: لا والله لا تنقضي الدنيا ولا تـذهب، حـتّى يـجتمع رسـول الله ﷺ وعليّ لله اللّويّة (٤). فيلتقيان، ويبنيان بالنّويّة (٥) مسجداً له اثـنا عشـر ألف(١) بـاب؛ يعنى: موضعاً بالكوفة.

وقال عليّ بن إبراهيم في تفسيره ٧٠٠؛ وأمّا قوله: «إنّ الذي فرض عليك القرآن لرادَك إلى معاد» فإنّ العامّة رووا: أنّه معاد القيامة. وأمّا الخاصّة فإنّهم رووا: أنّه في الرجعة.

﴿ قُلْ رَبِّي أَغْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى ﴾ : وما يستحقّه من الثواب والنصر. و«من» منتصب بفعل يفسّره «أعلم».

﴿ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلاكٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿ وما استحقّه من العذاب والإذلال؛ يعني به نفسه والمشركين. وهو تقرير للوعد السابق. وكذا قوله:

﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ ﴾: أي سيردَك إلى معاد، كما ألقى إليك الكتاب وما كنت ترجوه.

﴿ اِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ﴾: ولكن ألقاه رحمةً منه. ويجوز أن يكون استثناء محمولاً على المعنى. كأنّه قال: وما ألقى إليك الكتاب إلا رحمة.

۱. سبأ /۲۸.

٢. نفس المصدر والموضع .

٤. المصدر: بالتوبة.

٦. ليس في المصدر.

٣. المصدر: سعيدبن عمر.

٥. المصدر: بالتوبة .

٧. نفس المصدر والموضع .

﴿ فَلاَ تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ ﴾ ٢٠ بمداراتهم، والتحمّل عنهم، والإجابة إلى طلبهم.

﴿ وَلاَ يَصِدُّنُّكَ عَنْ آيَاتِ اللهِ ﴾ : عن قراءتها والعمل بها.

﴿ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ ﴾ : وقرئ : «يصدّنك». من أصدّ (١).

﴿ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ﴾ : إلى عبادته وتوحيده.

﴿ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ٢: بمساعدتهم.

﴿ وَلاَ تَدُّهُ مَمَ اللهِ اللهِ أَخَرَ ﴾: هذا وما قبله، للتهيج وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم.

وفي تفسير عليّ بـن إبـراهـيم، الله الله الله الله الله الله تكـوننّ يـا مـحمّد ظـهيراً للكافرين» فقال: المخاطبة للنَّبي ﷺ والمعنى للنَّاس (٣)، وهو قـول الصادق ﷺ: إنَّ الله ﷺ بإيّاك أعنى واسمعى يا جارة.

﴿ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ كُلِّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾: قيل (٤): إلَّا ذاته. فإنَّ ما عداه ممكن هالك في حدّ ذاته معدوم.

وفي أصول الكافي (٥):محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن على بن النعمان، عن سيف بن عميرة، عمّن ذكره، عن الحارث بن المغيرة النصريّ <sup>(١)</sup> قال: شَمْلُ أَبُوعَبِدَاللهُ لِمُثَلِّةِ عَنْ قُولُ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى: «كُلُّ شَيءَ هَالِكَ إِلَّا وجهه».

فقال: ما يقولون فيه؟

قلت: يقولون: يهلك كلُّ شيء إلَّا وجه الله.

١. أنوار التنزيل ٢٠٣/٢.

٢. تفسير القمى ١٤٧/٢.

٣. في المصدر زيادة وهي : وقوله «ولا تدع مع الله إلهاً آخر» المخاطبة للنبي والمعنى للناس.

٥. الكافي ١٤٣/١، ح ١. ٤. أنوار التنزيل ٢٠٣/٢.

النسخ: «النضري » وتنقيح المقال: ١٤٧/١، رقم ٢١٣٥.

[فقال: سبحان الله، لقد قالوا قولاً عظيماً. إنّما عنىٰ بذلك وجه الله](١) الذي يــؤتـى ىنه.

أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار (٢)، عن صفوان بن يحيى، عن فضيل بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله على عن قول الله على: «هو الأوّل والآخر» وقلت: أمّا الأوّل فقد عرفناه. وأمّا الآخر فبيّن لنا تفسيره.

فقال: إنّه ليس شيء إلّا يبيد أو يتغيّر، أو يدخله التغيير والزوال، أو ينتقل من لون إلى لون، ومن هيئة إلى هيئة، ومن صفة إلى صفة، ومن زيادة إلى نقصان، ومن نقصان إلى زيادة، إلّا ربّ العالمين. فإنّه لم يزل ولا يزال بحالة واحدة. هو الأوّل قبل كلّ شيء وهو الآخر على مالم يزل. ولا تختلف عليه الصفات والأسماء، كما تختلف على غيره؛ مثل الإنسان الذي يكون تراباً مرة، ومرة لحماً ودماً، ومرة رضاتاً ورميماً. وكالبسر الذي يكون مرّة بلحاً، ومرّة بسراً، ومرّة رطباً، ومرّة تمراً فتتبدّل (٣) عليه الأسماء والصفات. والله على يخلاف ذلك.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ﷺ (٤٠: حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر علي في قوله: «كلّ شيء هالك إلّا وجهه» قال: فيفنى كلّ شيء ويبقى الوجه؟! الله أعظم من أن يوصف. لا، ولكن معناها: كلّ شيء هالك إلّا دينه. ونحن الوجه الذي يؤتى الله منه. لم نزل في عباده، مادام الله له فيهم رُوبة، فرفعنا إليه، ففعل بنا ما أحبّ.

قلت: جعلت فداك، فما الرُّويَة؟

قال: الحاجة.

وفي كتاب الاحتجاج (٥) للطبرسيَ ﷺ : عن أميرالمؤمنين عليه عديث طويل. وفيه

١. ليس في م وأ وس ون. ٢. نفس المصدر ١١٥/١، ح٥.

٣. هكذا في المصدرون . وفي سائر النسخ: فتبدل .

٤. تفسير القمى ١٤٧/٢. ٥. الاحتجاج ٢٧٧٧١.

وأمّا قوله: «كلّ شيء هالك إلّا وجهه» فالمراد (١٠): كلّ شيء هالك إلّا دينه. لأنّ من المحال أن يهلك من ذلك. وإنّما يهلك من ليس منه كلّ شيء ويبقى الوجه. هو أجلّ و (أكرم) (٢٠) وأعظم من ذلك. وإنّما يهلك من ليس منه. ألا ترى أنّه قال (٣٠): «كلّ من عليها فان ويبقى وجه ربّك ذوالجلال الإكرام» ففصل بين خلقه ووجهه.

وفي كتاب التوحيد (٤) بإسناده إلى أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر لله الله على الله على الله على الله على الله على «كلّ شيء هالك إلّا وجهه».

قال: يهلك كلّ شيء ويبقى الوجه. إنّ الله الله أغظم من أن يوصف بالوجه. ولكن معناه: كلّ شيء هالك إلّا دينه. والوجه الذي يؤتي منه.

وبإسناده إلى الحارث بن المغيرة النصريّ (٥) قال: سألت أبا عبدالله عليٌّ عـن قـول الله عَلَيْ عـن قـول الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَل

قال: كلِّ شيء هالك، إلَّا من أخذ طريق الحقّ.

وفي محاسن البرقي (٦)، مثله. إلّا أنّ آخره: من أخذ الطريق الذي أنتم عليه.

قال: من أتى الله بما أمر به من طاعة محمّد والأثمّة من بعده صلوات الله عليهم فهو الوجه الذي لايهلك. ثمّ قرأ «من يطع الرسول فقد أطاع الله» (^).

وبإسناده أيضاً إلى صفوان (١) قال: قال أبوعبدالله على نحن وجه الله الذي لايهلك. وبإسناده إلى صالح بن سعيد (١١): عن أبي عبدالله على فول الله على: «كلّ شيء

المصدر: «فانما أنزلت» بدل «فالمراد».

٣. الرحمن ٢٦٠. ٤ التوحيد/١٤٩، ح١.

٥. نفس المصدر والموضع، ح٢. وفي النسخ: «النضريّ». انظر تنقيع المقال ١٤٧/١، رقم ٣١٣٥.

٦. المحاسن /١٩٩، ح ٣٠. ٢٠ التوحيد /١٤٩، ح ٢

٨. النساء / ٨٠.

١٠. المصدر: صالح بن سهل .

هالك إلّا وجهه» [قال: نحن.

وبإسناده إلى خيثمة (١) قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول الله على «كلّ شيء هالك إلّا وجهه» [<sup>١٦]</sup>.

قال: دينه. وكان رسول الله ﷺ وأميرالمؤمنين على دين الله. ووجهه وعينه في عباده. ولسانه الذي يؤتى منه، لن نزال في عباده مادامت لله فيهم روبة.

قلت: وما الرُّوبَة؟

قال: الحاجة. فإذا لم يكن لله فيهم حاجة، رفعنا إليه وصنع ما أحبّ.

وفي شرح الآيات الباهرة (٣): قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ننا عبدالله بن همام ، عن عبدالله بن جعفر ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الأحول ، عن سلام بن المستنير قال : سألت أبا جعفر عليه عن قول الله على الله وجهه».

قال: [نحن والله وجهه] الذي قال، ولن يهلك إلى يوم القيامة، بما أمر الله به من طاعتنا وموالاتنا. فذلك وجه الله (٥) الذي قال: «كلّ شيء هالك إلّا وجهه» وليس منّا ميّت يموت، إلّا وخلفه عاقبة منه إلى يوم القيامة.

وقال (١٠) أيضاً أخبرنا عبدالله بن العلاء، عن المذاري (١٧) عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عليه قال: نحن وجه الله عليه عبدالله عليه الله عبدالله عبدالله

٢. ليس فيأ.

٤. ليس في المصدر.

٦. نفس المصدر والموضع.

٨. المصدر: صالح بن سهل.

١. نفس المصدر /١٥١، ح٧.

٣. تأويل الآيات الباهرة، ج ١ ص٤٢٦.

٥. المصدر: «والله الوجه» بدل «وجه الله».

٧. م والمصدر: المزاريّ.

﴿ لَهُ الْحُكْمُ ﴾: القضاء النافذ في الخلق.

﴿ وَالَّذِهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ٢٠ اللجزاء بالحقّ.

١. نفس المصدر والموضع.



## سورة العنكبوت

مكَيّة كلّها، وقيل: مدنيّة كلّها. وقيل: مكيّة، إلّا عشر آيات في أوّلها فـإنّها مـدنيّة. وهي تسع وستّون آية (١٠).

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (٢) بإسناده ، عن أبي عبدالله على قال : من قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان في ليلة ثلاث وعشرين ، فهو ـ والله يا أبا محمّد ـ من أهل الجنّة . لا أستثني فيه أبداً ، ولا أخاف أن يكتب الله عليّ في عيني إثماً . وإنّ لهاتين السورتين من الله مكاناً .

وفي مجمع البيان (٣): أُبِيّ بن كعب، عن النبيّ ﷺ: ومن قرأ سورة العنكبوت، كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كلّ المؤمنين والمنافقين.

﴿ الَّمَ ﴾ ۞: سبق القول فيه. ووقوع الاستفهام بعده، دليل استقلاله بنفسه. أو بما يضمر معه.

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ ﴾: الحسبان ممّا يتعلَّق بمضامين الجمل، للدلالة على جهة ثبوتها. ولذلك اقتضى مفعولين متلازمين. أو ما يسدّ مسدّهما كقوله:

﴿ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لاَيُفْتَنُونَ ﴾ ﴿ فإنّ معناه: أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم: أمنا. فالترك أوّل مفعوليه وغير مفتونين من تمامه. ولقولهم: آمنا، هو الثاني، كقولك: حسبت ضربه للتّأديب. أو أنفسهم متروكين غير مفتونين لقولهم: آمنا. بـل

١. مجمع البيان ٢٧١/٤. ٢. ثواب الأعمال ١٣٦٧، - ١.

٣. مجمع البيان ٢٧١/٤.

يمتحنهم الله بمشاق التكاليف كالمهاجرة، والمجاهدة، ورفض الشهوات، ووظائف الطاعات، وأنواع المصائب في الأنفس والأموال. ليتميّز المخلص من المنافق والثابت في الدين من المضطرب فيه. ولينالوا بالصّبر عليها عوالي الدرجات. فإنّ مجرّد الإيمان وإن كان عن خلوص، لايقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب.

قيل (١): إنّها نزلت في ناس من الصحابة ، جزعوا من أذي المشركين.

وقيل: في عمّار بن ياسر، قد عُذّب في الله.

وقيل: في مهجع مولئ عمر بن الخطّاب، رماه عامر بن الحضرمّي (٢) بسهم [يوم بدر] (٣) فقتله. فجزع عليه أبواه وامرأته.

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ : متصل «بأحسب» أو «بلا يفتنون».

والمعنى أنَّ ذلك سنَّة قديمة جارية في الأمم كلُّها. فلا ينبغي أن يُتوقِّع خلافه.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٤) توقيع من صاحب الزمان عليه كان خرج إلى العمريّ وابنه على رواه سعدبن عبدالله. قال الشيخ أبو [عبدالله] (٥) جعفر: وجدته مثبتاً بخطّ سعد بن عبدالله (٢) رحمه الله: وفّقكما الله [لطاعته،] (٢) وثبّتكما على دينه، وأسعدكما بمرضاته. انتهى إلينا ما ذكرتما، أنّ الميثمي أخبركما عن المختار ومناظرته من لقي. واحتجاجه بأنّه لاخلف غير جعفر بن عليّ وتصديقه إيّاه. وفهمت جميع ماكتبتما به ممّا قال أصحابكما (٨) عنه وأنا أعوذ بالله من العمى بعد الجلاء، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن موبقات الأعمال ومرديات الفتن. فإنّه على يقول: «ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون» كيف يتساقطون في الفتنة، ويترددون في

۱. أنوار التنزيل ۲۰٤/۲. وفيه: «روى» بدل «قيل».

٢. المصدر: عمارين الحضرمي .

٤. كمال الدين وتمام النعمة /١٥١٠ - ٥١١ م ٢٤. ٥. من المصدر.

آ. المصدر: «عنه» بدل «بخط سعد بن عبدالله».
 ٧. من المصدر.

٨. هكذا في المصدر . وفي النسخ : أصحابكم .

الجزء العاشر / سورة العنكبوت .................

الحيرة، ويأخذون يميناً وشمالاً. فارقوا دينهم أم ارتابوا، أم عاندوا الحقّ، أم جهلوا ما جاءت به الروايات الصادقة والأخبار الصحيحة، أو علموا ذلك افتناسوا. والتوقيع طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي أصول الكافى (١٠): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاّد قال: سمعت أبا الحسن عليه يقول: «الم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لايفتنون» ثمّ قال لى: ما الفتنة؟

قلت: جعلت فداك، الفتنة في الدين.

فقال: يفتنون كما يُفتَن الذهب. ثمّ قال. يخلصون كما يُخلَص الذهب.

وفي نهج البلاغة ٢٠٪ وقام إليه عليه الله عن الفتنة ، وهل سألت رسول الله عليه عنها؟

فقال: يا على ، إنّ أمّتي شيفتّنون من بعدي.

فقلت: يا رسول الله، أو ليس قدقلت لي يوم أَحد، حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة، فشق ذلك علي، فقلت لي: فإن الشهادة من ورائك؟ فقال لي: إن ذلك لكذلك، فكيف صبرك إذاً؟

فقلت: يا رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر. وقال: يا عليّ [إنّ القوم] (٣) سيّفتنون بأموالهم (٤) ويمنّون بدينهم على ربّهم، ويتمنّون رحمته، ويأمنون سطوته، ويستحلّون حرامه بالشّبهات الكاذبة والأهواء

۱. الكافي ۲۷۰/۱، ح ٤.

٢. نهج البلاغة /٢٢٠،أواخر خطبة١٥٦.

٤. م: بأموالهم ويحقّهم.

٣. من المصدر .

الساهية (١). فيستحلُّون الخمر بالنّبيذ، والسحت بالهديّة، الربا بالبيع.

قلت: يا رسول الله، فبأيّ المنازل أنزلهم عند ذلك، أبمنزلة ردةً أم بمنزلة فتنة؟ قال: بمنزلة فتنة.

وفي شرح الآيات الباهرة (٢): قال: عليّ بن إبراهيم الله : حدثني محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الله عن قول الله الله المحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون».

قال: صار العبّاس إلى أميرالمؤمنين النا فقال: امش حتّى يبايع لك الناس.

فقال له: أتراهم فاعلين؟

قال نعم.

قال: فأين قول الله على: «الم، أحسبت الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لايفتنون».

وقال محمّد بن العبّاس (٣٠): حدّثنا أحمد بن محمّد، عن سعيد، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن الحسين، عن أبيه، عن جدّه، عن الحسين بن عليّ، عن أبيه صلوات الله عليهم قال: لمّا نزلت «الم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون قال: قلت: يا رسول الله، ما هذه الفتنة؟ قال: يا على ، إنّك مبتلئ بك. وإنّك مخاصم فأعد (١٤) للخصومة.

وقال (٥) أيضاً: حدّ ثنا أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن سماعة بن مهران قال: إنّ رسول الله ﷺ كان ذات ليلة في المسجد فلمًا كان قريب (٦) الصبّح ، دخل أميرالمؤمنين ﷺ فناداه رسول الله ﷺ فقال: يا عليّ .

١. هكذا في المصدر وم . وفي سائر النسخ : التاهية .

تأويل الآيات الباهرة، ج ١ ص ٤٢٧.

٣. نفس المصدر والموضع.

٤. هكذا في م وس والمصدر .وفي سائر النسخ: فأعد .

٥. نفس المصدر والموضع. ٦. هكذا في المصدر، وأ. وفي سائر النسخ: قرب.

قال: لبيّك.

قال: هلم إليّ. فلمًا دنامنه قال: يا عليّ، بت الليلة حيث تراني. فقد سألت ربّي ألف حاجة، فقضاها لي. وسألت لك مثلها، فقضاها. وسألت لك ربّي، أن يجمع لك أمّتي من بعدي فأبئ عليّ ربّي. فقال: «الم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون».

وفي إرشاد المفيد (11): الفضل بن شاذان، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا للله قال: لا يكون ما تمدّون إليه أعناقكم حتّى تُميَّزوا وتمحّصوا. ولا يبقى منكم إلا القليل. ثمّ قرأ. «الم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون». ثمّ قال: إنّ من علامات الفرج، حدث يكون بين المسجدين ويقتل فلان من ولد فلان خمسة عشر كبشاً من العرب.

﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّـذِينَ صَـدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِينَ ﴾ ٢ : قيل ٢٠): فليتعلقنَ علمه بالامتحان تعلقاً حاليًا ، ليتميّز به الذين صدقوا في الإيمان والذين كذبوا فيه وينوط بهم ثوابهم وعقابهم. ولذلك قيل المعنى: وليميّزنَ. أو ليجازيّن.

ويجوز أن يكون المعنى: ليصير معلومه موجوداً من صدق جماعة وكذب آخرين. بناء على أنّ المراد، هو العلم التفصيليّ. الذي هو عين المعلوم الذي هوالموجود الخارجيّ.

وقرئ: «وليُعلِمَنّ» من الإعلام؛ أي وليعرّفنّهم؛ كبياض الوجوه وسوادها (٣). وفي مجمع البيان (٤): وهو المرويّ عن جعفر بن محمّد، ومحمّد بن عبدالله بن الحسن.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): حدّ ثني أبي، عن محمّد بن الفضيل، عن

١. الإرشاد /٣٦٠.

٣. نفس المصدر والموضع. وفيه: وقرئ: «وليعلمن» من «الاعلام» أي وليعرفنهم الله الناس أو يسمنهم بسمة يعرفون بها يوم القيامة؛ كبياض الوجوه وسوادها.

٤. مجمع البيان ٢٧١/٤. ٥. تفسير القمي ١٤٨/٢.

أبي الحسن عليه قال: جاء العبّاس إلى أميرالمؤمنين صلوات الله عليه فقال: انطلق نبايع لله الناس.

فقال له أميرالمؤمين صلوات الله عليه: أوتراهم فاعلين؟

قال: نعم.

قال: فأين قوله على: «الم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون، ولقد فتنًا الذين من قبلهم» أي اختبرناهم. «فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين».

وفي مجمع البيان (۱): عند قوله «أو يلبسكم شيعاً» وفي تفسير الكلبيّ: أنّه لمّا نزلت هذه الآية قام النبيّ عَلَيُهُ فتوضًا وأسبغ وضوءه. ثمّ قام فصلى فأحسن صلاته. ثمّ سأل الله سبحانه أن لايبعث عذاباً من فوقهم، أو من تحت أرجلهم، ولايلبسهم شيعاً، ولايذيق بعضهم بأس بعض. فنزل جبرائيل عليه [فقال: يا محمّد، إنّ الله تعالى سمع مقالتك، وإنّه قد أجارهم من خصلتين، ولم يجرهم من خصلتين. أجارهم من أن يبعث عليهم عذاباً من فوقهم أومن تحت أرجلهم] (۱) ولم يجرهم من الخصلتين الأخيرتين.

فقال عليه : يا جبرائيل، ما بقاء أمّتي مع قتل بعضهم بعضاً. فقام وعاد إلى الدعاء، فنزل «الم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون». الآيتين، فقال: لابد من فتنة تبتلي بها الأمّة بعد نبيّها، ليتعيّن (٣) الصادق من الكاذب. لأنّ الوحي انقطع وبقى السيف وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة.

وفي تفسير العيّاشيّ <sup>(٤)</sup>: عن جابر قال: قلت لأبي جعفر للثِّلا [قوله <sup>(٥)</sup> لنبيّه <sup>(٢)</sup>: «ليس لك من الأمر شيء» فسّره لي.

قال: فقال أبوجعفر عليه : يا جابر، إنّ رسول الله عَيْن كان حريصاً على أن يكون

١. مجمع البيان ٣١٥/٢. ٢. من المصدر.

٤. تفسير العياشي ١٩٧/١ ـ ١٩٨، ح١٤٠.

المصدر: ليتبيّن.
 آل عمران /١٢٨.

٦. من المصدر.

علميٍّ للنُّلْخِ من بعده على الناس. وكان عندالله خلاف ما أراد رسول الله.

قال: قلت: فما معنى ذلك؟

قال: نعم، عنى بذلك قول الله لرسوله ﷺ «ليس لك من الأمر شيء» يا محمّد في عليّ. الأمر إليَّ في عليّ وفي غيره. ألم أنزل (١) عليك يا محمّد فيما أنزلت من كتابي إليك «الم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون» إلى قوله: «وليعلمنّ» قال: فؤض رسول الله ﷺ الأمر إليه.

وفي الكافي (1): رُوي أنّ أميرالمؤمنين علي قال في خطبة له: ولو أراد الله سبحانه بأنبيائه ـ حيث بعثهم ـ أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن البلدان (١) ومغارس الجنان وأن يحشر طير السماء ووحش الأرض معهم، لفعل. ولوفعل لسقط البلاء واضمحل الجزاء (١) وبطل الابتلاء (١) ولما وجب للقائلين (١) أجر المبتلين (١) ولا لحق المؤمنين

۱. المصدر: أنم أتل (أُنزل خ.ل.) ٢. الإرشاد/١٠١ـ١٠٢

٣. المصدر: للاتصار . ٤ . المصدر : بالعقد .

٥. هكذا في المصدر، وفي النسخ: في الأرض. ٦. الكافي ١٩٨/٤ ـ ٢٠١، ح٢.

٧. المصدر: معادن العقيان.

٨. المصدر: اضمحلّت الأنباء وفي ن: اضمحلّ الابتلاء.

٩. المصدرون: بطل الجزاء.

١٠. «القائلين» من القيلولة ؛ يعني: لو لم يكن ابتلاء لكانوا مستريحين، فلا ينالون أجور المبتلين.

١١. أجور المبتلين.

ثواب المحسنين. ولالزمت الأسماء أهاليها على معنى مبيّن. ولذلك لو أنزل الله «من السماء آية فضلّت أعناقهم لها خاضعين» (١) ولو فعل لسقط البلوى عن الناس أجمعين. ولكنّ الله جلّ ثناؤه جعل رسله أولي قوّة في عزائم نيّاتهم، وضعفة فيماترى الأعين من حالاتهم. من قناعة تملأ القلوب والعيون غناؤه، وخصاصة تملأ الأسماع والأبصار أداؤه.

ولو كانت الأنبياء أهل قوّة لاترام وعزّة لاتضام وملك يحد نحوه أعناق الرجال ويشدّ إليه عقد الرجال، لكان أهون على الخلق في الاختبار وأبعد لهم في الاستكبار. ولأمنوا عن رهبة (٢) قاهرة لهم أو رغبة (٣) مائلة بهم. فكانت النيّات (٤) مشتركة والحسنات مقتسمة. ولكنّ الله أراد أن يكون الاتّباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام إليه (٥)، أموراً خاصة لايشوبها من غيرها مشائبة. وكلّما كانت البلوى والاختيار أعظم، كانت المثوبة والجزاء أجزل.

ألا ترون أنّ الله جلّ ثناؤه اختبر الأوّلين من لدن آدم إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار ما تضرّ ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام، الذي جعله للنّاس قياماً. ثمّ جعله بأوعر بقاع الأرض حجراً. وأقلّ نتائق الدنيا مدراً، وأضيق بطون الأودية معاشاً، وأغلظ محالّ المسلمين [مياهاً. بين جبال خشنة، ورمال دمئة، وعيون وشلة، وقرى منقطعة، وأثر من مواضع قطر السماء وأثر ليس يركو به خفّ ولا ظلق] (٢) ولا حافر. ثمّ أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه. فصار مثابة لمنتجع أسفارهم، وغاية لملقى رجالهم، وتهوي إليه ثمار الأفئدة في مفاوز قفار متصلة وجزائر بحار منقطعة ومهاوي فجاج عميقة. حتى يهزّوا مناكبهم ذللاً. يهلّلون الله (٢)

<sup>1.</sup> الشعراء /٤.

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: رغبة.

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ : رهبة . ٤. ن : السيئات .

٥. المصدر: لطاعته . ٦. ليس في أ .

٧. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «الله» بدل «يهللون لله».

حوله. ويرملون على أقدامهم شعثاً غبراً له. قد نبذوا القنع والسراويل وراء ظهورهم وحسروا بالصعود (١) حلقاً عن رؤوسهم، ابتلاء عظيماً واختياراً كبيراً وامتحاناً شديداً وبليغا وقنوتاً مبيناً. جعله الله سبباً لرحمته، ووصلة (١) [ووسيلة] (٢) جنته، وعلة لمغفرته، وابتلاء للخلق برحمته.

فلو كان الله تعالى وضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنّات وأنهار وسهل وقرار جمّ الأشجار داني الثمار ملتف النبات متصل القرى من برّة سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراض (1) مغدقة وزروع ناضرة وطرق عامرة وحدائق كثيرة، لكان قد صغر الجزاء على حسب ضعف البلاء. ثمّ لو كانت الأساس المحمول عليها أو الأحجار المرفوع بها بين زمرّدة خضراء وياقوته حمراء ونور وضياء، لخفّف مصارعة الشك (٥) في الصدور ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب ولنفي معتلج الريب من الناس. ولكنّ الله تخلّ يختبر عبيده بأنواع الشدائد ويتعبّدهم بألوان المجاهدة. ويبتليهم بضروب المكاره، إخراجاً للتكبّر من قلوبهم وإسكاناً للتذلّل في أنفسهم. وليجعل ذلك أبواباً (فتحاً) (١) إلى فضله، وأسباباً ذللاً لعفوه، وفتنة. كما قال: «الم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون، ولقد فتنًا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكادبين».

وفي شرح الآيات الباهرة (٧٠): وقال أيضاً حدّثنا جعفر بن محمّد الحسيني (٨٠)، عن إدريس بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن ثابت، عن أبي جعفر عليه قال: قلت له: فسر لي قوله عليه (١٠) لنبيّه عليه الله الله عن الأمر شيء».

۱. ن، والمصدر: بالشعور.

٢. ليس في المصدر .

٣. من ن والمصدر: أعراض.

هكذا في المصدر،ون. وفي سائر النسخ: الشكر.

من المصدر. وفيه بهذه الصورة أيضاً.
 لا. تأويل الآيات الباهرة، ج١ ص ٤٢٨.

٨. م وأو س:الحسيني . ٩. آل عمران /١٢٨ .

فقال: إنّ رسول الله ﷺ كان حريصاً على أن يكون عليّ بن أبي طالب ﷺ من بعده على الناس. وكان عندالله خلاف ذلك. فقال: وعنى بذلك قوله ﷺ: «الم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون، ولقد فتنًا الذين من قبلهم فليعلمنّ الله الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين، قال: فرضى رسول الله ﷺ بأمر الله ﷺ.

وفي جوامع الجامع (١): وفي الحديث: كان من قبلكم يؤخذ، فيوضع المنشار على رأسه فيُفرَق فرقتين، ما يصرفه ذلك عن دينه. ويمشّط بأمشاط الحديد مادون عظمه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه.

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْنَاتِ ﴾: الكفر والمعاصي. فإنَّ العمل يعمّ أفعال القلوب والجوارح.

﴿ أَنْ يَسْبِقُونَا ﴾ : أن يفوتونا. فلا نقدر أن نجازيهم على مساوئهم.

وهو سادَ مسادَ مفعولي «حسب». أو «أمْ» منقطعة. والإضراب فيها لأنَّ هذا الحسبان أبطل من الأوّل. ولهذا عقّبه بقوله:

﴿ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ ٢ : أي بنس الذي يحكمونه . أو حكماً يحكمونه حكمهم هذا . فحذف المخصوص بالذمّ .

﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ ﴾ (٧): قيل: في الجنّة.

وقيل: المراد بلقاء الله: الوصول إلى ثوابه. أو إلى العاقبة من الموت [والبعث] (٣) والحساب والجزاء. على تمثيل حاله، بحال عبد قدم على سيّده بعد زمان مديد وقد اطلع السيّد على أحواله. فإمّا أن يلقاه ببشر لما رضي من أفعاله، أو يسخط [لما سخط] (٤) منها.

﴿ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ ﴾ : فإنَّ الوقت المضروب للقائه.

﴿ لَآتِ ﴾ : لجاءٍ . وإذا كان وقت اللقاء آتياً ، كان كائناً لا محالة . فليبادر ما يحقّق أمله

١. جوامع الجامع /٣٥٠. ٢. أنوار التنزيل ٢٠٤/٢.

٤. من المصدر .

٣. من المصدر.

الجزء العاشر / سورة العنكبوت .......ا

ويصدق رجاءه. أو ما يستوجب به القربة والرضا.

﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ ﴾ : لأقوال العباد.

﴿ الْعَلِيمُ ﴾ ٢٠: بعقائدهم وأفعالهم.

﴿ وَمَنْ جَاهَدَ ﴾ : نفسه بالصبر على مضض الطاعة، والكفّ عن الشهوات.

﴿ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾ : لأنَّ منفعته لها.

﴿ إِنَّ اللهَ لَفَنيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ ۞: فلا حاجة به إلى طاعتهم. وإنّما كلّف عباده رحمة عليهم، ومراعاة لصلاحهم.

وفي شرح الآيات الباهرة (٣): قال محمّد بن العبّاس ( : حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى [عن محمّد] ( ) بن زكريًا، عن أيّوب بن سليمان، عن محمّد بن مروان، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس قال: قوله ( أبي صالح، عن السيّئات أن يسبقونا أبي صالح، عن ابن عبّاس قال: قوله الله الله وسبب الذين يعملون السيّئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون انزلت في عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وهم الذين بارزوا عليّاً وحمزة وعبيدة. ونزلت فيهم: «من كان يرجو لقاء الله فإنّ أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنّما يجاهد لنفسه قال: في على وصاحبيه ( ) .

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَـنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ ﴾ : الكفر بـالإيمان، والمعاصى بما يتبعها من الطاعات.

﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ۞: أي أحسن جزاء أعمالهم.

٢. تأويل الأيات الباهرة ج ١ ص ٤٢٨.

٤. م والمصدر: صاحبه.

التوحيد /٢٦٧، ج ٥.
 ليس في المصدر.

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ : بإتيانه فعلاً ذا حسن . أو كأنه حسن لفرط ا

و «وصّى» يجري مجرى أمر ، معنى وتصرّفاً.

وقيل (١): هو بمعنى: أي وقلنا له: أحسِن بوالديك حسناً.

وقيل (٢): [«حسناً»] (٢) منتصب بفعل مضمر. على تقدير قول مفسّر للتّوصية؛ أي قلنا أو لهما. أو: افعل بهما حسناً. وهو أوفق لما بعده. وعليه يحسن الوقف على «بوالديه».

وقرئ: حسناً. أو إحساناً (٤).

﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتَشْرِكَ مِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ : بإلهيّته. عبّر نفيها بنفي العلم بها، إشعاراً بأنّ ما لا يُعلم صحته لا يجوز اتّباعه وإن لم يُعلّم بطلانه، فضلاً عمّا عُلم بطلانه.

﴿ فَلاَ تُطِعْهُمَا ﴾ : في ذلك. فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولابـدّ من إضمار القول إن لم يضمر قبل.

﴿ اِلِّيَّ مَرْجِعُكُمْ ﴾: مرجع من آمن منكم ومن أشرك. ومن برّ بوالديه ومن عقّ. ﴿ فَأَنْتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ فَأَنْتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ فَأَنْتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿

والآية قيل (٥): نزلت في سعدبن أبي وقاص وأمّه حمنة. فإنّها لمّا سمعت بإسلامه، حلفت أن لا تنتقل من الضّع (٦) ولا تطعم ولاتشرب حتّى يسرتدّ. ولبثت ثـلاثة أيّام كذلك. وكذا التي في لقمان والأحقاف.

وقيل (٧): نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة المخزوميّ. وذلك أنّه أسلم، فخاف أهـل بيته. فهاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر النبيّ ﷺ فحلفت أمّه أسماء بنت مخرمة بن أبي

۱ و۲. أنوار التنزيل ۲۰٤/۲.

من المصدر.
 نفس المصدر ۲۰۰/۲.

٤. نفس المصدر والموضع .

٦. الضحُّ: الشمس، أو ضوَّوها إذا استمكن من الأرض.

٧. مجمع البيان ٢٧٣/٤ ـ ٢٧٤ .

جندل التميميّ، أن لا تأكل ولا تشرب ولا تغسل رأسها ولاتدخل كناً حتى يرجع إليها. فلمّا رأى ابناها أبوجهل والحرث ابناهشام وهما أخوا عيّاش لأمّه وجزعها ركبا في طلبه حتى أتيا المدينة. فلقياه وذكرا له القصّة. فلم يزالا به حتى أخذ عليهما [العهود و] (۱۱) المواثيق، أن لا يصرفاه عن دينه وتبعهما. وقد كانت صبرت أمّه ثلاثة أيّام ثم أكلت وشربت. فلمّا خرجا من المدينة أخذاه وأوثقاه [كتافاً] (۱۱). وجلده كل واحد منهما مائة جلدة، حتى برئ من دين محمّد جزعاً من الضرب وقال ما لا ينبغي. فنزلت الآية. وكان الحرث أشدهما عليه، فحلف عيّاش لئن قدر عليه خارجاً من الحرم ليضربن عنقه. فلمّا رجعوا إلى مكمّة مكثوا حيناً. ثمّ هاجر النبي على الموامؤمنون إلى المدينة، وهاجر عيّاش وحسن إسلامه. وأسلم الحرث بن هشام، وهاجر إلى المدينة، وبابع النبي على الإسلام ولم يحضر عيّاش. فلقيه عيّاش يبوماً بظهر قباء ولم يشعر بإسلامه وفضرب عنقه. فقيل له: إنّ الرجل قد أسلم. فاسترجع عيّاش وبكين. ثمّ يشعر بإسلامه وفضرب عنقه. فقيل له: إنّ الرجل قد أسلم. فاسترجع عيّاش وبكين. ثمّ أتى النبئ يَلِيُهُ وأخبره بذلك. فنزل «وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلّا خطأ (۱۳) الآية.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ ﴿: في جملتهم. والكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين، ومتمنّى أنبياء الله المرسلين. أو في مدخلهم، وهي الجنّة.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللهِ ﴾ : عذَّبهم الكفرة على الإيمان.

﴿ جَعَلَ فِنْنَةَ النَّاسِ ﴾ : ما يصيبهم من أذيّتهم في الصرف عن الإيمان.

﴿ كَعَذَابِ اللهِ ﴾: في الصرف عن الكفر.

﴿ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ ﴾ : فتح وغنيمة .

﴿ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ﴾ : في الدين فأشركونا فيه.

١. ليس في المصدر.

٢. من المصدر.

٣. النساء /٩٢.

والمراد: المنافقون. أو قوم ضعف إيمانهم، فارتدُوا من أذى المشركين. ويـؤيّد الأوّل.

﴿ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِإَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴾ ۞: من الإخلاص والنفاق.

﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ : بقلوبهم.

﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴾ ۞: فيجازي الفريقين.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلنًا ﴾ : الذي نسلك في ديننا.

﴿ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَا كُمْ ﴾: إإن كان ذلك خطيئة. أو إن كان بعث ومؤاخذة. وإنّما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين على أمرهم بالاتبّاع إ<sup>(1)</sup> مبالغة في تعليق الحمل بالاتبّاع والوعد بتخفيف الأوزار عنهم إن كانت تشجيعاً لهم عليه. وبهذا الاعتبار ردّ عليهم وكذّبهم بقوله:

﴿ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ ﴿ : «مِن» الأولى للتّبيين. والثانية مزيدة. والتقدير: وماهم بحاملين شيئاً من خطاياهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): (من كان يرجو لقاء الله فإنّ أجل الله لآت» قال: من أحبّ لقاء الله جاءه الأجل (ومن جاهد» [آمال] (٢) نفسه عن اللذات والشهوات والمعاصي «فإنّما يجاهد لنفسه إنّ الله لغنيّ عن العالمين» [وقوله:](٤) (ووصّينا الإنسان بوالديه حسناً» قال: هما اللذان ولداه.

وأمّا قوله ﷺ «ومن الناس من يقول آمنًا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله» قال: إذا آذاه إنسان أو أصابه ضرّ أو فاقة أو خوف من الظالمين، دخل (٥) معهم في دينهم. فرأى أنّ ما يفعلونه هو مثل عذاب الله الذي لاينقطع «ولئن جاء نصر من ربّك» يعني: القائم صلوات الله عليه «ليقولنّ إنا كنّا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين» وقوله ﷺ: «وقال الذين كفروا للّذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل

١. ليس في أ. ٢. تفسير القمي ١٤٨/٢ - ١٤٩.

٥. المصدر: ليدخل.

خطاياكم» قال: كان الكفّار يقولون للمؤمنين: كونوا معنا، فإنّ الذي تخافون أنتم ليس بشيء فإن كان حقّاً نتحمّل نحن ذنوبكم. فيعذّبهم الله عَلَيْ مرّتين، مرّة (١) بذنوبهم [ومرّة بذنوب غيرهم.

﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ ﴾ : أثقال ما اقترفته أنفسهم.

﴿ وَٱثْقَالاً مَعَ ٱثْقَالِهِمْ ﴾ : وأثقالاً أُخر معها. لما تسبّبوا إلله بالإضلال، والحمل على المعاصى. من غير أن ينقص من أثقال من يتبعهم شيء.

﴿ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ : سؤال تقريع وتبكيت.

﴿ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ ٢٠ : من الأباطيل.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً ﴾: بعد المبعث. قيل (٣): إنّه بُعث على رأس الأربعين. ودعا قومه تسعمائة وخمسين وعاش بعد الطوفان ستين (٤).

وإنَّ المقصود من القصَّة تسلية رسول الله ﷺ وتثبيته على ما يكابده من الكفرة.

وفي كتاب الاحتجاج (٥) للطبرسيّ رحمه الله: عن النبيّ ﷺ حديث طويل في مكالمة بينه وبين اليهود. وفيه قال لهم رسول الله ﷺ: لقد أقام نوح في قومه ودعاهم ألف سنة إلّا خمسين عاماً. ثمّ وصفهم الله تعالى فقللهم، فقال (٧): «وما آمن معه إلّا قليل» ولقد تبعني في سنيّ القليلة وعمري اليسير مالم يتبع (٧) نوحاً في طول عمره وكد سنّه.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٨)، بإسناده إلى محمّد بن الفضيل (٩)، عن

٢. ليس في أ.

هكذا في ن . وفي سائر النسخ : سنتين .

٦. هود /٤٠.

٨. كمال الدين وتمام النعمة /٢١٥.

١. ليس في المصدر .

۳. أنوار التنزيل ۲۰۵/۲\_۲۰۹.

٥. الاحتجاج ٧/١٥.

٧. المصدر: مالم تتبع.

٩. م وأوس ون: محمّد بن الفضل.

أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليّ حديث طويل. يـقول فيه عليّ : فمكث نوح علي إفي قومه](١) ألف سنة إلّا خمسين عاماً لم يشاركه في نبوّته أحد.

وفي روضة الكافي (٢) بإسناده إلى أبي حمزة، عن أبي جعفر للسلام مثله.

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (٣)، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر للله قال: لبث فيهم نوح ألف سنة إلّا خمسين عاماً يدعوهم سرّاً وعلانية. فلمّا أبوا وعتوا قال: ربّ (١): «إنّي مغلوب فانتصر» والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي عيون الأخبار (٥)، في باب ما جاء عن الرضا عليه من خبر الشاميّ وما سأله عنه أميرالمؤمنين عليه في جامع الكوفة حديث طويل. وفيه: وسأله عن اسم نوح ما كان؟ فقال: اسمه السكن. وانما سُمّي نوحاً، لأنّه ناح على قومه ألف سنة إلّا خمسين عاماً.

وفي كتاب علل الشرائع (٢)، بإسناده إلى أحمد بن الحسن المينميّ ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله الميلاً قال : كان اسم نوح عبدالغفّار ، وإنّما سُمّي نوحاً ، لأنّه كان ينوح على نفسه.

وبإسناده إلى سعيد بن جناح (٧٠: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله الله قال: اسم نوح عبدالملك. وإنما شمّي نوحاً، لأنّه بكي خمسمائة عام.

وبإسناده إلى محمّد بن أورمة <sup>(٨)</sup>: عمّن ذكره، عن سعيد بن جناح، عن رجل، عن

١. من المصدر. ٢. الكافي ١١٥/٨، ضمن حديث٩٢.

٣. نفس المصدر ٢٨٣/٨، ضمن حديث ٤٢٤. ٤. القمر /١٠.

٥. عيون الأخبار ٢٤٤/١. ٦. علل الشرائع/٢٨، ح١.

٧. نفس المصدر والموضع، ح٢. وفي النسخ: «سعد بن جناج» انظر تنقيح المقال ٢٦٧٢، رقم ٤٨٢٠.

٨. نفس المصدر والموضع، ح ٣.

أبي عبدالله ﷺ قال: كان اسم نوح عبدالأعلى. وإنّما سُمّي نوحاً. لأنّه بكى خمسمائة عام.

واختلاف الأخبار في اسم نوح لله محمول على تعدّد اسمه. ولا اختلاف في معنى بكائه. لأنّه يمكن اجتماع جميع معانيه.

﴿ فَلَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ : طوفان الماء. وهو لما طاف بكثرة، من سيل أو ظلام أو نحوهما.

﴿ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ ۞: بالكفر.

﴿ فَانْجَيْنَاهُ ﴾ : أي: نوحاً.

﴿ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴾ : ومن أركب معه من أولاده وأتباعه.

قيل (۱): كانوا ثمانين. وقيل: ثمانية وسبعين. وقيل: عشرة، نصفهم ذكور ونصفهم اناث.

﴿ وَجَعَلْنَاهَا ﴾ : أي السفينة . أو الحادثة .

﴿ آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ٢٠ يتّعظون، ويستدلّون بها.

﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ﴾ : عطف على «نوحاً». أو نصب بإضمار «اذكر» (١٠).

وقرئ بالرفع على تقدير: من المرسلين إبراهيم ٣٠).

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا الله ﴾: ظرف «لأرسلنا» أي أرسلناه حين كمل عقله وتم نظره، بحيث عرف الحقّ وأمر الناس به. أو بدل منه بدل الاشتمال، إن قدر «باذكر».

﴿ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيَرٌ لَكُمْ ﴾ : مما أنتم عليه .

﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ الخير والشرّ، وتميّزون ما هو خير ممّا هو شــرّ. أو كنتم تنظرون في الأمور بنظر العلم، دون نظر الجهل.

﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنَ دُونِ اللهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِنْكا ﴾ : وتكذبون كذباً في تسميتها آلهة ،

١. أنوار التنزيل ٢٠٦/٢.

٣. نفس المصدروالموضع .

٣. نفس المصدر والموضع .

وادّعاء شفاعتها عندالله. أو تعملونها وتنحتونها للإفك. وهـو اسـتدلال عـلى شـرارة ماهم عليه، من حيث أنّه زور وباطل.

وقرئ «تخلقون» من خلق للتكثير . «وتخلقون» من تخلّق للتّكلّف . «وإفكاً» على أنّه مصدر كالكذب. أو نعت بمعنى : ذا إفك (١).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَمْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لاَيَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً ﴾: دليل ثان على شرارة ذلك، من حيث أنّه لايجدي بطائل.

و «رزقاً» يحتمل المصدر. بمعنى: لايستطيعون أن يرزقوكم، وأن يراد المرزوق. وتنكيره للتعميم.

﴿ فَابْتَغُوا عِنَداللهِ الرِّزْقَ ﴾ : كلُّه. فإنَّه المالك.

﴿ وَاعْبُدُوهُ واشْكُرُوا لَهُ ﴾: متوسلين إلى مطالبكم بعبادته، مقيدين لما حفّكم من النعم بشكره. أو مستعدّين للقائه بهما. فإنّه

﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ۞: وقرئ بفتح التاء (٣).

﴿ وَإِنْ تَكُذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمِّمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ : مَن قبلي من الرسل فلم يضرّهم (٣) تكذيبهم. إنّما ضرّ أنفسهم، حيث تسبّب لما حلّ بهم من العذاب. فكذا تكذيبكم.

﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلاَعُ الْمُبِينُ ﴾ ۞: الذي زال معه الشك ، وما عليه أن يُصدَّق ولايُكذَّب.

فالآية وما بعدها من جملة قصة إبراهيم إلى قوله: «فماكان جواب قومه» ويحتمل أن يكون اعتراضاً بذكر شأن النبي على وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم، توسط بين طرفي قصّته. من حيث أنّ مساقها تسلية رسول الله على وتنفيسً عنه. بأنّ أباه خليل الله كان ممنوّاً بنحو ما مني به من شرك القوم وتكذيبهم. وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم في قومه.

٢. نفس المصدر والموضع.

١. نفس المصدروالموضع.

٣. هكذا في ن. و في سائر النسخ: فلا يضرّهم.

الجزء العاشر / صورة العنكبوت ......١٢٧

﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ﴾ : من مادة وغيرها.

وقرئ: «يبدأ» (٢).

﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ :إخبار بالإعادة بعد الموت. معطوف على «أولم يروا» لاعلى «يبدئ» فإنّ الرؤية غير واقعة عليه.

ويجوز أن تؤوّل الإعادة بأن ينشئ في كلّ سنة مثل ما كان السنة السابقة من النبات والثمار ونحوهما. ويُعطَف عليه «إنَّ ذلك»: الإشارة إلى الإعادة. أو ما ذكر من الأمرين. ﴿ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ ( اللهُ اللهُ يَسِيرٌ ﴾ ( اللهُ اللهُ عند عله إلى شيء.

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ : حكاية كلام الله لإبراهيم. أو محمّد صلّى الله عليهما.

﴿ فَانْظُرُوا كَيْفُ بِدَأَ الْخَلْقَ ﴾ : على اختلاف الأجناس والأحوال.

﴿ ثُمَّ الله يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ﴾: بعد النشأة الأولى، التي هي الإبداء. فإنّه والإعادة نشأتان، من حيث أنّ كلاّ اختراع وإخراج من العدم. والإفصاح باسم «الله» مع إيقاعه مبتدأ، بعد إضماره في «بدأ» والقياس الاقتصار عليه، للدلالة على أنّ المقصود بيان الإعادة. وأنّ من عرف بالقدرة على الإبداء، ينبغي أن يُحكم له بالقدرة عليها، لأنّها أهون. والكلام في العطف ما مرّ.

وقرئ: «النشاءة» كالرأفة (٣).

﴿ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ﴿: لأَنْ قدرته لذاته. ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على سواء. فيقدر على النشأة الأخرى، كما قدر على النشأة الأولى.

﴿ يُعَذُّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾: تعذيبه.

﴿ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ : رحمته.

﴿ وَالَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾ 📆: تردّون.

١. نفس المصدر ٢٠٧/٢.

٢. نفس المصدر والموضع.

٣. أنوار التنزيل ٢٠٧/٢.

﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ : ربّكم عن إدراككم.

﴿ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ ﴾ : إن فررتم من قضائه، بالتّواري في الأرض والهبوط في مهاويها والتحصّن في السماء والقلاع الذاهبة فيها.

وقيل (١): ولامن في السماء. كقول حسّان (٢):

أمن يهجو رسول الله منكم ويسمدحه ويسنصره سواء

﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ﴿: يحرسكم عن بلاء يظهر من الأرض، أو ينزل من السماء ويدفعه عنكم.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ ﴾ : بدلائل وحدانيَّته أو بكتبه.

﴿ وَلِقَائِهِ ﴾ : بالبعث.

﴿ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي ﴾ : أي يئسوا منها يـوم القـيامة. فـعبّر عـنه بـالماضي، للتحقيق والمبالغة. أو أيسوا في الدنيا لإنكار البعث والجزاء.

﴿ وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ الِيمٌ ﴾ ٢: بكفرهم.

﴿ فَمَا كَانَ جَوابَ قُومِهِ ﴾: قوم إبراهيم له.

وقرئ، بالرفع على أنّه الإسم، والخبر

﴿ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ ٣٠: كان ذلك قول بعضهم. لكن لمّا قيل فيهم ورضى به الباقون، أسند إلى كلّهم.

﴿ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ﴾: أي قذفوه في النار، فأنجاه منها. بأن جعلها عليه بسرداً وسلاماً.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾: في إنجائه منها.

﴿ لَآيَاتٍ ﴾ : هي حفظه من أذى النار، وإخمادها مع عظمها في زمان يسير، وإنشاء روض مكانها.

١. أنوار التنزيل ٢٠٧/٢.

٢. نفس المصدر والموضع.

٣. نفس المصدر والموضع.

الجزء العاشر / سورة العنكبوت .....................

﴿ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٢: لأنَّهم المنتفعون بالفحص عنها والتأمل.

﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمُ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَاناً مَوَدَّةً بَيْنِكُم فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ﴾: لِتتوادّوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها.

وثاني مفعولي «اتخذتم» محذوف. ويجوز أن يكون «مودّة» المفعول الثاني، بتقدير مضاف. أو بتأويلها بالمودودة، أي اتّخذتم أوثاناً سبب المودّة بينكم.

وقرأها نافع وابن عامر وأبوبكر، منؤنة ناصبة «بينكم» والوجه ماسبق. وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس، مرفوعة مضافة. على أنّها خبر مبتدأ محذوف؛أي هي مودودة. أو سبب [مودة بينكم. والجملة صفة «أوثاناً». أو خبر «إنّ» على أنّ «ما» مصدرية، أو موصولة. والعائد محذوف. وهو المفعول الأوّل (١١).

وقرئت مرفوعة منوّنة ومضافة بـفتح «بـينكم». كـما قـرئ: «لقـد تـقطّع بـينكم». وقرىء: «إنّما مودّة <sup>(۱۲)</sup> بينكم»]<sup>(۱۲)</sup>.

﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾: أي يقوم التناكر والتلاعن بينكم. أو بينكم وبين الأوثان، على تغليب المخاطبين. كقوله (٤٠): «ويكونون عليهم ضدًا».

وفي أصول الكافي (٥٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد (١٦) عن أبي عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله الله الله قال: والوجه الخامس من الكفر، كفر البراءة . «وقال إنّما اتخذتم من دون الله أوثاتاً مودّة بينكم في الحياة الدنيا ثمّ يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً » يعني: يتبرّأ بعضكم من بعض. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

١. نفس المصدر والموضع.

٢. نفس المصدر والموضع.

٣. ليس في ن .

٤. مريم/٨٢

٥. الكافي ٢٩٠/١ ٣٩١.

آ. في المصدر: «القاسم بن يزيد» انظر. تنقيح المقال ١٨/٢، رقم ٩٥٥٥.

وفي روضة الكافي (١): يحيى الحلبيّ ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهنيّ قال: قال لي أبوعبدالله لله الله الله الله الله ليس من قوم التموا بإمام في الدنيا، إلّا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه. إلّا أنتم ومن كان على مثل حالكم. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب التوحيد (٢)، عن أميرالمؤمنين الله حديث طويل. يقول فيه الله وقد سأله رجل عمّا اشتبه عليه من الآيات: وأمّا قوله (٢): «يوم يقوم الروح والملائكة صفّاً لايتكلّمون إلّا من أذن له الرحمن وقال صواباً» وقوله (٤): «والله ربّنا ماكنّا مشركين» وقوله «يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» (٥) وقوله: «إنّ ذلك لحقّ تخاصم أهل النار» وقوله (٢): «لا تختصموا لديّ وقد قدّمت إليكم بالوعيد» وقوله (٢): «اليوم نختم على أفواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون». فإنّ ذلك في مواطن غير واحد، من مواطن ذلك اليوم الذي كان مقداره خمسين ألف سنة. يجمع الله الخلائق يومنذ في مواطن يتفرّقون، ويكلّم بعضهم بعضاً، ويستغفر بعضهم لبعض. أولئك الذين كان منهم الطاعة في دار الدنيا، الرؤساء (١٠) والأتباع. ويلعن أهل المعاصي الذين بدت منهم البغضاء وتعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدنيا، المستكبرين والمستضعفين. يكفر بعضهم ببعض. ونظيرها في سورة إبراهيم قول الشيطان (١٠): «إنّي كفرت بما أشركتمون من قبل» وقول إبراهيم خليل الرحمن (١٠): «كفرنا بكم» أي تبرأنا.

وفي محاسن البرقي (١١١): عنه ، عن أبيه عن حمزة بن عبدالله ، عن جميل بن درّاج ،

نفس المصدر ۱٤٦/٨، ضمن حديث ١٢٢.
 التوحيد/٢٦٠ح٥.

٣. النبأ/٣٨. ٤ . الأنعام/٣٣.

٥. ص/٦٤.

٧. يس/٦٥. ١ المصدر:اللرؤساء.

١١. المحاسن /١٤٤، ٣٣٥.

عن مالك بن أعين، عن أبي عبدالله على الله الله الله أما ترضون أن يأتي كل قوم يلعن بعضهم بعضاً إلّا أنتم ومن قال بمقالتكم (١).

﴿ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ ۞: يخلَّصونكم منها.

﴿ فَآمَنَ لَهُ لُوطُ ﴾ : هو ابن أخته ، وأوّل من آمن به .

وقيل (٢): إنّه آمن به حين رأى النار لم تحرقه.

﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ ﴾ : من قومي.

﴿ اِلِّي رَبِّي ﴾: إلى حيث يأمرني ربّي.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٣)، بإسناده إلى محمّد بن الفضل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه حديث طويل. يقول في آخره عليه وإنّ الأنبياء بعثوا خاصّة وعامّة. أمّا إبراهيم نبوّته بكوثي [ربّا](٤) وهي قرية من قرى السواد فيها بدأ أوّل أمره، ثمّ هاجر منها وليست بهجرة قتال. وذلك قول الله على مهاجر إلى ربّي سيهدين (٥) وكانت هجرة إبراهيم بغير قتال. وأمّا إسحاق فكانت نبوّته بعد إبراهيم. وأمّا يعقوب فكانت نبوّته بأرض كنعان، ثمّ هبط إلى مصر فتوفّي فيها.

وفي أصول الكافي (١٠): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطيّ، عن هشام [بن سالم] (١٠) ودرست بن أبي منصور، عنه قال: قال أبو عبدالله عليه : الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات: فنبيّ منبّاً في نفسه لا يعدو غيرها. ونبىّ يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاينه في اليقظة، ولم يُبعَث إلى أحد، وعليه

١. المصدر:بقولكم . ٢. أنوار التنزيل ٢٠٨/٢ .

٣. كمال الدين وتمام النعمة /٢١٩ و ٢٢٠، ج٢. ٤. من المصدر.

هكذا في النسخ والمصدر. والحق ما قال محقق المصدر في هامشه: سهو من المؤلف أو الراوي وفي
 المصحف وإنى ذاهب، أو بدون «سيهدين».
 ٦٦. الكافى ١٧٤/١ -١٧٤، صدر حديث ١.

٧. من المصدر .

إمام مثل ماكان إبراهيم على لوط عِلْمُثِّ والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي روضة الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول: كانت أمّ إبراهيم وأمّ لوط عليه سادة (1) وورقة \_وفي نسخة رقيّة \_ أختين. وهما ابنتان للاحج. وكان اللاحج نبيّاً منذراً، ولم يكن رسولاً والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ ﴾ : الذي يمنعني عن أعدائي.

﴿ الْحَكِيمُ ﴾ ٢ : الذي لا يأمرني إلّا بما فيه صلاحي.

روي (٣): أنّه هاجر من كوثئ من سواد الكوفة مع لوط وامرأته سارة ابنة عمّه إلى حرّان ثمّ منها إلى الشام. فنزل فلسطين، ونزل لوط سدوم.

﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ : ولداً ونافلة ، حين أيس عن الولادة من عجوز عاقر. ولذلك لم يذكر إسماعيل.

﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيِّتِهِ النَّبُوَّةَ ﴾: فكثر منهم الأنبياء.

﴿ وَالْكِتَابَ ﴾ : يريد به الجنس، ليتناول الكتب الأربعة.

﴿ وَآتَيْنَاهُ آجُرَهُ ﴾: على هجرته إلينا.

﴿ فِي الدُّنْيَا ﴾ : بإعطاء الولد في غير أوانه، والذريّة الطيّبة، واستمرار النبوّة فيهم، وانتماء أهل الملل إليه، والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر.

﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ٢٠ الفي عداد الكاملين في الصلاح.

وفي أمالي شيخ الطائفة في (٤) بإسناده إلى أميرالمؤمنين لل حديث طويل. يقول فيه للله الله أنّ المؤمن من يعمل لثلاث من الثواب: إمّا الخير، فإنّ الله

٢. المصدر: سارة.

٤. أمالي الطوسيي ٢٥/١.

١. نفس المصدر ٣٧٠/٨،ضمن حديث ٥٦٠.

٣. أنوار التنزيل ٢٠٨/٢.

٥. هكذا في ن، وم .وفي سائر النسخ: اعلموا .

يثيبه بعمله في دنياه. قال سبحانه لإبراهيم: «و آتيناه أجره في الدنيا وإنّه في الآخرة لمن الصالحين» فمن عمل لله تعالى أعطاه أجره في الدنيا والآخرة وكفاه الهم فيهما.

﴿ لُوطاً ﴾: عطف على «إبراهيم». أو على ما عطف عليه.

﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾: الفعلة البالغة في القبح.

﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ لَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿: استيناف مقرّر لفاحشتها. من حيث أنّها ممّا اشمأزّت منه الطباع، وتحاشت عنه النفوس حتّى أقدموا عليها لخبث طينتهم.

وفي كتاب علل الشرائع (١١)، بإسناده إلى أبي بـصير، عـن أحـدهما ﷺ فـي قـول لوط :«إنّكم لتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين».

فقال: إنّ إبليس أتاهم في صورة حسنة، فيه تأنيث، عليه ثياب حسنة. فجاء إلى شبان منهم. فأمرهم أن يقعوا به. ولو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه، لكن طلب إليهم أن يقعوا به. فلما وقعوا به التذّوه. ثمّ ذهب عنهم وتركهم، فأحال بعضهم على بعض.

وفي الكافي (٢٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عـن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما ﷺ مثله.

﴿ أَنِتَكُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ﴾: وتتعرّضون للسّابلة بالقتل وأخذ المال. أو بالفاحشة. حتى انقطعت الطرق. أو تقطعون سبيل النسل، بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث.

﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ﴾ : في مجالسكم الغاصّة. ولا يقال : النادي ، إلّا لما فيه أهله. ﴿ الْمُنْكَرَ ﴾ : كالجماع ، والضراط ، وحلّ الإزار ، وغيرها من القبائح عدم مبالاة بها. وقيل (٣): الخذف ورمي البنادق.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): «وقوله جلّ ذكره: «وتأتون في ناديكم المنكر»

١. علل الشرائع ٥٤٨،٣٣.

الكافي ٥٤٤/٥، ح٤.
 تنات ٧٠٥٨.

٣. أنوار التنزيل ٢٠٩/٢. ٤. تفسير القمي ١٥٠/٢.

قال: هم قوم لوط. [كان يضرّط بعضهم على بعض](١).

وفي عوالي اللئالي (٢): وروي عن النبيّ ﷺ أنّه رأى رجلاً يخذف بحصاة في المسجد، فقال الله عنه عنه النادي من أخلاق قوم لوط. ثمّ تلا قوله تعالى «و تأتون في ناديكم المنكر». قال: هو الخذف.

وفي جوامع الجامع (٤٠): وفي الحديث: من ألقى جلباب الحياء، فلا غيبة له.

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا الْتِنَا بِمَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ﴿: في استقباح ذلك. أو في دعوة النبوة، المفهومة من التوبيخ.

﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي ﴾: بإنزال العذاب.

﴿ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ٢ : بابتداع الفاحشة ، وسنها فيمن بعدهم. وصفهم بذلك، مبالغة في استنزال العقاب، وإشعاراً بأنهم أحقاء بأن يعجّل لهم العذاب.

﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ ﴾ : بالبشارة بالولد والنافلة.

﴿ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ﴾ : قرية سدوم. والإضافة لفظيّة ، لأنّ المعنى على الاستقبال.

﴿ إِنَّ آهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ ﴿ : تعليل لإهلاكهم. بإصرارهم وتماديهم في ظلمهم، الذي هو الكفر وأنواع المعاصي.

﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً ﴾: اعتراض عليهم، بأنّ فيها من لم يظلم. أو معارضة للموجب بالمانع، وهو كون النبيّ بين أظهرهم.

﴿ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَتَجِّيَّةٌ وَأَهْلَهُ ﴾ : تسليم لقوله. مع ادّعاء مزيد العلم به،

٢. عوالي اللئالي ٣٢٧/١،ح٧٢.

٤. جوامع الجامع ٣٥٣.

أ. ليس في المصدر .
 مجمع البيان ٢٨٠/٤ .

وأنّهم ما كانوا غافلين عنه. وجواب عنه بتخصيص الأهل بمن عداه.

﴿ إِلَّا امْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ ۞: الباقين في العذاب. أو القرية.

وفي الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داودبن فرقد، عن أبي يزيد الحمّاد، عن أبي عبدالله الله قال الله الله قلق بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وكروبيل. فمرّوا بإبراهيم الله وهم معتمّون، فسلّموا عليه. فلم يعرفهم ورأى هيئة حسنة، فقال: لايخدم هؤلاء إلّا أنا بنفسي. وكان صاحب ضيافة. فشوى لهم عجلاً سميناً حتى أنضجه، ثمّ قرّبه إليهم. فلمّا وضعه بين أيسديهم، رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فلمّا رأى ذلك جبرائيل الله حسر العمامة عن وجهه. فعرفه إبراهيم الله فقال: أنت هو؟

فقال: نعم ومرّت سارة امرأته «فبشّرناها بـإسْحق ومن وراء إسْحق يعقوب» (٢). فقالت ما قال الله ﷺ فأجابوها بما في الكتاب.

فقال لهم إبراهيم: لماذا جئتم؟

قالوا: في إهلاك قوم لوط.

فقال لهم: إن كان فيها مائة من المؤمنين أتهلكونهم؟

فقال جبرائيل عليه الا.

قال للسلط فإن كان فيها خمسون؟

قال: لا.

[قال: فإن كان فيها ثلاثون؟

قال: لا](٣).

قال:فإن كان فيها عشرون؟

قال: لا.

۱. الكافي ٥٤٦٥ ـ ٥٤٧، صدر حديث٦. ٢. هو د ٧١٠

٣. من ن والمصدر.

فإن كان فيها عشرة ؟

قال: لا.

قال: فإن كان فيها خمسة؟

قال: لا.

قال: فإن كان فيها واحد؟

وفي كتاب علل الشرائع (٢٠)، بإسناده إلى أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جـعفر عليه أنّ رسول الله عليه سأل جبرانيل: كيف كان مهلك قوم لوط؟

فقال: إنّ قوم لوط كانوا أهل قرية لا يتنظفون من الغائط، ولا يتطهّرون من الجنابة، بُخلاء أشحًاء على الطعام. وإنّ لوطاً لبث فيهم ثلاثين سنة. وإنّما كان نازلاً عليهم، ولم يكن منهم ولا عشيرة له [فيهم] ولاقوم. وإنّه دعاهم إلى الله على وإلى الإيمان واتباعه، ونهاهم عن الفواحش، وحثّهم على طاعة الله، فلم يجيبوه ولم يطيعوه، وإنّ الله على لما أداد عذابهم، بعث إليهم رسلاً منذرين عذراً نذراً. فلمّا عتوا عن أمره، بعث إليهم ملائكة ليخرجوا من كان في قريتهم من المؤمنين. فما وجدوا فيها غير بيت من المسلمين، فأخرجوهم (٤) منها. وقالوا للوط «أشر بأهلك» من هذه القرية الليلة «بقطع من الليل ولا يلتفت منكم (٥) أحد» (وامضوا حيث تؤمرون» (٧).

فلمًا انتصف الليل، سار لوط ببناته. وتولّت امرأته مدبرة، فانقطعت إلى قومها تسعى بلوط وتخبرهم أنّ لوطاً قد سار ببناته. وإنّي نوديت من تلقاء العرش لمّا طلع

۲. هود/۷٤.

٥. وله ذيل . ٤. المصدر: فأخرجهم .

٦. الحجر /٦٥.

١. هكذا في المصدر . وفي النسخ : يستفهم .

٣. علل الشرائع/٥٥٠ ـ ٥٥١ ، وله ذيل .

٥. هود/٨١.

الفجر: يا جبرائيل، حتى القول من الله بختم (۱) عذاب قوم لوط. فاهبط إلى قرية قوم لوط وما حَوَت، فاقلبها (۲) من تحت سبع أرضين. ثمّ اعرج بها إلى السماء، فأوقفها حتى يأتيك أمر الجبّار في قلبها. ودع منها آية بيّنة من منزل لوط، عبرة للسّيّارة. فهبطت على أهل القرية الظالمين. فضربت بجناحي الأيمن على ما حوى عليها شرقها (۱) فاقتلعتها \_يا محمّد من تحت سبع أرضين، إلّا منزل لوط آية للسّيّارة. ثمّ عرجت بها في خوافي جناحي، من تحت سبع أرضين، إلّا منزل لوط آية للسّيّارة. ثمّ عرجت بها في خوافي جناحي، حتى أوقفتها حيث يسمع أهل السماء زقاء ديوكها ونباح كلابها. فلمّا طلعت الشمس نوديت من تلقاء العرش: يا جبرائيل، اقلب القرية على القوم فقلبتها عليهم، حتى صار أمّتك «ببعيد» (٥) وماهي من استخيل» «مسوّمة عند ربّك وماهي من الطالمين» من أمّتك «ببعيد» (٥).

﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطاً سِيءَ بِهِمْ ﴾: جاءته المساءة والغمّ بسببهم. مخافة أن يقصدهم قومه بسوء.

و «أن» صلة ، لتأكيد الفعلين واتصالهما.

﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً ﴾: وضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه؛ أي طاقته. كقوله: ضاقت يده. وبإزائه رحب ذرعه بكذا: إذا كان مطيقاً له. وذلك، لأنّ طويل الذراع ينال ما لا يناله قصير الذراع.

﴿ وَقَالُوا ﴾ : لمّا رأوا فيه أثر الضجرة.

﴿ لَأَتَخَفُّ وَلَاتَحْزَنْ ﴾ : على تمكّنهم منّا.

﴿ إِنَّا مُتَجُّوكَ وَاَهْلَكَ إِلاَّ امْرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْمُعَابِرِينَ ﴾ ﴿: وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائيّ ويعقوب: «لنجينه» و«منجوك» بالتّخفيف. ووافقهم أبوبكر في الثاني.

١. هكذا في المصدر . وفي النسخ : تحتّم .

المصدر: فاقلعها.
 المصدر: غربيها.

٣. المصدر : شرقيها .

٥. هو د /۸۲\_ ۸۲.

وموضع «الكاف» على المختار الجرّ. ونصب «أهلك» بإضمار فعل. أو بالعطف على محلّها، باعتبار الأصل (١).

﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى اَهْلِ هٰذِهِ الْقُرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ ﴾: عذاباً منها. سُمّي بذلك، لأنه يقلق المعذّب. من قولهم: ارتجز: إذا ارتجس، أي اضطرب.

وقرأ ابن عامر: «منزّلون» بالتشديد (٢).

﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ ۞: بسبب فسقهم.

﴿ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً ﴾: قيل (٣): هي حكايتها الشائعة. أو آثار الديار الخربة. وقيل: الحجارة الممطورة. فإنّها كانت باقية بعد.

وقيل: بقيّة أنهارها المسوّدة.

﴿ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ۞: يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار. وهـو متعلّق «بتركنا». أو «آية». أو «بيّنة».

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ ﴾ : وافعلوا ما ترجون ثوابه. فأقيم المسبّب مقام السبب.

وقيل (٤): إنَّه من الرجاء؛ بمعنى: الخوف.

﴿ وَلاَ تَعْنُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ فَكَ ذَّبُوهُ فَلَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾: الزلزلة الشديدة.

وقيل (٥): صيحة جبرائيل، لأنَّ القلوب ترجف لها.

﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ ﴾ : في بلدهم أو دورهم. ولم يجمع، لأمن اللبس.

﴿ جَاثِمِينَ ﴾ ٢٠: باركين على الركب، ميتين.

﴿ وَعَاداً وَثَمُودَ ﴾: منصوبان بإضمار «اذكر». أو فعل دلّ عليه ما قبله؛ مثل: أهلكنا. وقرأ حمزة وحفص ويعقوب: «وثمود» غير مصروف. على تأويل القبيلة.

و در حمره و حص ویعوب: «وصود» غیر مسروت، عنی درین مبید

٦-٦. أنوار التنزيل ٢٠٩/٢.

٤. نفس المصدر ٢١٠/٢.

٥. نفس المصدر والموضع.

الجزء العاشر / سورة العنكبوت ................................

﴿ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ ﴾ : أي تبيّن لكم بعض مساكنهم. أو إهلاكهم من جهة مساكنهم ، إذا نظرتم إليها عند مروركم بها.

﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اعْمَالَهُمْ ﴾ : من الكفر والمعاصى.

﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ : السويِّ. الذي بيِّن الرسل لهم.

﴿ وَكَاتُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ ٢ : متمكّنين من النظر والاستبصار، ولكنّهم لم يفعلوا. أو متبيّنين أنّ العذاب لاحق بهم بإخبار الرسل لهم، ولكنّهم لجّوا حتّى هلكوا.

وفي مصباح الشريعة (١): قال الصادق الله بعد أن ذكر الشيطان: ولايغرّنّك تزيينه الطاعات عليك. فإنّه يفتح لك تسعة وتسعين باباً من الخير، ليظفر بك عند تمام المائة. فقابله بالخلاف، والصدّ عن سبيله، والمضادّة باستهوائه (١).

﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ﴾ : معطوفون على «عاداً». وتقديم قارون، لشرف نسبه.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴾ ۞: فائتين .

بل أدركهم أمر الله. مِن سبق طالبه: إذا فاته.

﴿ فَكُلُّا ﴾: من المذكورين.

﴿ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ﴾: عاقبنا بذنبه.

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً ﴾ : ريحاً عاصفاً فيها حصباء. أو ملكاً رماهم بـها، كقوم لوط.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ﴾ :كمدين وثمود.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ﴾ : كقارون.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ﴾ : كقوم نوح وفرعون وقومه.

﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ : ليعاملهم معاملة الظالم. فيعاقبهم بغير جرم ، إذ ليس ذلك من عادته.

١. شرح فارسى لمصباح الشريعة /٧٩ ومصباح الشريعة /٢٢٨\_٢٢٩.

٢. المصدر: بأهوائه.

﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ۞: بالتّعريض للعذاب.

وفي كتاب الخصال (١٠): عن جعيد الهمدانيّ قال: قال أميرالمؤمنين عليه : إنّ في التابوت الأسفل [من النار اثني عشر:] (١٣) ستّة من الأوّلين، وستّة من الآخرين. فأمّا الستّة من الأوّلين: فابن آدم قاتل أخيه، وفرعون الفراعنة، والسامريّ، والدّجال كتابه في الأوّلين ويخرج في الآخرين، وهامان، وقارون.

وفيه (٣)؛ قال أبوذرً: ألستم تشهدون أنّ رسول الله عَلَيْ قال: شرّ الأوّلين والآخرين اثناعشر: ستّة من الأوّلين: ابن آدم الذي قتل أخاه، وفرعون، وهامان، وقارون، والسامريّ، والدّجال اسمه في الأوّلين ويخرج في الآخرين، والحديثان طويلان أخذت منهما موضع الحاجة.

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ : فيما اتّخذوه معتمداً متكلاً.

﴿ كَمَثَلِ الْمُنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ﴾: إذ مثلهم بالإضافة إلى الموحّد، كمثلها بالإضافة إلى رجل بنى من حجر وجصّ فيما نسجته من الوهن والخور، بل ذاك أوهن. فإنَّ لهذا حقيقة وانتفاعاً عاماً.

و «العنكبوت» يقع على الواحد، والجمع، والمذكّر، والمؤنّث. والتاء فيه، كتاء طاغوت. ويجمع على عناكيب، وعناكب، وعكاب، وعكبة، وأعكب.

وفي كتاب الخصال (٤): عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جدّه الهي قال: المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفاً -إلى أن قال -: وأمّا العنكبوت، فكانت امرأة سيّئة الخلق عاصية لزوجها مولية عنه. فمسخها الله عنكبوتاً.

عن جعفر بن محمّد (٥)، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب الملك قال: سألت

١. الخصال /٤٨٥، ح ٥٩ . وله ذيل . ٢ ليس في المصدر .

٤. نفس المصدر /٤٩٣، ضمن حديث ١.

٣. نفس المصدر /٤٥٨، ضمن حديث ٢.

٥. نفس المصدر /٤٩٤، ضمن حديث ٢.

رسول الله ﷺ عن المسوخ. فقال: هم ثلاثة عشىر ـ إلى أن قبال: ـ وأمّا العنكبوت، فكانت امرأة تخون زوجها.

عن سعيد بن علاقة (١) قال: سمعت أميرالمؤمنين الله يقول: ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر.

وفي كتاب علل الشرائع (٢)، بإسناده إلى عليّ بن جعفر عـن أخـيه مـوسى بـن (٣) جعفر لما الله حديث طويل يقول فيه لما الله العنكبوت، فكانت امرأة سحرت زوجها.

وبإسناده إلى عليّ بن جعفر (٤) عن معتب مولى جعفر، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ، عن النبيّ ﷺ مثله.

﴿ وَإِنَّ ٱوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ﴾ : لابيت أوهن وأقلّ وقاية للحرّ والبرد منه.

﴿ لَوْ كَاتُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ٢ : يرجعون إلى علم، لعلموا أنَّ هذا مثلهم. أو أنَّ دينهم أوهن من ذلك.

ويجوز أن يكون المراد ببيت العنكبوت: دينهم سمّاه به، تحقيقاً للتّمثيل. فيكون المعنى: وإنّ أوهن مايُعتَمد في الدين دينهم.

وفي شرح الآيات الباهرة (٥٠)؛ محمّد بن خالد البرقيّ ، عن سيف بن عميرة ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن الله بن مكرم ، عن أبيه ، قال: سمعت أبا جعفر الله يقول في قوله على العنكبوت اتّخذت بيتاً وإنّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت» قال: هي الحميراء.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ : على إضمار القول ، أي قل للكفرة : إنَّ الله يعلم.

١. نفس المصدر /٥٠٤، صدر حديث ٢. وفي النسخ: «سعد بن علاقة» وهو خطأ. انظر تنقيع المقال ٢٩/٢،
 رقم ٤٨٥٣.

٣. المصدر: موسى بن جعفر بن محمّد المنظم . ٤٠ نفس المصدر (٤٨٨)، ضمن حديث ٥.

٥. تأويل الأيات الباهرة، ج١، ص ٤٣٠.

وقرأ البصريّان ويعقوب بالياء. حملاً على ما قبله (١).

«وما» استفهاميّة ، منصوبة «بيدعون» و«يعلم» معلّقة عنها.

و «من» للتبيين. أو نافية. و «من» مزيدة. و «شيء» مفعول «تدعون». أو مصدرية. و «شيء» مصدر. أو موصولة مفعول «ليعلم» ومفعول «يدعون» عائدها المحذوف. والكلام على الأولين تجهيل لهم، وتوكيد للمثل. وعلى الأخرين وعيد لهم.

﴿ وَهُوَ الْمَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ ٢ : تعليل على المعنيين. فإنّ من فرط الغباوة إشراك ما لا يعدّ شيئاً، بمن هذا شأنه. وإنّ الجماد بالإضافة إلى القادر على كلّ شيء البالغ في العلم وإتقان الفعل الغاية كالمعدوم. وإنّ من هذا صفته قادر على مجازاتهم.

﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ ﴾ : يعنى هذا المثل ونظائره.

﴿ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾: تقريباً لما بعد منه أفهامهم.

﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا ﴾: والايعقل حسنها وفائدتها.

﴿ إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ ٢٠: الذي يتدبّرون الأشياء على ما ينبغي.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): «وتلك الأمثال نضربها للنّاس وما يعقلها إلّا العالمون» يعني: آل محمّد صلوات الله عليهم.

وفي مجمع البيان (٣): «وما يعقلها إلّا العالمون» وروى الواحديّ بالإسناد عن جابر قال: تلا النبيّ ﷺ هذه الآية وقال: العالم الذي عقل عن الله، فعمل بطاعته واجتنب سخطه.

وفي بصائر الدرجات (4): محمّد بن الحسين، عن يزيد بن سعد، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله عليه قال: سمعته يقول: «بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم» قال: هم الأثمّة خاصّة «وما يعقلها إلّا العالمون» فزعم أنّ من عرف الإمام والآيات ممّن يعقل ذلك.

١. أنوار التنزيل ٢١٠/٢ ـ ٢١١. ٢. تفسير القمى ١٥٠/٢.

٤. بصائر الدرجات ح١٧، ص٢٢٧.

٣. مجمع البيان ٢٨٤/٤.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠)؛ محمّد بن العباس الله قال: حدّثنا الحسين بن عامر، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن مالك بن عطيّة، عن محمّد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر الله في قوله الله وما يعقلها إلّا العالمون، قال: نحن هم صدقاً صلوات الله عليهم لأنّ منتهى العلم جميعه يرجع إليهم. لأنّهم الراسخون في العلم، واليهم الأمر فيه والحكم.

﴿ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ ﴾ : غير قاصد به باطلاً. فإنّ المقصود بالذات من خلقها، إفاضة الخير والدلالة على ذاته وصفاته. كما أشار إليه بقوله:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٣: لأنَّهم المنتفعون بها.

﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾: تقرّباً إلى الله بقراءته، وتحفّظاً لألفاظه، واستكشافاً لمعانيه. فإنّ القارئ المتأمّل، قد ينكشف له بالتّكرار ما لم ينكشف له أوّل ما قرع سمعه.

﴿ وَاقِمِ الصَّلَوَةَ اِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾: بأن تكون سبباً للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها. من حيث أنّها تذكّر الله، وتورث النفس خشية منه.

وفي كتاب التوحيد (4): وقد روي عن الصادق الله أنّه قال: الصلاة حجزة الله. وذلك أنّها تحجز المصلّي عن المعاصي مادام في صلاته. قال الله الله الله الصلاة تنهى عن المعاصي مادام في الفحشاء والمنكر».

١. تأويل الأيات الباهرة، ج ١، ص ٤٣٠.

٢. تفسير القمي ١٥٠/٢.
 ٤. التوحيد ١٦٦٧، ح٤.

٣. المصدر: يزدد. ٤ التوحيد ١٦٦٧.

وفي مجمع البيان (١): وروى أنس بن مالك [الجهنيّ](٢)عن النبيّ ﷺ أنّه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلّا بعداً.

وأيضاً عن النبيّ ﷺ (٣) أنّه قال: لاصلاة لمن لم يطع الصلاه. وطاعة الصلاه أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر.

وروى أنس (٤٠): أنّ فتى من الأنصار كان يصلّي الصلوات (٥) مع رسولالله ﷺ ويرتكب الفواحش، فوصف ذلك لرسول الله ﷺ فقال: إنّ صلاته تنهاه يوماً.

وعن جابر قال: قيل لرسول الله ﷺ: إنّ فلاناً يصلّي بالنّهار ويسرق بالليل! فقال: إنّ صلاته لتردعه.

وروى أصحابنا، عن أبي عبدالله على (٧) قال: من أحب أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تُقبَل، فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر. فبقدر ما منعته قبلت منه.

وفي كتاب سعد السعود (٧) لابن طاوس الله : وقد روينا في الجزء الأوّل من كـتاب المهمّات والتتمّات صفة الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر.

﴿ وَلَذِكُرُ اللهِ ٱكْبُرُ ﴾: قيل (٨): والصلاة أكبر من سائر الطاعات وإنّما عبّر عنها به، للتّعليل بأنّ اشتمالها على ذكره هي العمدة في كونها مفضّلة على الحسنات ناهية عن السيّئات. أو لذكر الله إيّاكم برحمته أكبر من ذكركم إيّاه بطاعته.

وفي أصول الكافي (1): عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسين بن عبدالرحمن، عن سفيان الحريريّ، عن أبيه، عن سعد الخفّاف، عن أبي جعفر عليه قال: قلت: جعلت فداك يا أباجعفر، وهل يتكلّم القرآن؟

فتبسّم ثمّ قال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا، إنّهم أهل التسليم. ثمّ قال: نعم يا سعد،

٣. من المصدر .

٥. المصدر: الصلاة.

٧. سعد السعود /١٧٦.

٩. الكافي ٥٩٨/٢، ذيل حديث ١، وأوَّله في ص٥٩٦.

١. مجمع البيان ٢٨٥/٤.

٣ و٤. نفس المصدر والموضع.

٦. نفس المصدر والموضع.

٨. أنوار التنزيل ٢١١/٢.

والصلاة تتكلّم، ولها صورة وخلق، تأمر وتنهي.

قال: فتغيّر لذلك لوني، وقلت: هذا شيء لا أستطيع أن (١) أتكلّم به في الناس.

فقال أبو جعفر: وهل الناس إلّا شيعتنا. فمن لم يعرف الصلاة، فقد أنكر حقّنا (٢). ثمّ قال: يا سعد، أسمعك كلام القرآن؟

قال سعد: فقلت: بلى صلّى الله عليك.

فقال: «إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» فالنّهي كلام. والفحشاء والمنكر رجال. ونحن ذكر الله. ونحن أكبر. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله: «ولذكر الله أكبر» يقول: ذكر الله لأهل الصلاة أكبر من ذكرهم إيّاه. ألا ترى أنّه يقول (٤): «اذكروني أذكركم».

وفي مجمع البيان (٥): وروى أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه الله ولذكر الله أكبر» قال: ذكر الله عند ما أحلّ أو حرّم.

وعن معاذ بن جبل (٦) قال: سألت رسول الله ﷺ: أيّ الأعمال أحبّ إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله ﷺ.

وقال ﷺ: يا معاذ، إنّ السابقين، الذين يسهرون بذكر الله ﷺ ومن أحبّ أن يرتع (٢٠) في رياض الجنّة، فليكثر ذكر الله ﷺ.

﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ ۞: منه ومن سائر الطاعات. فيجازيكم بــه أحسـن المجازاة.

٣. تفسير القمى ١٥٠/٢. ٤. البقرة /١٥٢.

ه. لم نعثر عليه في مجمع البيان ولكن: في تفسير نور الثقلين، ١٦٢/٤، ح ٦١ وتنفسير الصافي ١١٩/٤ نـقلاً
 عنه.

٧. هكذا في المصدر . وفي النسخ: يرتفع .

﴿ وَلاَ تُجَادِلُوا آهْلَ الْكِتَابِ اِلاَّ بِالَّتِي هِيَ آخْسَنُ ﴾: إلا بالخصلة التي هي أحسن ١٠٠. كمعارضة الخشونه باللين، والغضب بالكظم، والمشاغبة بالنصح.

وقيل (٢): هو منسوخ بآية السيف، إذ لا مجادلة أشدٌ منه. وجوابه أنّه آخر الدواء. وقيل: المراد به، ذوو العهد منهم.

وفي كتاب الاحتجاج (٢٠)، للطبرسي (١٠) وروي عن النبي ﷺ أنَّه قال: نحن المجادلون في دين الله على لسان سبعين نبيّاً.

وقال أبو محمّد الحسن العسكريّ للله (٤٠): ذُكر عند الصادق للله الجدال في الدين، وأنّ رسول الله ﷺ والأئمّة لله الله عليه عنه.

فقال الصادق على الله عنه عنه مطلقاً. ولكنّه نهى عن الجدال بغير التي هي أحسن. أما تسمعون الله تعالى يقول: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلّا بالتي هي أحسن» [وقوله (٥): «ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتي هي أحسن فالجدال بالتي هي أحسن محرّم حرّمه الله بالتي هي أحسن محرّم حرّمه الله على شيعتنا. وكيف يحرم الله [الجدال] (٢) جملة وهو يقول (٢): «وقالوا لن يدخل الجنّة إلّا من كان هوداً أو نصارى» قال الله تعالى (٨) «تلك أمانيّهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» فجعل الله علم الصدق والإيمان بالبرهان. وهل يؤتى ببرهان إلّا بالجدال

١. يوجد في هامش نسخة م: في أواخر توحيد ابن بابويه، في باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الشهرة إلتوحيد /٤٥٩، ح٢٦]: أبي الله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا محمد بن عبسى قال: قرأت كتاب عليّ بن بلال أنه سأل الرجل؛ يعني: أبا الحسن الله الله الله المسلم أنهم نهوا عن الكلام في الدين. فتأوّل مواليك المتكلّمون بأنه إنّما نهى من لا يحسن أن يتكلّم فيه. فأما من يحسن أن يتكلّم فيه. فإل الشمه يتكلّم فلم ينه. فهل ذلك كما تأوّلوا، أو لا؟ فكتب الله المحسن وغير المحسن لا يتكلّم فيه. فإن إشمه أكثر من نفعه.

٣. الاحتجاج ٥/١ . 3. نفس المصدر ١٦١-١٦ .

٥. النحل /١٢٥.

٧. النحل ١٢٥/ . ٨ البقرة ١١١٨.

بالتي هي أحسن؟](١)

قيل: يا ابن رسول الله ، فما الجدال بالّتي هي أحسن وبالّتي ليست بأحسن ؟

قال: أمّا الجدال بغير التي هي أحسن، بأن تجادل (٢) مبطلاً فيورد عليك باطلاً. فلاتردّه بحجّة قد نصبها الله تعالى ولكن تجحد قوله. أو تجحد حقاً يريد ذلك (٣) المبطل أن يعين به باطله. فتجحد ذلك الحقّ، مخافة أن يكون له عليك فيه حجّة. لأنّك لا تدري كيف المخلص منه. فذلك حرام على شيعتنا، أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين. أمّا المبطلون، فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضعف في يده حجّة له على باطله. وأمّا الضعفاء منكم، فتعمى (١) قلوبهم لما يرون من ضعف المحقّ في يد المبطل.

وأمّا الجدال بالتي هي أحسن، فهو ما أمر الله تعالى به نبيّه أن يجادل به مَن جحد البعث بعد الموت وإحياءه له. فقال (٥) الله تعالى حاكياً عنه: «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم» فقال الله تعالى في الردّ عليه: «قل» يا محمّد «يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة وهو بكلّ خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون» فأراد الله من نبيّه، أن يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم؟ فقال الله تعالى: «قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة» أفيعجز من ابتدأ به لامن شيء أن يعيده بعد أن يبلى. بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادت. ثمّ قال على «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً» أي إذ أكمن النار الحارّة في الشجر الأخضر الرطب ثمّ يستخرجها، فعرّفكم أنّه على إعادة (٢) من بلي أقدر. ثمّ قال الله بلى وهو قال الأن يخلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو قال الأنه بلى وهو قال الله الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو

١. ليس في ن .

٢. المصدر: فان تجادل.

٣. المصدر: بذلك.

م: فعمى، المصدر: فتعم.
 المصدر: ما.

٥. يس /٧٨\_ ٨٠.

۷. یسی /۸۱.

الخلاق العليم» أي إذا كان خلق السموات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالي، فكيف جوّزتم من الله خلق هـذا الأعـجب عـندكم والأصعب لديكم ولم تجوّزوا منه ما هوأسهل عندكم من إعاد البالي؟

قال الصادق عليه : فهذا (١١) الجدال بالّتي هي أحسن. لأنّ فيها قطع عذر الكافرين (١)، وإزالة شبههم. وأمّا الجدال بغير التي هي أحسن. فأن تجحد حقّاً لايمكنك أن تفرّق بينه وبين باطل من تجادله. وإنّما تدفعه عن باطله، بأن تجحد الحقّ. فهذا هو المحرّم. لأنَّك مثله، جحد هو حقًّا وجحدت أنت حقًّا آخر.

قال أبو محمّد الحسن العسكري عليه فقام إليه رجل آخر، فقال: يا ابن رسول الله، أفجادل رسولالله مَلَكُولُهُ؟

فقال الصادق لما عُلِيًّا : مهما ظننت برسول الله ﷺ من شيء، فلا تظنَّن بـ مخالفة الله تعالى ، أليس الله قال (٣): «وجادلهم بالتي هي أحسن». «وقل يحييها الذي أنشأها أوّل مرة» (٤) لمن ضرب الله مثلاً. أفتظنّ أنّ رسول الله ﷺ خالف ما أمره الله به ، فلم يجادل ما أمره به، ولم يخبر عن أمر الله بما أمره أن يخبر به؟

﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ : بالإفراط في الاعتداء والفساد. أو بإثبات الولد، وقولهم : «يد الله مغلولة» (٥). أو بنقض العهد ومنع الجزية.

﴿ وَقُولُوا آمَنًا بِالَّذِي أَنْزِلَ اِلَّهُنَا وَأَنْزِلَ اِلَّهُكُمْ ﴾: هو من المجادلة بالتي هي أحسن.

وعن النبيِّ ﷺ (١٠): لا تصدَّقوا أهل الكتاب ولا تكذَّبوهم، وقولوا: آمنًا بالله وبكتبه ورسله. فإن قالوا باطلاً لم تصدّقوهم، وإن قالوا حقّاً لم تكذّبوهم.

﴿ وَالْهُنَا وَالْهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ ۞: مطيعون له خاصّة. وفيه تـعريض باتّخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله.

٢. أ: عذراً للكافرين.

١. المصدر: فهو .

٤. يس /٧٩. ٣. النحل /١٢٥ .

٦. أنوار التنزيل ٢١١/٢. ٥. المائدة /٦٤.

وفي أصول الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكربن صالح، عن صالح، عن القاسم بن بريد قال: حدّ ثنا أبوعمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله عليه وذكر فيه حديثاً طويلاً. قال فيه عليه بعد أن قال: إنّ الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه عليها وفرّقه فيها، [وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب، بما عقد عليه وأقرّ به.] (1) وقال الله تبارك وتعالى (1): «وقولوا للناس حسناً» وقال: «قولوا آمنًا بالله وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون». فهذا ما فرض الله على اللسان، وهو عمله.

﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾: ومثل ذلك الإنزال.

﴿ أَنْزَلْنَا اِلَّيْكَ الْكِتَابَ ﴾: وحياً مصدّقاً لسائر الكتب الإلهيّة. وهو تحقيق لقوله:

﴿ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ : هم عبدالله بن سلام وأضرابه . أو من تقدّم عهد الرسول ﷺ من أهل الكتاب .

﴿ وَمِنْ هَوْلاَءِ ﴾: ومن العرب. أو أهل مكة. أو ممّن في عهد الرسول ﷺ من أهل الكتابين.

﴿ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ : بالقرآن.

وفي تفسير عليّ بن ابراهيم الله الله الله الله الله الله الله الكتاب يؤمنون به الله المحمّد صلوات الله عليهم الومن هؤلاء من يؤمن به المعنى: أهل الإيمان من أهل القبلة.

وفي شرح الآيات الباهرة (٥)؛ حدّثنا أبوسعيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن حصين (١) بن مخارق، عن أبي الورد، عن أبي جعفر للثِّلا في قوله: «فالذين آتيناهم

۱. الكافي ۳٥/۲، ح۱.

ليس في م .

٣. البقرة /٨٣.

٤. تفسير القمي ١٥٠/٢.

تأويل الأيات الباهرة، ج ١، ص ٤٣١.

٦. هكذا في ن والمصدر. وفي سائر النسخ: «الحسين بن مخارق» انظر تنقيح المقال ٣٥٠/١، رقم ٣١٤١.

الكتاب يؤمنون به» قال: هم آل محمّد صلوات الله عليهم.

﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا ﴾ : مع ظهورها، وقيام الحجّة عليها.

﴿ إِلاَّ الْكَافِرُونَ ﴾ ٢٠ : في تفسير عليّ بن إبراهيم : يعني (١) ما يجحد بأميرالمؤمنين صلوات الله عليه والأثمّة إلى الكافرون .

وقيل (٢٠): إلّا المتوغّلون في الكفر. فإنّ جزمهم به، يمنعهم عن التأمل فيما يفيد لهم صدقها. لكونها معجزة. بالإضافة إلى الرسول ﷺ كما أشار إليه بقوله:

﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾: فإنّ ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشريفة على أمّي لم يعرف بالقراءة والتعلم، خارق للعادة وذكر اليمين، زيادة تصوير للمنفيّ، وفي التجوّز في الإسناد.

﴿إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ ﴿ إِذَا لَوكنت ممّن يخطّ ويقرأ، لقالوا: لعلّه تعلّمه، أو التقطه من كتب الأقدمين. وإنّما سمّاهم مبطلين، لكفرهم. أو لارتيابهم بانتفاء وجمه واحد من وجوه الإعجاز المتكاثرة.

وقيل (٣): لارتاب أهل الكتاب، لوجدانهم نعتك على خلاف ما في كتبهم، فيكون إبطالهم باعتبار الواقع، دون المقدّر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ﷺ (٤): في قوله ﷺ: «وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطّه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون» وهو معطوف على قوله تعالى في سورة الفرقان (٥): «اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً» فردّ الله عليهم فقال: كيف يدّعون أنّ الذي تقرأه أو تخبر به تكتبه عن غيرك، وأنت «ماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطّه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون» أي شكّوا.

وفي عيون الأخبار (١٧)، في باب مجلس الرضا عليه مع أهل الأديان والمقالات في

۲ و۳. أنوار التنزيل ۲۱۲/۲.

ه. الفرقان /٥.

ا. تفسير القمي ١٥١/٢.
 ٤. تفسير القمي ١٥١/٢.

٦. عيون أخبار الرضا ﷺ ١٣٦٧، ح١.

التوحيد، قال الرضا عليه في أثناء المحاورات: كذلك أمر محمد عليه وما جاء به، وأمر كل نبيّ بعنه الله. ومن آياته، أنّه كان يتيماً فقيراً راعياً أجيراً. لم يتعلّم كتاباً ولم يختلف إلى معلّم. ثمّ جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء الله وأخبارهم حرفاً حرفاً، وأخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة.

﴿ بَلِ هُوَ ﴾ : بل القرآن.

﴿ آيَاتٌ بَيُّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾: يحفظونه. لا يقدر أحد تحريفه.

وفي أصول الكافي (١٠): عن أحمد بن مهران، عن محمّد بن علي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر الله يقول في هذه الآية: «بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم» [فأوماً بيده إلى صدره.

وعنه (٤)، عن محمّد بن علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر طلط في هذه الآية: «بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم» [هم الأئمة الله المنافقة ال

محمّد بن عليّ، عن عثمان بن عيسى (٥)، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر لله في هذه الآية «بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أو توا العلم»] (٢) أما والله يا أبا محمّد ما قال بين دفتى المصحف.

قلت: من هم ، جعلت فداك؟

٢. نفس المصدر ٢١٤/١، ح٢.

۱. الکافی ۲۱۳/۱، ح۱.

٣. ليس في ن .

 <sup>4.</sup> هذا الحديث مجموع وملتقط من سند الحديث السابق ومتن الحديث الأتي، وليس في المصدر،
 فتلاحظ.

٦. من س . وليس في سائر النسخ .

قال: من عسى أن يكون غيرنا؟

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين (١)، عن بريد (٢)، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله عليه قال: سمعته يقول: «بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم».
قال: هم الأثمّة خاصّة.

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد (٣)، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألته عن قول الله على: «بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم».
قال: هم الأنمّة هي [خاصة] (٤٠).

وفي بصائر الدرجات (٥٠): يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر على قال: قلت له: «بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أو توا العلم».

[قال: إيّانا عني .](١٦) من عسى أن يكونوا؟

أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (١٠)، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن حجر، عن حمران، عن أبي جعفر على أبي عبدالله البرقيّ، عن أبي عبدالله على الله عبدالله عبد

قال: نحن.

أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد (٨)، عن عثمان بن عيسي، عن أبي حمزة،

٢. المصدر: يزيد شعر .

٤. من المصدر.

١. نفس المصدر والموضع، ح٤.

٣. نفس المصدر والموضع، ح٥.

٥. بصائر الدرجات /٢٠٤، ح ١ .

٦. من المصدر. وفي النسخ: «فقال: أنتم هم. من عسى أن يكونوا» وهي ذيل حديث ٢ الذي ذكر بعد هذا الحديث في المصدر. فراجع.
 ٧. نفس المصدر، ٢٠٥/٥٠ع٤.

٨. نفس المصدر والموضع، ح٣.

عن أبي بصير، عن أبي جعفر للتلا أنّه قرأ هذه الآية: «بل هو آيات بيّنات إفـي صـدور الذين أو توا العلم».

قال: يا أبا محمّد، ما قال بين دفتي المصحف.

قلت: من هم، جعلت فداك؟

قال: من عسى](١)أن يكونوا غيرنا؟

محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير (٢) والحسن بن عليّ بن فضّال ، عن مثنّى بن الحنّاط ، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبدالله عليه الله هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم».

قال: نحن وإيّانا عني.

أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد (٣)، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن حسن، عن حمران قال: سألت أباعبدالله الله عن قول الله تبارك وتعالى: «بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم» [قلت:](٤)أنتم هم؟

قال: من عسى أن يكونوا؟

محمّد بن الحسين، عن يزيد شعر (٥)، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله ﷺ قال: سمعته يقول: «بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم».

قال: هم الأثمّة خاصّة «وما يعقلها إلّا العالمون» فزعم أنّ من عرف الإمام والآيات ممّن يعقل.

محمّد بن خالد الطيالسيّ ، عن سيف بن عميرة ٢٠، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه قال : «بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أو توا العلم».

١. ليس في أ.

٢. نفس المصدر /٢٠٧، ح١٦. وفيه: وجعفر بن بشر». انظر تنقيح المقال ٢١٣/١، رقم ١٧٦٥.

٣. نفس المصدر /٢٠٥، ح٦. ٤. من المصدر .

٥. نفس المصدر /٢٠٧، ح١٧. ٦. نفس المصدر /٢٠٦، ضمن حديث ١٣.

قلت: أنتم هم؟

قال: من عسى أن يكونوا؟(١)

أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد (٢)، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالرحيم (٢)، عن أبي جعفر عليه قال: إنّ هذا العلم انتهى إليّ في القرآن. ثمّ جمع أصابعه. ثمّ قال: (بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم».

وفي شرح الآيات الباهرة (٤): حدّثنا أحمد بن القاسم الهمداني، عن أحمد بن محمد السياري، عن محمد بن خالد البرقي، عن عليّ بن أسباط قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه عن قول الله على الله العلم».

قال: نحن هم.

فقال الرجل: جعلت فداك، متى يقوم القائم عليَّا ؟

قال: كلّنا قائم بأمر الله عَلَى واحد بعد واحد، حتّى يجيء صاحب السيف. فإذا جاء صاحب السيف [جاء](٥) أمر غير هذا.

وقال أيضاً (١٠): حدّ ثنا أحمد بن هوذة الباهليّ ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن عبدالله عن عبدالله عليّ عن قول الله على «بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم».

قال: هم الأثمّة من آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين باقية دائمة في كلّ حين. ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ ﴾ ۞: إلّا المتوغّلون في الظـلم. بـالمكابرة بـعد وضوح دلائل إعجازها حتّى لم يعتدوا بها.

﴿ وَقَالُوا لَوْلاَ ٱثْنِولَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ : مثل ناقة صالح، وعـصا مـوسى، ومـاندة عيسى ﷺ .

١. المصدر: يكون.

نفس المصدر والموضع، ح ١٤.
 تأويل الآيات الباهرة، ج ١، ص ٤٣٢.

٣. المصدر: عبدالرحمن.

٦. نفس المصدر والموضع.

٥. من م ون .

وقرأ نافع وابن عامر والبصريان وحفص: آيات(١).

﴿ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللهِ ﴾ : ينزلها كيف يشاء . لست أملكها ، فا تيكم بما تقترحونه .

﴿ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ٢ : ليس من شأني، إلَّا الإنذار وإبانته بما أعطيت من الآبات.

﴿ أُولَمْ يَكُفِهِمْ ﴾ : آية مغنية عمّا اقترحوه.

﴿ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾: تدوم تلاوته عليهم، متحدّين به. فلايزال معهم آية ثابتة لاتضمحل، بخلاف سائر الآيات. أو «يتلى عليهم» يعني: اليهود. بتحقيق ما في أيديهم من نعتك ونعت دينك.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ ﴾: في ذلك الكتاب. الذي هو آية مستمرّة، وحجّة مبيّنة.

﴿ لَرَحْمَةً ﴾: لنعمة عظيمة.

﴿ وَذِكْرِيٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ۞: وتذكرة لمن همّه الإيمان دون التعنّت.

وفي مجمعالبيان ٢٦<sup>٠</sup>: «إنّ في ذلك لآية» قيل: إنّ قوماً من المسلمين كتبوا شيئاً من كتب أهل الكتاب. فهدّدهم سبحانه في هذه الآية ونهاهم عنه.

وقال النبيّ يَتَلِيُّهُ (٣) جنتكم بها بيضاء نقيّة.

﴿ قُلْ كَفَى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيْداً ﴾ : بصدقي . وقد صدّ قني بالمعجزات . أو بتبليغي ما أرسلت به إليكم ونصحي ، ومقابلتكم إيّاي بالتّكذيب والتعنّت .

﴿ يَعْلَمُ مَا فِي الْسَّمَوْاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : فلا يخفي عليه حالي وحالكم.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ ﴾ : وهو ما يعبدون من دون الله.

﴿ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ ﴾ : منكم .

﴿ ٱُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ ۞: في صفقتهم. حيث اشتروا الكفر بالإيمان.

أنوار التنزيل ٢١٢/٢. ولا داعي لهذه القرآنية ولذلك قال: وقرأ نافع (إلى آخرة).
 أورد كلمة «آية» بدل «آيات» في الآية القرآنية ولذلك قال: وقرأ نافع (إلى آخرة).

٢. مجمع البيان ٢٨٩/٤. ٣. نفس المصدر والموضع.

- ﴿ وَيَسْتَمْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴾ : بقولهم : «أمطر علينا حجارة من السماء»(١).
  - ﴿ وَلَوْلاَ اَجَلُّ مُسَمِّيٌّ ﴾: لكلّ عذاب. أو قوم.
    - ﴿ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ : عاجلاً.
- ﴿ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْنَةً ﴾ : فجأة في الدنيا، كوقعة بدر. أو الآخرة، عند نزول الموت.
  - ﴿ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ ٢: بإتيانه.
- ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ (3: ستحيط بهم يوم يأتيهم العذاب. أو هي كالمحيطة بهم الآن، لإحاطة الكفر والمعاصي التي توجبها بهم.

و «اللام» للعهد. على وضع الظاهر موضع المضمر، للدّلالة على موجب الإحاطة، أو للجنس. فيكون استدلالاً بحكم الجنس على حكمهم.

- ﴿ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ ﴾ : ظرف «لمحيطة». أو مقدّر؛ مثل: كان كيت وكيت.
  - ﴿ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ : من جميع جوانبهم.
    - ﴿ وَيَقُولُ ﴾ : الله . أو بعض ملائكته بأمره .
    - وقرأ ابن كثير وابن عامر والبصريون، بالنّون (٢).
      - ﴿ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿: أي جزاءه.
- ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَايَّايَ فَاعْبُدُونَ ﴾ ﴿ : أي إذا لم يتسهّل لكم العبادة في بلدة ولم يتيسّر لكم إظهار دينكم، فهاجروا إلى حيث يتمشّى لكم ذلك.

و «الفاء» جواب شرط محذوف. إذ المعنى: إنّ أرضي واسعة إن لم تخلصوا العبادة لي في أرض، فأخلصوها في غيرها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم هله (٣): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله: «يا عبادي الذين آمنوا إنّ أرضي واسعة» يقول: لاتطيعوا أهل الفسق من الملوك.

١. الأنفال /٣٢.

۲. أنوار التنزيل ۲۱۳/۲.

٣. تفسير القمى ١٥١/٢.

فإن خفتموهم أن يفتنوكم عن دينكم، فإن «أرضى واسعة»](١) وهو يقول (٢): «فيم كنتم قالواكنًا مستضعفين في الأرض» فقال: «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها».

وفي مجمع البيان (٣): وقال أبو عبدالله لمائيًا : معناه : إذا عُصي الله في أرض أنت بها، فاخرج منها إلى غيرها.

وفي جوامعالجامع (٤٠): وعن النبيّ تَتَلِيلُهُ من فرّ بدينه من أرض إلى أرض وإن كـان شبراً من الأرض، استوجب الجنّة. وكان رفيق إبراهيم ومحمّد عليُّكّا.

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائقَةُ الْمَوْتِ ﴾: تناله لامحالة.

﴿ ثُمَّ الِّينَا تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿: للجزاء. ومَن هذا عاقبته، ينبغي أن يجتهد في الاستعداد

وفي عيون الأخبار (٥)، في باب ما جاء عن الرضا لليُّ من الأخبار المجموعة، وبإسناده قال: قال رسول الله ﷺ: لمّا أنزل هذه الآية (٦٠ النَّك ميَّت وإنَّهم ميَّتون) قلت: يا ربّ، أتموت الخلائق كلّهم وتبقى (٧) الأنبياء؟ فنزلت «كلّ نفس ذائقة الموت ثمّ إلينا ترجعُون».

وفي تفسير العيّاشيّ (٨): عن زرارة قال: كرهت أن أسأل أباجعفر لليُّلا عن الرجعة، واستخفيت ذلك. قلت لأسألنّ مسألة لطيفة أبلغ فيها حاجتي. فقلت: أخبرني عـمّن قتل، أمات؟

قال: لا. الموت موت، والقتل قتل.

قلت: ما أحد يُقتَل إلّا و قدمات.

فقال: قول الله أصدق من قولك. فرّق بينهما في القرآن، فقال: «أفإن مات أو قُتل».

١. ليس في س. ٣. مجمع البيان ٢٩١/٤.

عيون أخبار الرضاعائي ٣١/٢، ح٥١.

٧. المصدر: يبقى،

۲. النساء /۹۷.

٤. جوامع الجامع ٣٥٥/.

٦. الزمر /٣٠.

٨. تفسير العيّاشيّ ٢٢٠/١؛ ضمن حديث ١٦٠.

وقال: «ولئن متّم أو قتلتم لإلى الله تحشرون» وليس كما قلت يا زرارة، الموت موت والقتل قتل.

قلت: ](١) فإنَّ الله يقول: «كلِّ نفس ذائقة الموت».

قال: من قُتل لم يذق الموت. ثمّ قال: لابدّ من أن يرجع حتّى يذوق الموت.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَبَوَّنَتُّهُمْ ﴾ : لننزلنهم.

﴿ مِنْ الْجَنَّةِ غُرَفاً ﴾ : علالي .

وقراءة حمزة والكسائى: «لنثويتهم» أي لنقيمتهم. من الشواء. فيكون انتصاب «غرفاً» لإجرائه مجرى «لننزلتهم». أو بنزع الخافض. أو تشبيه الظرف المؤقّت بالمبهم (٢٠).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله الله عدّ تني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الله قال: كان عليّ بن الحسين الله يقول: أيّما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن عليّ الله على حتّى تسيل على خدّه، بوّاه الله بها في الجنّة غرفاً يسكنه أحقاباً.

﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ اَجْـرُ الْـعَامِلِينَ ﴾ ﴿: وقـرئ: «فـنعم». والمخصوص بالمدح محذوف، دلّ عليه ما قبله (٤٠).

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾: على أذيّة المشركين، والهجرة للدّين. إلى غير ذلك من المحن والمشاقّ.

﴿ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ ۞: ولا يتوكَّلون إلاَّ على الله.

﴿ وَكَأَيُّنْ مِنْ دَابِّهِ لاَتَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾ : لا تطيق حمله لضعفها، أو لاتـدّخره، وإنّـما تصبح ولامعيشة عندها.

﴿ اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾ : ثمّ إنَّها مع ضعفها وتوكُّلها، وإيّاكم مع قوّتكم واجتهادكم،

۲. أنوار التنزيل ۲۱۳/۲.

٤. أنوار التنزيل ٢١٣/٢.

<sup>.</sup>١. ليس في س . ٣. تفسير القمى ٢٩١/٢ .

سواء في أنّه لايرزقها وإيّاكم إلاَّ الله . لأنّ رزق الكلّ بأسباب ، هو المسبّب لها وحده . فلا تخافوا على معاشكم بالهجرة . فإنّه لمّا أُمروا بالهجرة قال بعضهم : كيف نقدم بلدة ليس لنا فيه معيشة ؟ فنزلت ١٠١٠.

﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ ﴾ : لقولكم هذا.

﴿ الْعَلِيمُ ﴾ ۞: بضميركم.

وفي مجمع البيان (٣): وعن عطاء، عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ حتّى دخلنا (١) بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل.

فقال: يا ابن عمر، مالك لا تأكل؟

فقلت: لا أشتهيه، يا رسولالله.

قال: لكنّي أشتهيه. وهذه صبيحة رابعة منذلم أذق طعاماً. ولو شئت لدعوت ربّي، فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر. فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت مع قوم يخبّئون (٥) رزق سنتهم لضعف اليقين. فوالله ما برحنا حتّى نزلت «وكأيّن من دابّة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإيّاكم وهو السميع العليم».

﴿ وَلَئِنْ سَالْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْـقَمَرَ ﴾: المســؤول عنهـم أهـل مكّة.

﴿ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ : لما تقرّر في العقول، وجوب انتهاء الممكنات إلى واحــد واجب الوجود.

١. نفس المصدر ٢١٣/٢ ـ ٢١٤.

٢. تفسير القمي ١٥١/٢.

٣. مجمع البيان ٢٩١/٤.

٤. المصدر: دخل.

٥. هكذا في ن والمصدر . وفي م، س، أ: «يحتازون» . وفي الأصل: يختارون .

﴿ فَانَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ ﴿ : يُصرَفون عن توحيده، بعد إقرارهم بذلك.

﴿ اللهُ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾: يحتمل أن يكون الموسّع له والمضيّق عليه واحداً. على أنّ البسط والقبض على التعاقب. وأن لايكون على وضع الضمير موضع «من يشاء» وإبهامه، لأنّ «من يشاء» مبهم.

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ۞: يعلم مصالحهم ومفاسدهم.

﴿ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْيًا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ الله ﴾: معترفين بأنه الموجد للممكنات بأسرها، أصولها وفروعها. ثمّ إنّهم يشركون به بعض مخلوقاته الذي لا يقدر على شيء من ذلك.

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِهِ ﴾ : على ما عصمك من مثل هذه الضلالة. أو على تصديقك وإظهار حجّتك.

﴿ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَيَمْقِلُونَ ﴾ ٣: فيتناقضون. حيث يقرّون بأنّه المبدئ لكلّ ما عداه، ثمّ إنّهم يشركون به الصنم.

وقيل (١): لا يعقلون ما تريد بتحميدك عند مقالهم (٣).

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ : إشارة تحقير. وكيف لا، وهي لاتزن عندالله جناح بعوضة.

﴿ إِلاَّ لَهُوَّ وَلَعِبٌ ﴾ : إلَّا كما يلهي ويلعب به الصبيان، ويجتمعون عليه، ويبتهجون به ساعة. ثمّ يتفرّقون متعيين.

﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيُوانُ ﴾ : لهي دار الحياة الحقيقيّة ، لامتناع طريان الموت عليها. أو هي في ذاتها حياة ، للمبالغة .

و «الحيوان» مصدر حيى. شمّي به ذوالحياة. وأصله: حييان، فقلبت الياء الشانية واواً. وهو أبلغ من الحياة، لما في بناء «الفعلان» من الحركة والاضطراب اللازم للحياة. ولذلك اختير عليها ههنا.

١. أنوار التنزيل ٢١٤/٢. ٢. المصدر: مقالتهم .

﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ إِن لَم يؤثروا عليها الدنيا، التي أصلها عدم الحياة. والحياة فيها عارضة سريعة الزوال.

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْقُلْكِ ﴾ : متّصل بما دلّ عليه شرح حالهم ؛ أي هم على ما وصفوا به من الشرك . فإذا ركبوا البحر .

﴿ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ : كاثنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين. حيث لا يذكرون إلّا الله ، ولا يدعون سواه . لعلمهم بأنّه لا يكشف الشدائد إلّا هو.

﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الشرك.

﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ﴾ : «اللام» فيه، لام كي ؛ أي : يشركون، ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة.

﴿ وَلِيَتَمَتَّعُوا ﴾: باجتماعهم على عبادة الأصنام وتوادّهم عليها. أو «لام» الأمر على التهديد. ويؤيده قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وقالون عن نافع: «وليتمتّعوا» بالسكون (١).

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (3): عاقبة ذلك حين يعاقبون.

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾: يعنى أهل مكة.

﴿ أَنَّا جَعَلْنَا حَوْماً آمِناً ﴾ : أي جعلنا بلدهم مصوناً عن النهب والتعدّي، آمناً أهله عن القتل والسبي.

﴿ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾: يُختَلَسون قتلاً وسبياً. إذ كانت العرب حوله في تغاور و تناهب.

﴿ أَفَبِالْبَاطِلِ ﴾ : أفبعد هذه النعمة المكشوفة وغيرها من لا يقدر عليه إلَّا الله؟

﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾: بالصّنم. أو الشيطان.

﴿ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكُفُرُونَ ﴾ ﴿: حيث أشركوا به غيره. وتقديم الصلتين للاهـتمام. أو الاختصاص على طريق المبالغة.

١. نفس المصدر والموضع.

﴿ وَمَنْ اَظْلُمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِباً ﴾: بأن زعم له شريكاً.

﴿ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقُّ لَمَّا جَاءَهُ ﴾: يعنى الرسول تَيَلِيُّا أَو الكتاب.

وفي «لمّا» تسفيه لهم. بأن لم يتوقّفوا ولم يتأمّلوا قطّ حين جاءهم، بل سارعوا إلى التكذيب أوّل ما سمعوه.

﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَنُوىٌ لِلْكَافِرِينَ ﴾ ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَنُوىٌ لِلْكَافِرِينَ ﴾

ألستم خير من ركب المطايا(١)

أي ألا يستوجبون الثواء فيها، وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله وكذّبوا بالحقّ مثل هذا التكذيب؟ أو لاجترائهم؛ أي ألم يعلموا أنّ في جهنّم مثوىً للكافرين، حتّى اجترؤوا هذه الجراءة.

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ﴾ : أي في حقّنا. وإطلاق المجاهدة، لتعمّ جهاد الأعادي الظاهرة والباطنة بأنواعه.

﴿ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾: سبل السير الينا، والوصول إلى جنابنا. أو لنزيدنّهم هداية إلى سبيل الخير، توفيقاً لسلوكها. كقوله (٢): «والذين اهتدوا زادهم هدىّ».

وفي الحديث (٢٦): من عمل بما علم، ورثه الله علم ما لم يعلم.

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿: بالنَّصر والإعانة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): وقوله على: «والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم» أي صبروا وجاهدوا مع رسول الله على النهدينّهم» أي لنتبّتنّهم. «وإنّ الله لمع المحسنين».

وفي رواية أبي الجارود (٥)، عن أبي جعفر للهِ أنّه قال: هذه الآية لآل محمّد صلوات الله عليهم ولأشياعهم.

١. نفس المصدر ٢١٥/٢. ٢. محمّد /١٧.

٣. أنوار التنزيل ٢١٥/٢، بحارالأنوار ٣٠/٢، ح١٤، بتفاوت يسير .

تفسير القمى ١٥١/٢.
 تفسير القمى ١٥١/٢.

وفي كتاب معاني الأخبار (١)، بإسناده إلى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه عن أمير المؤمنين عليه أنه قال: ألا وإنّي مخصوص في القرآن بأسماء احذروا أن تسغلبوا عليها، فتضلّوا في دينكم. أنا المحسن. يقول الله على المحسنين». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي شرح الآيات الباهرة (٢)؛ محمّد بن العبّاس الله قال: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن عمرو بن محمّد بن زكتي، عن محمّد بن الفضيل، عن محمّد بن شعيب، عن قيس بن الربيع، عن منذر الثوري، عن محمّد بن الحنفيّة، عن أبيه عليّ عليه قال: يقول الله على المحسنين، فأنا ذلك المحسن.

وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن الحسين الخثعميّ، عن عبّادبن يعقوب، عن الحسن بن حمّاد، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر الله الله عنها: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإنّ الله لمع المحسنين». قال: نزلت فينا.

وقال أيضاً (٣): حدّ ثنا أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حصين بن مخارق، عن مسلم الحدّاء، عن زيد بن عليّ الله في قول الله تكاتى: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإنّ الله لمع المحسنين». قال: نحن هم.

قلت: وإن لم تكونوا وإلَّا فمن؟

١. معاني الأخبار /٥٩، ضمن حديث ٩.

٣. نفس المصدر والموضع.

٢. تأويل الآيات الباهرة، ج ١، ص٤٣٣.



## سورة الروم

مكّية، إلّا قوله: «فسبحان الله» وهي ستّون، أو تسع وخمسون آية.

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (1)، بإسناده عن أبي عبدالله للله قال: من قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين، فهو ـ والله يا أبا محمّد ـ من أهل الجنّة. لا أستثني فيه أبداً. ولاأخاف أن يكتب الله عليّ ما في يميني إثماً. وإنّ لهاتين السورتين من الله مكاناً.

وفي مجمع البيان (٢): أُبِيّ بن كعب، عن النبيّ عَلَيْ قال: ومن قرأها، كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك سبّح لله ما بين السماء والأرض. وأدرك ما ضيّع في يومه وليلته.

﴿ الم ﴾ ۞: مرّ تفسيره.

﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ ۞ ﴿ فِي آذْنَى الْأَرْضِ ﴾ : قيل (٣): «أدنى الأرض» من أرض العرب.

وقيل <sup>4)</sup>: في أدنى أرض، من أرض الشام إلى أرض فارس. يريد الجزيرة، وهـي أقرب أرض الروّم إلى أرض فارس.

وقيل (٥): يريد أذرعات وكسكر.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠): محمّد بن العبّاس الله عن أحمد بن محمّد بن سعيد،

١. ثواب الأعمال ١٣٦٧، ح١.

٣٥٥٠ نفس المصدر والموضع.

٢. مجمع البيان ٢٩٤/٤ .

٦. تأويل الآيات الباهرة، ج١، ص٤٣٤.

عن الحسن بن القاسم قراءة عن عليّ بن إبراهيم المعلّى، عن فضيل بن إسحاق، عن يعقوب بن شعيب، عن عمران بن ميثم (١١)، عن عباية، عن عليّ صلوات الله عليه قال: قوله ﷺ: «الم، عُلِبت الروم» هي فينا وفي بني أميّة.

﴿ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ ﴾: من إضافة المصدر إلى المفعول.

وقرئ «غلبهم» وهو لغة. كالجلب (٢).

﴿ سَيَغْلِبُونَ ﴾ ﴿ وَمِنْ: «غَلِبت» بالفتح. و"سيَغلبون» بالضّم (٣). ومعناه: أنّ الروم غلبوا على ريف الشام، والمسلمون سيغلبونهم. وفي السنة التاسعة من نزوله، غزاهم المسلمون وفتحوا بعض بلادهم. وعلى هذا يكون إضافة الغلب إلى الفاعل.

وفي كتاب الاستغاثة (4) للشّيخ ميثم: ولقد روينا من طريق علماء أهل البيت الشيخ في أسرارهم وعلومهم التي خرجت منهم إلى علماء شيعتهم: أنّ قوماً يُمنسَبون إلى قريش. وليسوا من قريش بحقيقة النسب وهذا ممّا لايجوز أن يعرفه إلّا معدن النبوّة وورثة علم الرسالة وذلك مثل بني أميّة. ذكروا: أنّهم (٥) ليسوا من قريش. وأنّ أصلهم من الروم. وفيهم تأويل هذه الآية «الم، غلبت الروم، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون». معناه: أنّهم غلبوا على الملك. وسيغلبهم على ذلك بني العبّاس.

﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾: في مجمع البيان ١٠٠؛ قال: كان المشركون [يجادلون المسلمون، وهم بمكة. يقولون: إنّ الروم أهل الكتاب، وقد غلبهم الفرس. وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون (١٠٠ بالكتاب الذي نزل على نبيّكم فسنغلبكم كما غلب قوم فارس من الروم. فأنزل الله تعالى «الم، غلبت الروم». إلى قوله: «في بضع سنين».

١. المصدر: «عمر بن الميثم» انظر تنقيح المقال ٣٥٢/٢، رقم ٩١٢٣.

أنوار التنزيل ٢١٥/٢. وفيه: «كالحلب» وفي مجمع البيان ٢٩٤/٤: قال الزجاج: الغلب والغلبة مصدر غلبت؛ مثل: الجلب والجلبة.

٣. نفس المصدر ٢١٦/٢.

٤. تفسير نو رالثقلين ١٦٩/٤، ح٣، نقلاً عنه؛ الاستغاثة /٨٨٨٨.

٥. هنا زيادة في النسخ وهي: من قريش و . ٢٠ مجمعالبيان ٢٩٥/٤ . وفيه: عن الزهريّ قال .

٧. ليس في أ.

قال: فأخبرني عبدالله بن عتبة بن مسعود، أنَّ أبابكر ناصب بعض المشركين قبل أن يُحرَّم القمار على شيء إن لم تغلب فارس في سبع سنين.

فقال رسول الله ﷺ: لِمَ فعلت؟ فكلّ مادون العشر بضع. فكان ظهور فارس على الروم في تسع سنين. ثمّ أظهر الله الروم على فارس زمن الحديبية، ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب.

وروى أبو عبدالله الحافظ (١٠) بالإسناد: عن ابن عبّاس في قوله: «الم، غلبت الروم». قال: قد مضى. وكان ذلك في أهل فارس والروم. وكانت فارس قد غلبت عليهم، ثمّ غلبت الروم بعد ذلك. ولقي نبيّ الله مشركي العرب، والتقت الروم وفارس. فنصرالله النبيّ ومن معه على مشركي العرب، ونصر أهل الكتاب على مشركي العجم ففرح المسلمون بنصرالله إيّاهم، ونصر أهل الكتاب على العجم.

قال: عطيّة: وسألت أباسعيد الخدريّ عن ذلك.

فقال: التقينا مع رسول الله ﷺ ومشركو العرب، والتقت الروم وفارس فنصرنا الله على مشركي العرب، ونصر أهل الكتاب على المجوس. ففرحنا بنصر الله إيّانا على مشركي العرب، ونصر أهل الكتاب على المجوس. فذلك قوله: «يومئذ يفرح المؤمنون، بنصر الله».

وقيل (1): لما غلب فارس على الروم وبلغ الخبر مكة، فرح المشركون وشتموا بالمسلمين. وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب. ونحن وفارس أمّيّون. وقد ظهر إخواننا على إخوانكم. ولنظهرنَ عليكم، فنزلت.

فقال لهم أبوبكر: لا يقرّنَ الله أعينكم. فو الله ليظهرنَ الروم على فارس بعد بـضع سنين.

فقال له أبئ بن خلف: كذبت، اجعل بيننا وبينك أجلاً أناحبك عليه. فناحبه على

١. نفس المصدر والموضع . ٢. أنوار التنزيل ٢١٦/٢، بتصرف في أوّل المنقول هنا .

عشر قلائص من كلّ واحد منهما. وجعلا الأجل ثلاث سنين. فأخبر أبــوبكر رســول الله ﷺ.

فقال: البضع: ما بين الثلاث إلى التسع. فزايده في الخطر ومادّه في الأجل، فجعلاه مائة قلوص إلى تسع سنين. ومات أبيّ بن خلف من جرح رسول الله عَلَيْ بعد قفوله من أحد. وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية. فأخذ أبوبكر الخطر من ورثة أبيّ، وجاء به إلى رسول الله عَلَيْ .

فقال: تصدّق به.

﴿ فِهِ الْاَ مُرْمِنْ قَبُلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ : من قبل كونهم غالبين، ومن بعد كونهم غالبين. وهو وقت كونهم غالبين؛ أي له الأمر حين غلبوا وحين يغلبون. ليس شيء منهما إلا بقضائه.

وقرئ: «من قبل ومن بعد» من غير تقدير مضاف إليه. كأنّه قيل: قبلاً بعداً؛ أي أوّلاً و آخراً (١٠).

وفي الخرائج والجرائح (٣)، في أعلام الحسن العسكريّ للسلا ومنها ما قال أبو هاشم: سأل محمّد بن صالح أبامحمّد للسلاح عن قول الله تعالى: «لله الأمر من قبل ومن بعد».

فقال: له الأمر من قبل أن يأمر به. وله الأمر من بعد أن يأمر به بما يشاء.

﴿ وَيَوْمَئِذٍ ﴾ : ويوم يغلب الروم.

﴿ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ مِنَصْرِ اللهِ ﴾ : قيل (٢): من له كتاب على من لاكتاب له. لما فيه من انقلاب التفاؤل، وظهور صدقهم فيما أخبروا بـه المشركين، وغلبتهم في رهانهم، وازدياد يقينهم، وثباتهم في دينهم.

١. نفس المصدر والموضع.

٢. تفسير نو رالثقلين ١٧٠/٤، ح٥، نقلاً عنه؛ الخرائج والجرائح، ج٢، ص٦٨٦، ح٨.

٣. نفس المصدر والموضع.

وقيل (١٠): بنصر الله المؤمنين ، بإظهار صدقهم . أو بأن ولي بعض أعداثهم بعضاً حتّى تفانوا .

﴿ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ﴾: فينصر هؤلاء تارة وهؤلاء أخرى.

وفي روضة الكافي (1): ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه عن قول الله ﷺ: «الم، غلبت الروم، في أدني الأرض».

وكان ملك فارس يومئذ يقاتل ملك الروم. وكان المسلمون يهوون أن يغلب ملك الروم ملك فارس. وكانوا لناحيته أرجى منهم لملك فارس. فلمّا غلب ملك فارس ملك الروم، كره ذلك المسلمون فاغتمّوا به. فأنزل الله على بذلك كتاباً قرآناً: «الم، غلبت الروم، في أدنى الأرض، يعني: غلبتها فارس في أدنى الأرض. وهي الشامات وما حولها. «وهم» يعني: وفارس «من بعد غلبهم» الروم «سيُغلَبون» يعني: يغلبهم المسلمون. [«في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله ينصر من يشاء» فلمّا غزا المسلمون] أنارس وافتتحوها فرح المسلمون بنصرالله على.

قال: قلت: أليس الله عَلَى يقول: «في بضع سنين» وقد مضى للمؤمنين سنون كثيرة مع رسول الله عَلَيْ وفي إمارة أبي بكر، وإنّما غلب المؤمنون فارس في إمارة عمر؟

١. نفس المصدر والموضع. ٢. الكافي ٢٦٩/٨، -٣٩٧.

٣. ليس في أ.

فقال: ألم أقل لك: إنّ لهذا تأويلاً وتفسيراً؟ والقرآن \_يا أبا عبيدة \_ناسخ ومنسوخ. أما تسمع لقول الله ﷺ: «لله الأمر من قبل ومن بعد» يعني: إليه المشيئة في القول. أن يؤخّر ما قدّم، ويقدّم ما أخّر في القول إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصر فيه على المؤمنين. وذلك قوله ﷺ: «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» أي يوم يحتم القضاء بالنصر.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠): قال محمّد بن العبّاس حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور القمّيّ، عن أبيه، عن جعفر بن بشير، عن الوشّاء، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه الله قال: سألته عن تفسير «الم، غلبت الروم».

﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ٢: ينتقم من عباده بالنصر عليهم تارة، ويتفضّل عليهم بنصرهم أخرى.

﴿ وَعْدَ اللهِ ﴾: مصدر مؤكّد لنفسه. لأنّ ما قبله في معنى الوعد.

﴿ لاَ يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ ﴾ : لامتناع الكذب عليه.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وعده، ولا صحّة وعده. لجهلهم، وعدم فكرهم.

﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ﴾ : ما يشاهدونه منها والتمتّع بزخارفها.

وفي مجمع البيان (٢): وسُئل أبو عبدالله لله عن قوله على: «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا».

فقال: الزجر والنجوم.

١. تأويل الأيات الباهرة، ج١، ص٤٣٤.

٢. مجمع البيان ٢٩٥/٤.

الجزء العاشر / سورة الروم......١٧٣

﴿ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ﴾ : التي هي غايتها والمقصود منها.

﴿ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ ۞: لاتخطر ببالهم.

و«هم» الثانية تكرير للأولى. أو مبتدأ و«غافلون» خبره. والجملة خبر الأولى.

وهو على الوجهين مناد على تمكن غفلتهم عن الآخرة، المحقّقة لمقتضى الجملة المتقدّمة المبدلة من قوله: «لا يعلمون» تقريراً لجهالتهم، وتشبيهاً لهم بالحيوانات المقصور إدراكها من الدنيا ببعض ظاهرها. فإنّ من العلم بظاهرها، معرفة حقائقها وصفاتها وخصائصها وأفعالها وأسبابها وكيفيّة التصرّف فيها. فلذلك قال: «ظاهراً» وأمّا باطنها، فإنّها مجاز إلى الآخرة ووصلة إلى نيلها وأُنموذج لأحوالها. وإشعاراً بأنّه لافرق بين عدم العلم والعلم الذي يختصّ بظاهر الدنيا.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله (١٠): «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» يعني: ما يرونه حاضراً. «وهم عن الآخرة هم غافلون» قال: يرون حاضر الدنيا ويتغافلون عن الآخرة.

﴿ أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾: أولم يحدّثوا التفكّر فيها. أو أَوَلم يتفكّروا في أمر أنفسهم، فإنّها أقرب إليهم من غيرها ومرآة يجتلى فيها للمستبصر ما يجتلي له في الممكنات بأسرها. ليتحقّق له قدرة مبدعها على إعادتها من قدرته على إبدائها.

﴿ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَوٰاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلاَّ بِالْحَقُّ ﴾: متعلَّق بقول. أو علم محذوف، بدلّ عليه الكلام.

﴿ وَاَجَلِ مُسَمِّى ﴾ : تنتهي عنده. ولا تبقى بعده.

﴿ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ ﴾: بلقاء جزائه. عند انقضاء قيام الأجل المسمّى، أو قيام الساعة.

﴿ لَكَافِرُونَ ﴾ ٢٠ : جاحدون. يحسبون أنَّ الدنيا أبديَّة ، والآخرة لا تكون.

﴿ أَوَ لَمْ يَسِيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ صَاقِبَةُ الَّـذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾: تـقرير

١. تفسير القمى ١٥٣/٢.

لسيرهم في أقطار الأرض، ونظرهم إلى آثار المدمّرين قبلهم.

وفي كتاب الخصال (١٠): شنل الصادق للثيلا عن قول الله تعالى: «أو لم يسيروا في الأرض».

فقال: معناه. أولم ينظروا في القرآن.

﴿ كَانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ : كعاد وثمود.

﴿ وَآثَارُوا الْأَرْضَ ﴾: قلبوا وجهها. لاستنباط المياه، واستخراج المعادن وزرع البذور وغيرها.

﴿ وَعَمَرُوهَا ﴾: وعمروا الأرض.

﴿ أَكْثَرَ مِمًّا عَمَرُوهَا ﴾ : من عمارة أهل مكة إيّاها. فإنّهم أهل وادٍ غير ذي زرع لاتبسّط لهم في غيرها. وفيه تهكّم بهم، من حيث أنّهم مغترون بالدنيا مفتخرون بها وهم أضعف حالاً فيها. إذ مدار أمرها على التبسّط في البلاد والتسلّط على العباد والتصرّف في أقطار الأرض بأنواع العمارة، وهم ضعفاء ملجئون إلى دار لا نفع بها.

﴿ وَجَاءَتْهُمْ وُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ : بالمعجزات. أو الآيات الواضحات.

﴿ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ : ليفعل بهم ما يفعل الظلمة. فيدمرهم من غير جرم ولا تذكير .

﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ٢٠: حيث عملوا ما أدّى إلى تدميرهم.

﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَىٰ ﴾: أي ثمّ كان عاقبتهم العاقبة السوأى. أو الخصلة السوأى. فوضع الظاهر موضع الضمير، للدلالة على ما اقتضى أن تكون تلك عاقبتهم وأنّهم جاؤوا بمثل أفعالهم.

«والسوأى» تأنيث الأسوأ. كالحسني. أو مصدر، كالبشرى. نُعت بها.

﴿ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ ۞: علَّة . أو بدل. أو عطف بيان «للسوأي». أو خبر «كان».

١. الخصال ٣٩٦/٢، ذيل حديث ١٠٢.

و «السوأى» مصدر «أساؤوا». أو مفعوله؛ بـمعنى: ثـمّ كـان عـاقبة الذيــن اقـترفوا الخطيئة، أن طبع الله على قلوبهم حتّى كذّبوا الآيات واستهزؤوا بها.

ويجوز أن تكون «السوأى» صلة الفعل. «وأن كذّبوا» تابعها. والخبر محذوف للإبهام والتهويل. وأن تكون «أن» مفسّرة. لأنّ الإساءة إذا كانت مفسّرة بالتكذيب والاستهزاء، كانت منضمنة معنى القول.

وقرأ ابن عامر والكوفيّون: «عاقبة» بالنصب. على أنّ الإسم «السوأي» و«أن كذّبوا» على الوجوه المذكورة(١).

﴿ اللهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ﴾ : ينشئهم.

﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ : يبعثهم.

﴿ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿ نَا للجزاء والعدول إلى الخطاب، للمبالغة في المقصود. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وروح، بالياء على الأصل (٢).

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُثِلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ ﴿: يسكتون، متحيّرين آيسين. يـقال: ناظره فأبلس: إذا سكت وأيس من أن يحتج. ومنه الناقة المبلاس: التي لاترغو.

وقرئ بفتح اللام. من أبلسه: إذا أسكته ٣).

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَانِهِمْ ﴾ : ممّن أشركوهم بالله.

﴿ شُفَعَاء ﴾ : يجيرونهم من عذاب الله. ومجيئه بلفظ الماضي، لتحقّقه.

﴿ وَكَانُوا بِشُرَكَانِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ ۞: يكفرون بآلهتهم حين يئسوا منهم.

وقيل (٤): كانوا في الدنيا كافرين بسببهم. وكتب في المصحف «شفعواء» و«علمواء بني إسرائيل» بالواو. وكذا «السوأى بالألف. إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها.

٤. نفس الموضع ٢١٨/٢.

أنوار التنزيل ٢١٧/٢ وفي المصحف الإمام أيضاً بالنصب. وأمّا في تفسير الصافي ١٢٨/٤ رفعها، فتلاحظ.

٣. أنوار التنزيل ٢١٧/٢\_٢١٨ .

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَنِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴾ ۞: أي المؤمنون والكافرون.

وفي كتاب الخصال (١٠): عن عليّ للله قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : تـقوم الساعة يـوم الجمعة ، بين صلاة الظهر والعصر .

وعن أبي عبدالله لله الله (٦٠ قال: السبت لنا، والأحد لشيعتنا، إلى أن قال لله : وتقوم القيامة يوم الجمعة (٦٠).

عن أبي لبابه بن عبدالمنذر (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: إنَّ يوم الجمعة سيّد الأيّام \_ إلى قوله \_: وما من ملك مقرّب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا برّ ولا بحر، إلى وهنّ يشفقن من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): وقوله ﷺ: «ويوم تقوم الساعة يمومئذ يمتفرّقون». قال: إلى الجنّة والنار.

﴿ فَامًّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ ﴾ : أرض ذات أزهار وأنهار. ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾ ۞: يُسَرّون سروراً تهلّلت له وجوههم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله عنه الله الله الله وعملوا الصالحات فهم في روضة يُحبرون». أي يُكرّمون.

وفي مجمع البيان (٧٠): «في روضة يُحبَرون». قيل: يلذَّذون بالسّماع.

عن يحيى بن أبي كثير الأو زاعيّ (٩٠)، أخبرنا أبوالحسن عبدالله بن محمّد بن أحمد البيهقيّ قال: أخبرنا جدّى الإمام أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقيّ قال: حدّثنا أبوسعيد

١. الخصال، ج٢، ص ٣٩٠، ح ٨٤. ٢. نفس المصدر ٣٩٤/٢، ح ١٠١.

٣. يوجد في هامش نسخة م: والاثنين لأعداءنا والثلاثاء لبني أميّة والأربعا يموم شهرب الدواء والخميس تقضى فيه الحوائج والجمعة للتنظيف والتطبّب، وهو عيد المسلمين، وهو أفضل من الفطر. ويوم غدير خمّ أفضل الأعياد. وهو الثامن عشر من ذي الحجة. ويخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة. وتقوم القيامة يوم الجمعة. الخصال.

٥. تفسير القمي ١٥٣/٢. ٢٠ نفس المصدر والموضع.

٧. مجمع البيان ٢٩٨٤. ٨. نفس المصدر والموضع.

عبدالملك بن أبي عثمان الزاهد قال: أخبرنا أبوالحسن عليّ بن بندار قال: أخبرنا جعفر بن محمّد بن الحسن القربانيّ قال: حدّثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقيّ قال: حدّثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة الباهليّ أنّ رسول الله عليه قال ما من عبد يدخل الجنّة، إلّا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين تغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجنّ. وليس بمزمار الشيطان، ولكن بتحميد الله وتقديسه.

وعن أبي الدرداء (١) قال: كان رسول الله ﷺ يذكر الناس. فذكر الجنّة ومافيها من الأزواج والنعيم، وفي القوم أعرابيّ. فجنا لركبته، وقال: يا رسول الله، هل في الجنّة من سماع؟

قال: نعم، يا أعرابيّ . إنّ في الجنة نهراً حافّتاه الأبكار من كلّ بيضاء يتغنّين بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها قطّ . فذلك أفضل نعيم الجنّة .

قال الراوى: سألت أبا الدرداء بم يتغنين؟

قال: بالتسبيح.

﴿ وَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولٰئِكَ فِي الْمُذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ ﴿: مُدخَلُونَ لا يغيبون عنه.

﴿ فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُعْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَواتِ وَالْنَاء وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ على ما عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدّد فيها نعمته. أو دلالة على ما يحدث فيها من الشواهد الناطقة، وتنزيهه، واستحقاقه الحمد ممّن له تمييز من أهل السموات والأرض.

وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح، لأنّ آثار القدرة والعظمة فيها أظهر.

١. نفس المصدر والموضع .

وتخصيص الحمد بالعشيّ، الذي هو آخر النهار من عشى العين: إذا نقص نورها. والظهيرة التي هي وسطه، تجدّد النعم فيها أكثر.

ويجوز أن يكون «عشيّاً» معطوفاً على «حينَ تمسون» وقوله: «وله الحمد في السموات والأرض» اعتراضاً.

وعن ابن عبّاس ﷺ (۱) أنّ الآية جامعة للصّلوات [الخمس] (۱) «تمسون» صلاتا المغرب والعشاء. و«تصبحون» صلاة الفجر. «وَعشيّاً» صلاة العصر و«تظهرون» صلاة الظهر. ولذلك زعم الحسن أنّها مدنيّة. لأنّه كان يقول: كان الواجب بمكّة ركعتين في أيّ وقت اتّفقت، وإنّما فُرِضت الخمس بالمدينة. والأكثر على أنّها فُرِضت بمكّة.

وقرئ: «وحيناً تمسون وحيناً تصبحون» أي تمسون فيه وتصبحون فيه الم

وفي من لا يحضره الفقيه (٤٠): ورُوي عن الحسن بن عليّ أبي طالب عليه أنّه قال: جاء نفر من اليهود إلى النبيّ على فسأله أعلمهم عن مسائل. فكان فيما سأله: أخبرني عن الله على لأيّ شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمّتك في ساعات الليل والنهار؟

فقال النبيّ عَلَيْهُ إِنَّ الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها، إلى أن قال على: وأمّا صلاة المغرب، فهي الساعة التي تاب الله على فيها على آدم على وكان ما بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله على عليه ثلاثمائة سنة من أيّام الدنيا. وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر إلى العشاء. فصلى آدم ثلاث ركعات ركعة لخطيئته وركعة لخطيئة حوّاء وركعة لتوبته. ففرض الله على هذه الثلاث ركعات على أمّتي. وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. فوعدني ربّي على أن يستجيب من دعاه فيها. وهي الصلاة التي أمرني ربّي بها في قوله: «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

١. أنوار التنزيل ٢١٨/٢.

٣. أنوار التنزيل ٢١٨/٢. ٤. من لايحضره الفقيه ١٩٣٧، ح١.

وفي كتاب ثواب الأعمال (١٠): عن أميرالمؤمنين على قال: من قال حين يمسي ثلاث مرّات: «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السموات والأرض وعشيّاً وحين تظهرون». لم يفته خير يكون في تلك الليلة (٢٠) وصرف عنه جميع شرّها. ومن قال مثل ذلك حين يصبح، لم يفته خير يكون في ذلك اليوم وصرف عنه جميع شرّه.

﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ ﴾ : كالإنسان من النطفة. والطائر من البيضة.

﴿ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾: النطفة والبيضة. أو يعقب الحياة بالموت وبالعكس. وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله الله الله الله الله الله الله المؤمن من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ من المؤمن. الميّت من الحرّ من المؤمن.

﴿ وَيُحْبِي الْأَرْضَ ﴾: بالنّبات.

﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ : يبسها.

﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾: ومثل ذلك الإخراج.

﴿ تُخْرَجُونَ ﴾ ﴿ يَ من قبوركم فإنّه أيضاً تعقيب الحياة بالموت.

وقرأ حمزة والكسائئ، بفتح التاء (٤).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ﷺ (٥): «ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون». ردّ على الدهريّة (٢).

وفي جوامع الجامع (٧): عن النبيّ ﷺ: من سرّه أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل: «فسبحان الله حين تمسون» إلى قوله: «تخرجون».

أواب الأعمال ١٩٩٠ م ح ١ .
 أواب الأعمال ١٩٩٠ م ح ١ .

تفسير القمى ١٥٤/٢.
 أنوار التنزيل ٢١٨/٢.

٥. نفس المصدر والموضع.

٦. المصدر: «و هو ردّ على أصناف الزنادقة» بدل «ردّ على الدهريّة».

٧. جوامع الجامع /٣٥٧.

وفي الكافي (1): أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن سعدان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم الله الله الله الله الله الله الله عنه الأرض بعد موتها» قال: ليس يحييها بالقطر. ولكن يبعث الله رجالاً فيحيون العدل، فتحيئ الأرض لإحياء العدل. ولإقامة العدل فيه (7)، أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً.

> فقلت: ممّن يا سيّدي. ولست أرى بنرجس شيئاً من أثر الحبل؟! فقال: من نرجس، لا من غيرها.

قالت: فوثبت إليها، فقلَبتها ظهراً لبطن. فلم أربها أثر الحبل. فعدت إليه عليه الله عليه المنافذة المالية المنافذة المنافذ

فتبسّم ثمّ قال لي: إذا كان وقت الفجر يظهر لك الحبل. كان (1) مثلها مثل أمّ موسى، لم يظهر بها الحبل، ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها. لأنّ فرعون كان يشقّ بطون الحبالى في طلب موسى عليه وهذا نظير موسى عليه والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُوَابِ ﴾ : أي في أصل الإنشاء. لأنَّه خلق أصلهم منه.

﴿ ثُمُّ إِذَا النَّمُمْ بَشَرٌ تَـنْتَشِرُونَ ﴾ ۞: ثـمَ فـاجأتم وقت كـونكم بشـراً مـنتشرين فـي الأرض.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ﴾ : لأنّ النساء خُلِقن من نطف الرجال. أو لأنّهنَ من جنسهم، لا من جنس آخر.

المصدر: «الحدشه» بدل «العدل فيه».

٤. ص وأ: لأذ.

۱. الكافي ۱۷٤/۷، ح۲.

٣. كمال الدين وتمام النعمة ٢٧٧/٢، ح٢.

﴿ لِتَسْكُنُوا اِلَّهُمَا ﴾ : لتميلوا إليها وتألفوا بها. فإنّ الجنسيّة علّة للضمّ، والاختلاف سبب للتنافر.

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ ﴾ : أي بين الرجال والنساء. أو بين أفراد الجنس.

﴿ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾: بواسطة الزواج، حال الشبق وغيرها \_ بخلاف سائر الحيوانات \_ نظماً لأمر المعاش . أو بأنّ تعيّش الإنسان متوقّف على التعارف والتعاون ، المحوج إلى النواد والتراحم .

وقيل (۱): «المودة» كناية عن الجماع. و «الرحمة» عن الولد. كقوله (۲): «رحمة منًا». وفي الكافي (۲): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن

رقي المحافي المحافي المحافظ ا

فدنت منه امرأة، فقالت: يا رسول الله، ما فعل فلان؟

فقال وما هو منك؟

قالت: أبي.

قال: احمدي الله واسترجعي، فقد استشهد.

ففعلت ذلك. ثمّ قالت: يا رسول الله، ما فعل فلان؟

فقال: وما هو منك؟

قالت: زوجي.

قال: احمدي الله واسترجعي، فقد استشهد.

فقالت: واويلي.

فقال رسول الله ﷺ: ما كنت أظنَ أنّ المرأة تجد بزوجها هذا كلّه، حتّى رأيت هذه المرأة.

\_\_\_\_\_

١. أنوار التنزيل ٢١٩/٢. ٢. ص ٤٣٠.

٣. الكافي ٥٠٦/٥، ح١.

أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد (۱) قال: سمعت أبا الحسن الله يقول: قال رسول الله على لابنة جحش: قُتِل خالك حمزة. قال: فاسترجعت وقالت: أحتسبه عندالله. ثمّ قال لها: قُتِل أخوك. فاسترجعت وقالت: أحتسبه عندالله. ثمّ قال لها: قُتِل زوجك. فوضعت يدها على رأسها وصرخت.

فقال رسول الله ﷺ: ما يعدل الزوج عند المرأة شيء.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ١٠ فيعلمون ما في ذلك من الحكم.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوْاَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ ٱلْسِتَتِكُمْ ﴾: لغاتكم. بأن علم كلّ صنف لغة. أو ألهمه وضعها، وأقدره عليها. أو أجناس نطقكم وأشكاله. فإنّه لاتكاد تسمع منطقين متساويين في الكيفيّة.

﴿ وَٱلْوَانِكُمْ ﴾ : بياض الجلد وسواده. أو تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانها وحلاها. بحيث وقع التمايز والتعارف. حتى أنّ التوأمين مع توافق موادّهما وأسبابهما والأمور الملاقية لهما في التخليق، يختلفان في شيء من ذلك لامحالة.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمَالِمِينَ ﴾ ﴿ إِنَّ تَكَادَ تَخْفَى عَلَى عَاقَلَ ، مِن مَلَكَ وإنس. وقرأ حفص، بكسر اللام. ويؤيّده قوله ٢٠٠؛ «وما يعقلها إلّا العالمون» (٣).

وفي أصول الكافي (4): أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبدالله عليه الكوفيّ، عن عبدالله عليه قال: إنَّ الإمام إذا بصر إلى الرجل عرفه، وعرف لونه. وإن سمع كلامه من خلف حائط، عرفه وعرف ما هو. إنَّ الله يقول: «ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إنَّ في ذلك لآيات للعالمين». وهم العلماء. فليس يسمع شيئاً من الأمر ينطق

نفس المصدر والموضع، ح٢.
 ١٤. نفس المصدر والموضع، ح٢.

٤. الكافي ٤٣٨/١ ٤٣٩، ضمن حديث ٣.

٣. أنوار التنزيل ٢١٩/٢.

٥. م: عميس ؛ س، أ: قيس. وانظر تنقيح المقال ٢٤٣/٢، رقم ٧٧١٣.

٦. س وأ ومن ون: أبي عبدالله بن سليمان .

به، إلا عرفه أنّه ناج أو هالك. فلذلك يجيبهم بالّذي يجيبهم. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وبإسناده إلى أبي جعفر على الله الله الله الله الله الربّ المسخّر وملك الربّ المسخّر وملك الربّ القاهر \_إلى قوله \_: وما أنطق به ألسن العباد، وما أرسل به الرسل، وما أنزل على العباد دليلاً على الربّ.

وفي توحيد المفضّل بن عمر (٢) المنقول عن أبي عبدالله الصادق علي في الردّ على الدهريّة: تأمّل \_ يا مفضّل \_ ما أنعم الله تقدّست أسماؤه به على الإنسان من هذا النطق. الذي يعبّر به عمّا في ضميره، وما يخطر بقلبه، ونتيجة فكره. به يُفْهِم غيره ما في نفسه. ولو لا ذلك، كان بمنزلة البهائم المهملة التي لا تخبر عن نفسها بشيء ولا تفهم عن مخبر شيئاً.

وكذلك الكتابة التي بها تغيد أخبار الماضين للباقين وأخبار الباقين للآتين. وبها تعلّد (٢) الكتب في العلوم والآداب وغيرها. وبها يحفظ الإنسان ذكرى ما يجري بينه وبين غيره من المعاملات والحساب. ولولاها لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض وأخبار الغائبين عن أوطانهم، ودُرِست العلوم، وضاعت الآداب، وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم ومعاملاتهم، ومايحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم، وما روي لهم ممّا لا يسعهم جهله. ولعلّك تظنّ أنّها ممّا يخلص إليه بالحيلة والفطنة، وليس ممّا أعطيه الإنسان من خلقه وطباعه.

وكذلك الكلام . إنّما هو شيء يصطلح عليه الناس، فيجري بينهم. ولهذا صار يختلف في الأمم المختلفة بألسن مختلفة . وكذلك بالكتابة ، ككتابة العربيّ والسريانيّ والعبرانيّ والروميّ وغيرها من سائر الكتابة التي هي متفرّقة في الأمم إنّما اصطلحوا عليها، كما اصطلحوا على الكلام . فيقال لمن ادّعى ذلك : إنّ الإنسان وإن كان له في

٢. بحارالأنوار ٨١/٣ ٨٢.

١. نفس المصدر ٨١/١، ح٦.

٣. المصدر: تخلد.

وفي بصائر الدرجات (٢٠)؛ أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن حمّادبن عبدالله الفرّاء، عن معتب أنّه أخبره: أنّ أبا الحسن الأوّل لم يكن يُرى له ولد. فأتاه يوماً إسحاق ومحمّد أخواه، وأبوالحسن يتكلّم بلسان ليس بعربيّ. فجاء غلام سقلابيّ، فكلّمه بلسانه. فذهب فجاء بعليّ ابنه، فقال لإخوته: هذا عليّ ابني. فضموه إليه واحداً بعد واحد فقبّلوه. ثمّ كلّم الغلام بلسانه. فذهب به ثمّ تكلّم بلسان غير ذلك اللسان. فجاء غلام أسود فكلّمه بلسانه. فذهب فجاء بإبراهيم فقال: هذا إبراهيم ابني فكلّمه بكلام. فحمله فذهب به. فلم يزل يدعو بغلام بعد غلام ويكلّمهم، حتى جاء بخمسة أولاد. والغلمان مختلفون في أجناسهم وألسنتهم.

محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار (٤) قال: أرسلت إلى أبي الحسن للسلاّ غلامي، وكان سقلابيّاً. قال: فرجع الغلام إليَّ متعجّباً.

فقلت له: مالك يا بني ؟

قال: كيف لا أتعجّب؟! ما زال يكلّمني بالسقلابيّة، كأنّه واحد منًا. فظننت أنّه إنّـما دار بينهم.

أحمد بن محمّد ، عن أبي القاسم وعبدالله بن عمران (٥) ، عن محمّد بن بشير ، عن

٢. آل عمران /٩٧.

٤. نفس المصدر والموضع، ح٣.

١. من المصدر.

٣. بصائر الدرجات /٣٥٣، ح٢.

٥. نفس المصدر والموضع، ح٤.

رجل، عن عمّار الساباطيّ قال: قال لي أبو عبدالله على الله على الله على «أبو مسلم فظلله فكسا فكسحه فسطورا».

قلت: جعلت فداك، ما رأيت نبطيّاً أفصح منك.

فقال: يا عمّار، وبكلّ لسان.

وروى يعقوب بن يزيد (١)، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله الله يرفع الحديث إلى الحسن بن عليّ صلوات الله عليهما وعلى آبائهما أنّه قال: إنّ لله مدينتين إحداهما بالمشرق، والأخرى بالمغرب. عليهما سور من حديد. وعلى كلّ مدينة ألف ألف مصراع من ذهب. وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلّم كلٌ لغة بخلاف صاحبه. وأنا أعرف جميع اللغات. وما فيها، وما بينهما، فما عليهما حجّة غيري والحسين أخي.

وفي كتاب علل الشرائع (٢)، بإسناده إلى عبدالله بن يزيد بن سلام أنّه سأل رسول الله ﷺ فقال: فأخبرني عن آدم، لِم سُمّى آدم؟

قال: لأنَّه من طين الأرض وأديمها.

قال: فاَدم خُلق من الطين كلّه أو من طين واحد؟

قال: بل من الطين كلّه. ولو خُلق من طين واحد لما عرف الناس بـعضهم بـعضاً، وكانوا على صورة واحدة.

قال: فلهم في الدنيا مثل؟

قال: التراب. فيه أبيض، وفيه أخضر، وفيه أشقر، وفيه أغبر، وفيه أحمر، وفيه أزرق، وفيه غذب، وفيه ملح، وفيه خشن، وفيه ليّن، وفيه أصهب. فلذلك صار الناس فيهم لين، وفيهم خشن، وفيهم أحمر وأبيض، وفيهم أصفر وأصهب وأسود على ألوان التراب. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

١. نفس المصدر /٣٥٣، ذيل حديث ٤.

٢. علل الشرائع /٤٧١، ح٣٢.

وبإسناده إلى سهل بن زياد الآدميّ (۱) قال حدّ ثنا عبدالعظيم بن عبدالله الحسنيّ قال: سمعت عليّ بن محمّد العسكريّ الله يقول: عاش نوح ألفين وخمسمائة سنة. وكان يوماً في السفينة نائماً، فهبّت ربح فكشفت عن عورته. فضحك حام ويافث، فزجرهما سام الله ونهاهما عن الضحك. وكان كلّما غطّى سام شيئاً تكشفه الربح، كشفه حام ويافث. فانتبه نوح الله فراهم وهم يضحكون، فقال: ما هذا؟ فأخبره سام بماكان. فرفع نوح يده إلى السماء يدعو ويقول: اللهم غيّر ماء صلب حام حتى لا يولد له ولد إلا السودان. اللهم غيّر ماء صلب يافث، فغيّر الله ماء صلبيهما. فجميع السودان حيث كانوا من حام. وجميع الترك والسقالب ويأجوج ومأجوج والصين من يافث حيث كانوا. وجميع البيض سواهم من سام. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَمِنَ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾: منامكم في الزمانين، لاستراحة القوى النفسانية وقرة القوى الطبيعية وطلب معاشكم فيهما. أو منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار، فلف وضمّ بين الزمانين والفعلين بعاطفين، إشعاراً بأنّ كلاً من الزمانين وإن اختص بأحدهما صالح للآخر عند الحاجة. ويـؤيّده سائر الآيات الواردة فيه ").

١. نفس المصدر /٣٢ -٣٣، ح١.

٢. يوجد في هامش نسخة م: عن أبي جعفر ﷺ قال: إن العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى سماء الدنيا.
 فما رأت الروح في سماء الدنيا، فهو حقّ. وما رأت في الهواء، فهو الأضغاث.

قال: سمعت أبا الحسن على للله يقول: إنّ العره إذا نام، خرجت روحه. فبإنّ روح الحياة (المصدر: روح الحيوان) باقية في البدن. فالذي يخرج منه روح العقل، وكذلك هو في المنام أيضاً.

قال عبدالغفّار الأسلمي: يقول الله على الزمر/٤٤]: «الله يتوفّى الأنفس حين موتها» إلى قوله: «إلى أجل مسمّى» أفليس ترى الأرواح كلّها تصير إليه عند منامها فيمسك ما يشاء ويرسل ما يشاء؟

فقال له أبوالحسن: إنّما يصير إليه أرواح العقول: فأمّا أرواح الحياة، فإنّها في الأبدان لا تخرج إلا بالموت. ولكنّه إذا قضى على نفس الموت، فقبض الروح الذي فيه روح العقل. ولو كانت روح الحياة خارجة، لكان بدناً ملقى لا يتحرّك. ولقد ضرب الله لهذا مثلاً في كتابه في أصحاب الكهف حيث قال [الكهف

وفي توحيد المفضّل بن عمر (١) المنقول عن الصادق جعفر بن محمّد عليه في الردّ على الدهريّة: والكرى يقتضي (٦) النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام قواه، إلى أن قال عليه وكذلك لو كان إنّما يصير إلى النوم، بالتّكفّر في حاجته إلى راحة البدن وإجمام قواه، كان عسى أن يتثاقل عن ذلك فيدفعه حتّى ينهك (٢) بدنه.

وفي كتاب علل الشرائع (٤)، بإسناده إلى يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبدالله ﷺ يقول: قال رسول الله ﷺ في بني آدم ثلاثمائة وستين عرقاً. ثمانون ومائة متحرّكة، وثمانون ومائة ساكنة. فلو سكن المتحرّك، لم ينم. أو تحرّك الساكن، لم ينم. فكان رسول الله ﷺ إذا أصبح قال: الحمد لله ربّ العالمين كثيراً على كلّ حال. ثلاثمائة وستين مرّة. وإذا أمسى، قال مثل ذلك.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٥)، حديث طويل، يقول فيه الحسن بن على طيخ مجيباً للخضر على المرابع أميرالمؤمنين صلوات الله عليه وآله وقد سأله عن مسائل: أمّا ما سألت عنه من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه. فإنّ روحه متعلّقة بالرّيح. والريح متعلّقة (١) بالهواء إلى وقت ما يتحرّك صاحبها لليقظة. فإن أذن الله على بردّ تلك الروح على صاحبها [جذبت تلك الروح الريح وجذبت تلك الريح الهواء، فرجعت الروح فأسكنت في بدن صاحبها] (١) وإن لم يأذن الله على بردّ تلك الروح على صاحبها إلى وقت صاحبها، جذب الهواء الريح، وجذبت الريح الروح، فلم تُردّ على صاحبها إلى وقت ما يُبعَث.

 <sup>◄</sup> ١٨٠]: «ونقلبهم ذات اليمين وذات الشماله أفلا ترى أن أرواحهم فيهم بالحركات؟ من كتاب جامع الأخبار [ص ١٩٩]. فصل ١٣٦] وما يأتي في سورة السجدة من أحاديث النوم والموت مناسب للمقام.
 للمقام.

المصدر: يقضى.

٣. هكذا في المصدر . وفي م ون: «ينهلك» . وفي سائر النسخ: «يهلك» .

٤. علل الشرائع /٣٥٣\_٣٥٤، ح١. ٥. كمال الدين وتمام النعمة ٢١٣/١-٢١٤، ح١.

مكذا في المصدر . وفي النسخ : معلّقة .
 ٧. ليس في أ.

وفي عيون الأخبار (١١)، في باب ما جاء عن الرضا لله في من خبر الشامي، وما سأل عنه أمير المؤمنين لله في جامع الكوفة، حديث طويل، وفيه: وسأله عن النوم، على كم وجه هو؟

فقال أميرالمؤمنين على النوم على أربعة أصناف: الأنبياء تنام على أقفيتها مستقبلة ، وأعينها لاتنام ، متوقّعة لوحي ربّها على والمؤمنون ينامون على يسمينهم ، مستقبلين القبلة . والملوك وأبناؤها على شمائلها ليستمرؤوا ما يأكلون . وإبليس وإخوانه وكلّ مجنون وذوعاهة ينامون على وجوههم منبطحين .

وفي كتاب الخصال (٢): عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: قالت أمّ سليمان بن داود لسليمان: إيّاك وكثرة النوم بالليل. فأنّ كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيراً يوم القيامة.

وفيما أوصى به النبيّ عليّاً عليه (ألك: يا عليّ، ثلاث يتخوّف منهنّ: الجنون إلى قوله ﷺ: والرجل ينام وحده.

وفيما علّم أميرالمؤمنين عليه أصحابه من الأربعمانة باب(٥): إذا نـام أحـدكم (٦) فليضع يده اليمني تحت خدّه الأيمن. فإنّه لايدري أينتبه من رقدته أم لا.

لا ينام الرجل على المحجنة (٧).

لا ينام الرجل على وجهه. من رأيتموه نائماً على وجهه، فأنبهوه ولا تدعوه (^). إذا أراد أحدكم النوم، فليضع يده اليمني تحت خدّه الأيمن وليقل: بسم الله وضعت

۲. الخصال ۲۸/۱، ح ۹۹.

٤. نفس المصدر ١٢٥/١، ح١٢٢.

٦. المصدر: إذا أراد أحدكم النوم.

٨. نفس المصدر والموضع.

١. عيون أخبار الرضا للله ١٩٣/١، ح١.

٣. نفس المصدر ٩٣/١، ح٣٨.

٥. نفس المصدر /٦٣٦.

٧. نفس المصدر /٦١٣ . وفيه: المحجّة .

جنبي لله على ملّة إبراهيم ودين محمّد وولاية من افترض الله طاعته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن قال ذلك، حفظ من اللصّ المغير والهدم واستغفرت له الملائكة (١).

من قرأ: «قل هو الله أحد» حين يأخذ مضجعه، وكُل الله تكلف به خمسين ألف ملك يحرسونه ليلته (٢٠).

إذا انتبه أحدكم من نومه، فليقل: لا إله إلّا الله الحليم (٧) الكريم الحيّ القيّوم، وهو على كلّ شيء قدير، سبحان ربّ النبيّين وإله المرسلين، سبحان ربّ السموات السبع وما فيهنّ وربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين. وإذا جلس من نومه، فليقل قبل أن يقوم: حسبى الله، حسبى الربّ من العباد،

\_\_\_\_

١. نفس المصدر /٦٣١. ٢. نفس المصدر والموضع.

٣. من المصدر. ٤. من المصدر.

٥. المصدر: أنت.

٦. من المصدر . والحديث في نفس المصدر والموضع .

٧. هكذا في المصدر . وفي النسخ: الحكيم .

حسبي الذي هو حسبي مذكنت، حسبي الله ونعم الوكيل (١).

عن أبي عبدالله للطُّلِا (٦) قال: ثلاث خصال فيهنّ المقت من الله تعالى: نوم من غير سهر. وضحك من غير عجب. وأكل على الشبع.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ ۞: سماع تفهّم واستبصار. فإنّ الحكمة فيه لاهرة.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ ﴾ : مقدّر «بأن» كقوله :

ألا أيّهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذّات هل أنت مخلد

أو الفعل فيه منزّل منزلة المصدر . كقولهم : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه . أو صفة لمحذوف، تقديره : آية يريكم بها البرق . كقوله :

فما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيس أكدح

﴿خَوْفاً ﴾: من الصاعقة، للمسافر.

﴿ وَطَمَعاً ﴾: للغيث، للمقيم.

ونصبهما على العلّة لفعل يلزم المذكور (٣). فإنّ إراءتهم تستلزم رؤيتهم. أوّله على تقدير مضاف، نحو: إرادة خوف، أو طمع. أو تأويل الخوف والطمع، بالإخافة والإطماع. كقولك: فعلته رغماً للشّيطان. أو على الحال؛ مثل: كلّمته شفاهاً.

﴿ وَيُنَزُّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ : وقرئ بالتشديد (١٠).

﴿ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ ﴾: بالنّبات.

﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾: يبسها.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿: يستعملون عقولهم في استنباط أسبابه، وكيفيّة تكوّنها. ليظهر لهم كمال قدرة الصانع وحكمته.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ : قيامهما بإقامته لهما وإرادته لقيامهما

١. نفس المصدر /٦٢٥. ٢. نفس المصدر /٨٩، ح٢٦.

٤. أنوار التنزيل ٢٢٠/٢.

٣. هكذا في ن . وفي سائر النسخ: الذكور .

في حيّزهما المعيّنين، من غير مقيم محسوس. والتعبير بـالأمر، للـمبالغة فـي كـمال القدرة والغني عن الألة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ﷺ (١): «ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» يعنى: السماء والأرض هاهنا.

﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنَّمْ تَخْرُجُونَ ﴾ ﴿ : عطف على «أن تقوم» على تأويل مفرد. كأنّه قيل: ومن آياته قيام السموات والأرض بأمره، ثمّ خروجكم من القبورإذا دعاكم دعوة واحدة. فيقول: أيّها الموتى، اخرجوا.

والمراد، تشبيه سرعة ترتب حصول ذلك على تعلّق إرادته. بلا توقّف واحتياج إلى تجشّم عمل، بسرعة ترتّب إجابة الداعى المطاع على دعائة.

و «ثمّ» إمّا لتراخى زمانه. أو لعظم ما فيه.

و «من الأرض» متعلّق «بدعا». كقوله: دعوته من أسفل الوادي، فطلع عليّ. لا «بتخرجون». لأنّ ما بعد «إذا» لا يعمل فيما قبلها. «وإذا» الثانية للمفاجاة. ولذلك نابت مناب «الفاء» في جواب الأولى.

وفي عوالي اللئالي (٢) وفي الحديث عنه ﷺ قال: من قرأ حين يصبح: «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» الآيات الثلاث إلى «تخرجون» أدرك ما فاته في يومه. وإن قالها حين يمسى، أدرك مافاته في ليلته.

﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ لَـهُ قَـانِتُونَ ﴾ ۞: منقادون لفعله. فهم لا يمتنعون عليه.

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾: بعد هلاكهم.

﴿ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ : والإعادة أسهل عليه من الأصل ، بالإضافة إلى قدركم والقياس إلى أصولكم . وإلّا فهما عليه سواء . ولذلك قيل : «الهاء» للخلق .

۲. عوالي اللئالي ۱۸۱/۱، ح ۲۳۹.

١. تفسير القمى ١٥٤/٢.

وقيل (١): «أهون» بمعنى: هين وتذكير «هو» لد «أهون». أو لأنّ الإعادة بمعنى: أن

﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ ﴾: الوصف العجيب الشأن. كالقدرة العامّة، والحكمة التامّة. ومن فسره يقول: لا إله إلَّا الله، أراد به الوصف بالواحدانية.

﴿ الْأَعْلَىٰ ﴾ : ليس لغيره ما يساويه ، أو يدانيه .

وفي كتاب التوحيد (٢): بإسناده إلى حنانبن سدير، عن أبي عبدالله لما الله حديث طويل. يقول فيه: وقوم وصفوه بيدين، فقالوا: «يـد الله مـغلولة» (٣). وقوم وصفوه بالرّجلين، فقالوا: وضع رجله على صخرة بيت المقدس، فمنها ارتـقي إلى السماء. وقوم (٤) وصفوه بالأنامل، فقالوا: إنّ محمّداً قال: إنّى وجدت برد أنامله على قلبي (٥). فلمثل هذه الصفات. قال (٢): «ربّ العرش عمّا يصفون». يقول: ربّ المثل الأعلى عمّا به مثّلوه. «ولله المثل الأعلى» (٧) الذي لا يشبهه شيء ولا يوصف ولا يُتوهّم. فذلك المثل الأعلى.

وفي عيون الأخبار (٨) بإسناده إلى ياسر الخادم، عن أبي الحسن عمليّ بـن مـوسى الرضا لله قال: قال رسول الله ﷺ لعلى علي يا على، أنت حجَّة الله. وأنت بــاب الله. وأنت الطريق إلى الله. وأنت النبأ العظيم. وأنت الصراط المستقيم. وأنت المثل الأعلى. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي عيون الأخبار (٩) أيضاً في الزيارة لجميع الأئمة الله المنقولة عن الجواد علي (١٠٠): السلام على أئمة الهدى \_إلى قوله \_: وورثة الأنبياء والمثل الأعلى.

٢. التوحيد /٣٢٣ ـ ٣٢٤، ضمن حديث ١.

٤. المصدر: قوماً .

٦. الأنبياء /٢٢. والزخرف /٨٢.

٨. عيون أخبار الرضا ﷺ ٦/٢، ح ١٣.

١٠. المصدر: عن الهادي للنظير.

١. أنوار التنزيل ٢٢٠/٢.

٣. المائدة /٦٤.

٥. هكذا في المصدر . و في النسخ: قلبه .

٧. النحل /٦٠.

٩. نفس المصدر ٢٧٧/٢، ح ١.

عن عبدالله بن العبّاس (١) قال: قام رسول الله ﷺ فينا خطيباً. فقال في آخر خطبته: نحن كلمة التقوى، وسبيل الهدى، والمثل الأعلى، والحجّة العظمى، والعروة الوثقى. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

- ﴿ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرضِ ﴾ : يصفه به ما فيهما، دلالة ونطقاً.
- ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ : القادر. الذي لا يعجز عن إبداء ممكن، وإعادته.
  - ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ ٢ : الذي يجري الأفعال على مقتضى حكمته.
- ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾: منتزعاً من أحوالها. التي هي أقرب الأمور إليكم.
  - ﴿ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ : من مماليككم.
  - ﴿ مِنْ شُرَكَاءَ فِيَما رَزَقْنَاكُمْ ﴾ : من الأموال وغيرها.
- ﴿ فَآتَتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ﴾ : فتكونون أنتم وهم فيه شرعاً. يتصرّفون فيه كتصرّفكم . مع أنهم بشر مثلكم ، وأنها معارة لكم .

و «من» الأولى، للابتداء. والثانيّة، للتبعيض. والشالثة، مزيدة لتأكيد الاستفهام، الجاري مجرئ النفي.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله الله الله الله الله الله الكم مثلاً من أنفسكم هل لكم ممّا ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فإنّه كان سبب نزولها: أنّ قريشاً والعرب كانوا إذا حجّوا يلبّون. وكانت تلبيتهم: لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحسمد والنعمة لك والملك لا شريك إلك] (الله) وهي تلبية إبراهيم والأنبياء الله عاءهم إبليس في صورة شيخ فقال لهم: ليس هذه تلبية أسلافكم.

قالوا: وماكانت تلبيتهم؟

قال: كانوا يقولون: لبّيك اللهم لبّيك، لا شريك لك إلّا شريك هـو لك. فتفرّق

١. لم نعثر عليه في العيون، ولكن في الخصال ٤٣٢١، ضمن حديث ١٤. وأورده عن الخصال في البحار
 ٢. تفسير القمى ١٥٤/٢.

۳. من ن .

قريش من هذا القول. فقال لهم إبليس: على رسلكم حتّى أتي على آخر كلامي. فقالوا: ما هو ؟

[فقال:](۱) إلّا شريك هو لك، تملكه وما يملك. ألا ترون أنّه يملك الشريك وما ملكه. فرضوا بذلك وكانوا يلبّون بهذا قريش خاصة. فلمّا بعث الله على رسوله على أنكر ذلك عليهم وقال: هذا شرك. فأنزل الله على: «ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم ممّا ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء» أي ترضون أنتم فيما تملكون أن يكون لكم فيما تملكونه فيه شريك، فكيف ترضون أن تجعلوالى شريكاً فيما أملك.

﴿ تَخَافُونَهُمْ ﴾: يستبدّوا بالتصرّف فيه.

﴿كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ : كما يخاف الأحرار بعضهم من بعض.

﴿ كَذَٰلِكَ ﴾: مثل ذلك التفصيل.

﴿ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ﴾ : نبيّنها. فإنّ التمثيل ممّا يكشف المعاني ويوضّحها.

﴿ لِفَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ٢٠ يستعملون عقولهم في تدبّر الأمثال.

﴿ بَلِ اتَّبُعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ : بالإشراك.

﴿ اَهُواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ : جاهلين . لا يكفّهم شيء . فإنَّ العالم إذا اتّبع هواه ربّما ردعه

﴿ فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ الله ﴾ : فمن يقدر على هدايته.

﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ ٣: يخلُّصونهم من الضلالة، ويحفظونهم عن أفاتها.

﴿ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ﴾: فقومه له، غير ملتفت، أو ملتفت عنه. وهو تمثيل للإقبال والاستقامة عليه (٢)، والاهتمام به.

وفي تفسير علىّ بن إبراهيم ٢٦٠: وقوله ﷺ: «فأقم وجهك للدين حنيفاً» أي طاهراً.

٢. م: الاستدامة عليه.

۱. من س، أ، م .

٣. تفسير القمى ١٥٤/٢.

أخبرنا الحسين بن محمّد (١١)، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن جعفر بن بشير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر الله في قوله للله: «فأقم وجهك للدين حنيفاً» قال: هي الولاية.

أخبرنا أحمد بن إدريس (٢)، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان الناب وخلف بن حمّاد، عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله، عن أبى عبدالله على قول الله على قول الله على عنها».

قال: يقيم (٣) في الصلاة، لا يلتفت يميناً ولا شمالاً.

وفي أصول الكافي (4): عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر علي في قوله تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيفاً» قال: هي الولاية.

قال: أمره أن يقيم وجهه للقبلة ، ليس فيه شيء من عبادة الأوثان (٦).

﴿ فِطْرَةَ اللهِ ﴾ : خلقته . نصب على الإغراء . أو المصدر . بما دلّ عليه ما بعدها .

﴿ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ : خلقهم عليها. وفي قبولهم للحقّ، وتعكّنهم من إدراكه. أو ملّة الإسلام، فإنّهم لو خلوا وما خلقوا عليه أدّى بهم إليها.

وقيل (٧): العهد المأخوذ من آدم وذرّيّته.

وفي أصول الكافي (^): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبيعمير، عن هشام بن

٢. نفس المصدر ١٥٤/٢ ١٥٥ .

٤. الكافي ٤١٨/١، ح ٣٥.

٦. في المصدر زيادة وهي: خالصاً مخلصاً .

۸. الکافی ۱۲/۲، ح ۱.

١. نفس المصدر والموضع .

٣. المصدر، قم،

٥. تهذيب الأحكام ٤٢/٢، ح ١.

٧. أنوار التنزيل ٢٢١/٢.

سالم، عن أبي عبدالله عليُّه قال: قلت: «فطرة الله التي فطر الناس عليها». قال: التوحيد.

عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى (١)، عن يونس عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله بلغ قال: سألته عن قول الله على: «فطرة الله التي فطر الناس عليها» ما تلك الفطرة ؟

قال: هي الإسلام، فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم عملى التوحيد. قال (٢): «ألست بربّكم» وفيه المؤمن والكافر.

قال: فطرهم جميعاً على التوحيد.

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (٤)، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبدالله عليها».

قال: فطرهم على التوحيد.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٥)، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال: قلت لأبي عبدالله الله الله الرجل عندالله مؤمناً قد ثبت له الإيمان عنده، ثمّ ينقله الله بعد من الإيمان إلى الكفر؟

قال: فقال: إنّ الله على هوالعدل. إنّما دعا العباد إلى الإيمان به، لا إلى الكفر. ولا يدعو أحداً إلى الكفر. فمن آمن بالله ثمّ ثبت له الإيمان عندالله، لم ينقله الله عظل من الإيمان إلى الكفر.

قلت له: فيكون الرجل كافراً قد ثبت له الكفر عندالله، ثمّ ينقله الله بعد ذلك من الكفر إلى الايمان؟

٢. الأعراف /١٧٢ .

٤. نفس المصدر ١٣/٢، ح ٥.

١. نفس المصدر والموضع، ح ٢.

٣. نفس المصدر والموضع .

٥. نفس المصدر ٤١٦/٢، ح ١.

قال: فقال: إنّ الله على الناس كلّهم على الفطرة التي فطرهم عليها. لا يعرفون إيماناً بشريعة ولا كفراً بجحود، ثمّ بعث الله على الرسل يدعو العباد إلى الإيمان به. فمنهم من له يهده.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله الله عليّ الحسين بن عليّ بن زكريّا، قال: حدّ ثنا الهيثم بن عبدالله الرمّانيّ قال: حدّ ثنا عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه محمّد بن على صلوات الله عليهم في قوله على الله الله الله الله عليهم في قوله على الله الله الله عليها».

قال: هو لا إله إلّا الله، محمّد رسـول الله، عـليّ أمـيرالـمـؤمنين وليّ الله. إلى هـاهنا التوحيد.

وفي بصائر الدرجات (٢): أحمد بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله الله الله فطراناس عليها».

قال: فقال: على التوحيد، ومحمّد رسول الله، وعلىّ أميرالمؤمنين عِلَيُّكًا.

وفي كتاب التوحيد (٣): أبي الله قال: حدّثنا سعدبن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله على قول الله على التوحيد.

[حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ﷺ (٤) قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن بكير، عن زرارة عن أبى عبدالله ﷺ في قول الله ﷺ: «فطرة الله التي فطرالناس عليها».

قال: فطرهم على التوحيد.

[حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الله الله الله عنه الحسن الحسن الحسن

١. تفسير القمي ٢٥٤/٢ و٢٥٥.

٣. التوحيد/٣٢٨، ح ١ .

نفس المصدر والموضع، ح ٧.

۲. بصائر الدرجات /۷۸، ح ۷.

نفس المصدر والموضع، ح ٣.

الصفار، عن عليّ بن حسّان الواسطيّ، عن الحسن بن يونس، عن عبدالرحمن [بن كثير](١) مولى أبي جعفر، عن أبي عبدالله عليها في قول الله على «فطرة الله التي فطر الناس عليها».

قال: على (٢) التوحيد](٣) ومحمّد رسول الله، وعلى أميرالمؤمنين عَلِيُّكِا.

قال: فطرهم على التوحيد عند الميثاق، وعلى معرفة أنَّه ربَّهم.

قلت: وخاطبوه؟

١. من المصدر.

قال: فطأطأ رأسه. ثمّ قال: فلو لا ذلك، لم يعلموا من ربّهم ولا من رازقهم.

حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن عمران الدقاق رضي الله الله الله الله الله الكوفي قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكيّ قال: حدّثنا (١٠)

٢. ليس في المصدر .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  . نفس المصدر  $^{\circ}$  ح  $^{\circ}$  . . نفس المصدر  $^{\circ}$ 

٥. نفس المصدر /٣٣١، ح ١٠.

٧. المصدر: «ابن أبى ذئب عن نافع» بدل «ابن أبى أديب عن ابن عمر».

٨. نفس المصدر ٥٦٠، صدر حديث ١٤.

عليّ بن العبّاس قال: حدّ ثنا (١١ جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن فتح بن يزيد الجرجانيّ قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليّ أسأله عن شيء من التوحيد، فكتب إليّ بخطّه.

قال جعفر، وإنّ فتحاً أخرج إليّ الكتاب، فقرأته بخطّ أبي الحسن عليّ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملهم عباده الحمد، وفياطرهم عملى معرفة ربوبيّته. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي روضة الكافي (٢): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر الله قلاد كانت شريعة نوح صلوات الله عليه أن يُعبّد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد. وهي الفطرة التي فطر الناس عليها. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (٢) وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن زياد الكرخيّ قال: سمعت أبا عبدالله على يقول: إن إبراهيم على كان مولده بكوثي ربا. وكان أبوه من أهلها. وكانت أمّ إبراهيم وأمّ لوط سادة و و رقة ـ و في نسخة رقيّة ـ أختين. وهما ابنتان للاحج. وكان اللاحج نبيّاً منذراً، ولم يكن رسولاً. وكان إبراهيم على لا في شبيبته على الفطرة التي فطر الله على الخلق عليها، حتى هداه الله تبارك و تعالى إلى دينه واجتباه. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاحة.

وفي تفسير العيّاشيّ (1): عن مسعدة، عن أبي عبدالله عليّه في قول الله عجّان (0): «كان الناس أمّة واحدة» الآية، وذكر حديثاً طويلاً. وفي آخره قـلت: أفـضلّالاً كانوا قبل النبيّين، أم على هدئ؟

١. المصدر: حدّثني .

٢. الكافي ٢٨٢/٨، صدر حديث ٤٢٤.

٣. نفس المصدر ٢٧٠/٨، صدر حديث ٥٦٠ .

٤. تفسيرالعياشي ١٠٥/١، ذيل حديث ٣٠٩ وأوَّله في ص ١٠٤.

٥. البقرة /٢١٣.

قال: لم يكونوا على هدى. كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها «لا تبديل لخلق الله» ولم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله، أما تسمع لقول إبراهيم (١٠): «لئن لم يهدني ربّي لأكونن من القوم الضالين»: ناسياً للميثاق.

وفي محاسن البرقيّ (٢): عن أبيه ، عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زارة قال : سالت أبا جعفر للله عن قول الله تلك «فطرة الله التي فطر الناس عليها».

قال: فطرهم على معرفته ، أنّه ربّهم . ولو لا ذلك ، لم يعلموا إذا سُئلوا مَن ربّهم ومَن رازقهم .

وفي شرح الآيات الباهرة (٣): محمّد بن العبّاس الله قال: حدّثنا أحمد بن الحسن المالكيّ، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن سعيد (١٤)، عن جعفر بن بشير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر الله عن قول الله عن قول الله الله وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها».

قال: هي الولاية.

وروى محمّد بن الحسن الصفّار (٥٠)، بإسناده عن عبدالرحمن بـن كثير، عـن أبـي عبدالله الله الله في قوله على الناس عليها».

قال: على (٢) التوحيد. وأنّ محمّداً رسول الله. وأنّ عليّاً أميرالمؤمنين، صلوات الله عليهما وعلى ذرّيّتهما الطيّبين صلاة دائمة إلى يوم الدين.

﴿ لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللهِ ﴾ : لا يقدر أحد أن يغيّره. أو ما ينبغي أن يغيّره.

وفي أصول الكافي (٧): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ﷺ قال: سألته عن قول (١٠)الله ﷺ «حنفاء لله غيرمشركين به».

٢. المحاسن /٢٤١، ح ٢٢٤.

١. الأنعام /٧٧.

٤. م والأصل: الحسين بن سعيد.

٦. هكذا في المصدر . وفي النسخ: هي .

۸. الحج /۳۱.

٣. تأويل الآيات الباهرة، ج١، ص٤٣٥.

٥. نفس المصدر والموضع.

۷. الكافي ۱۲/۲ ـ ۱۳، ح ٤ .

قال: الحنيفيّة من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. «لا تبديل لخلق الله» قال: فطرهم على المعرفة.

قال: أخرج من ظهر آدم ذرّيته إلى يوم القيامة، فخرجوا كالذّر. فعرّفهم وأراهم نفسه. ولولاذلك لم يعرف أحد ربّه. قال: وقال رسول الله على المعرفة بأنّ الله على الفطرة. يعني على المعرفة بأنّ الله على خالقه. وكذلك قوله (٢٠): «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ الله».

﴿ ذَلِكَ ﴾ : إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له. أو الفطرة، إن فُسِّرت بالملَّة.

﴿ الدِّينُ القِّيمُ ﴾ : المستوي (٣)، الذي لا عوج فيه.

﴿ وَلٰكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٢٠ : استقامته ، لعدم تدبّرهم .

﴿ مُنِيبِينَ اللَّهِ ﴾ : راجعين إليه. من أناب: إذا رجع مرّة بعد أخرى.

وقيل (٤): منقطعين إليه.

والإنابة: الانقطاع إلى الله بالطاعة. فأصله على هذا: القطع. ومنه الناب لأنّه قاطع، وينيب في الأمر: إذا نشب فيه، كما ينشب القاطع.

وهو حال من الضمير في الناصب المقدّر «لفطرة الله». أو في «أقم» لأنّ الآية خطاب للرسول ﷺ ولأمّنه ، لقوله:

﴿ وَاتَّقُوهُ وَاقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ وَاتَّقُوهُ وَاقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ وَاتَّقُومُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

﴿ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ﴾: بدل من «المشركين» أي الذين فرقوا عن دينكم.

١. الأعراف /١٧٢. ٢. لقمان /٢٥.

٤. أنوار التنزيل ٢٢١/٢.

٣. م: السوي .

وقيل (۱): تفريقهم: اختلافهم فيما يعبدونه على اختلاف أهوائهم. فبعضهم يعبدونه بطريق، وبعضهم بطريق آخر.

وقيل (<sup>17)</sup>: معناه: الذين أوقعوا في دينهم الاختلاف، وصاروا ذوي أديان مختلفة. فصار بعضهم يعبد وثناً، وبعضهم يعبد ناراً، وبعضهم يعبد شمساً إلى غير ذلك.

وقرأ حمزة والكسائي: «فارقوا» بمعنى: تركوا دينهم الذي أمروا به (٣). وهو يـؤيّد المعنى الأوّل.

﴿ وَكَانُوا شِيعاً ﴾: فرقاً. تشايع كلِّ إمامها، الذي أضلَ دينها.

﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ ۞: راضون معجبون مسرورون. ظنّاً بأنّه الحقّ.

قيل (٤): ويجوز أن يُجعَل «فرحون» صفة «كلّ» على أنّ الخبر «من الذين فرّقوا». \* وَاذَا مَشَّ النَّاسَ ضُمُّ \* : شدّة.

﴿ دَعُوا رَبُّهُمْ مُنْيِبِينَ إِلَيْهِ ﴾ : راجعين إليه من دعاء غيره.

﴿ ثُمَّ إِذَا اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً ﴾: خلاصاً من تلك الشدائد.

﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ ٢: فاجأ فريق منهم بالإشراك بربّهم الذي عافاهم.

﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ﴾ : «اللام» فيه للعاقبة.

وقيل (٥): للأمر، بمعنى: التهديد. لقوله: ﴿ فَتَمَتَّعُوا ﴾ : غير أنّه التفت فيه مبالغة. وقي ئ: «ولتمتّعوا» (٦).

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ٢٠ : عاقبة تمتّعكم.

وقرئ بالياء، على أنّ «تمتّعوا» ماض (٧).

﴿ أَمْ آنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً ﴾ : حجّة .

٢. مجمع البيان ٣٠٤/٤.

٧-٤. نفس المصدر والموضع.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. أنوار التنزيل ٢٢١/٢.

وقيل (١): ذا سلطان، أي ملكاً معه برهان.

﴿ فَهُوَ يَتَكَلُّمُ ﴾ : تكلُّم دلالة على الأوّل. وتكلُّم نطق على الثاني.

﴿ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴾ ۞: بإشراكهم وصحّته. أو بالأمر الذي بسببه يشركون به في ألوهيّته.

والمعنى: إنّهم لا يقدرون على تصحيح ذلك بوجه.

﴿ وَإِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً ﴾ : من نعمة وسعة وصحّة.

﴿ فَرِحُوا بِهَا ﴾ : بطروا بسببها.

﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةً ﴾ : شدة.

﴿ بِمَا قُدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ : بشؤم معاصيهم.

﴿ إِذَا هُمْ يَفْنَطُونَ ﴾ ٢٠ فاجأوا القنوط من رحمته.

وإنّما قال: «بما قدّمت أيديهم» ولم يقل: بما قدّموا، على التغليب للأكثر الأظهر. فإنّ أكثر العمل لليدين. والعمل للقلب وإن كان كثيراً، فإنّه أنحفى.

﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾: ويضيّق لمن يشاء على حسب ماتقتضيه مصالح العباد. فما لهم لم يشكروا ولم يحتسبوا في السرّاء والضرّاء كالمؤمنين.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾: في بسط الرزق لقوم، وتضييقه لقوم آخرين.

﴿ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤمِنُونَ ﴾ ٢٠: فيستدلُّون بها على كمال القدرة والحكمة.

﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ : أي اعط ذوي قرباك يا محمّد حقوقهم ، التي جعلها الله لهم من الأخماس .

وفي مجمع البيان (٢): «روى أبو سعيد الخدريّ وغيره: أنّه لمّا نزلت هذه الآية على النبيّ ﷺ أعطى فاطمة فدكاً، وسلّمه إليها. وهو المرويّ عن أبي عبدالله وأبي جعفر بيني .

١. نفس المصدر والموضع.

٢. مجمع البيان ٢٠٦/٤.

وقيل (۱): إنّه خطاب له ولغيره. والمراد بالقربي: قرابة الرجل. وهو أمر بصلة الرحم بالمال والنفس.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (1): حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه الله الله الأمر على جميع المهاجرين والأنصار، بعث إلى فدك فأخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله على هنها.

فجاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: يا أبا بكر، منعتني <sup>(٣)</sup> ميراثي من رسول الله ﷺ وأخرجت وكيلي من فدك، وقد جعلها <sup>(٤)</sup>لى رسول الله ﷺ بأمر الله ﷺ.

فقال لها: هاتي على ذلك شهوداً.

فجاءت بأمّ أيمن، فقالت: لا أشهد حتّى أحتج \_ يا أبا بكر \_ عليك بما قال رسول الله عَلَيْ قال: إنّ أمّ أيسمن الله عَلَيْ فقالت: أنشدك الله \_ يا أبابكر \_ ألست تعلم أنّ رسول الله عَلَيْ قال: إنّ أمّ أيسمن امراة من أهل الجنّة ؟

قال: بلي.

١. نفس المصدر والموضع.

قالت: فأشهد بأنّ الله أوحى إلى رسول الله ﷺ: «فات ذا القربي حقّه» فجعل فدكاً لفاطمة بأمر الله. وجاء عليّ، فشهد بمثل ذلك. فكتب لها كتاباً بفدك ودفعه إليها. فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟

فقال أبوبكر: إنّ فاطمة ادّعت في فدك، وشهدت لها أمّ أيمن وعليّ، فكتبت لها بفدك. فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمزّقه، وقال: هذا فيء للمسلمين. وقال: أوس بن الحدثان (٥) وعائشة وحفصة يشهدون على رسول الله ﷺ أنّه قال: إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة. وإنّ عليّاً زوجها يجرّ إلى نفسه. وأمّ أيمن فهي امرأة

٢. تفسير القمي ١٥٥/٢ ـ ١٥٩.

٣. ن: منعت . ٤. ن: وهيه .

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «أويس بن الحدثان» انظر تنقيح المقال ١٥٦/١، رقم ١١١٩.

صالحة. لو كان معها غيرها، لنظرنا فيه.

فخرجت فاطمة ﷺ من عندهما باكية حزينة. فلمّاكان بعد هذا، جاء عليّ عليه إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار. فقال: يا أبا بكر لِم منعت فاطمة من ميراثها من رسول الله ﷺ وقد ملكته في حياة رسول الله ﷺ ؟

فقال أبوبكر: هذا فيء للمسلمين. فإن أقامت شهوداً أنّ رسول الله ﷺ جعله لها، والا فلا حقّ لها فيه.

فقال أميرالمؤمنين: تحكم - يا أبابكر - فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا.

قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه وادّعيت أنا فيه، ممّن تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين.

قال: وإذا كان في يدي شيء فادّعىٰ فيه المسلمون، فتسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله على ما ادّعوا على شهوداً كما سألتنى على ما ادّعيت على شهوداً كما سألتنى على ما ادّعيت عليهم؟

فسكت أبوبكر. ثمّ قال عمر: يا عليّ، دعنا من كلامك. فإنّا لا نقوى على حججك (٢). فإن أتيت شهوداً عدولاً، وإلّا فهو فيء للمسلمين، ولاحقّ لك ولفاطمة فيه.

فقال أميرالمؤمنين: يا أبابكر أتقرأ (٣)كتاب الله؟

قال: نعم.

قال: فأخبرني عن قول الله ﷺ (<sup>42) «إ</sup>نّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» فيمن نزلت، فينا أم في غيرنا؟

٤. الأحزاب /٢٣.

قال: بل فيكم.

١٠ من المصدر. وفي سائر النسخ: حجَتك.

٣. المصدر: تقرأ.

قال: فلو أنَّ شاهدين شهدا على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعاً؟ قال: كنت أقيم عليها الحدّ، كما أقيم على سائر المسلمين.

قال: كنت إذاً عندالله من الكافرين.

قال: ولِمَ؟

قال: لأنَّك رددت شهادة الله لها بالطهارة، وقبلت شهادة الناس عليها. كما رددت حكم الله وحكم رسوله ان جعل لها فدكاً (١) وقبضته في حياته ، ثمّ قبلت شهادة أعرابيّ بائل على عقبيه عليها. فأخذت منها فدكاً (٢) وزعمت أنّه فيء للمسلمين (٣). وقد قال رسول الله عَيَالِيُّةُ: البيّنة على من ادّعي، واليمين على من ادُّعي عليه.

قال: فدمدم الناس وبكي بعضهم. فقالوا: صدق ـ والله ـ عـلتي اللي الرجع عـلتي صلوات الله عليه إلى منزله.

قال: فدخلت فاطمة على المسجد وطافت بقبر أبيها عَلَيْ وهي تبكي وتقول:

إنسا فيقدناك فيقد الأرض واسلها قدد كان يعدك أنباء وهنبثة قد كان جبرائيل بالآيات يؤنسنا وكنت بدراً منيراً (٤) يستضاء به تهضمتنا رجال واستخفّ بنا فكل أهل لهم (٥) قربي ومنزلة أبدت رجال لنا نجوى (٦) صدورهم فـقد رزئنا بـمالم يـرزأه (^) أحـد

واخبتل قومك فاشهدهم ولاتغب لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب فغاب عنا فكل الخير محتجب عليك تنزل من ذي العزة الكتب إذ غبت عنا فنحن اليوم تُغتصب عسند الإله لدى الأدنسين معترب لمّا مضيت وحالت دونك الترب(٧) من البرية لا عجم ولا عرب

١. المصدر والنسخ: فدك.

٣. المصدر: المسلمين.

٥. المصدر: له .

٧. المصدر: الكثب.

٢. المصدر والنسخ: فدك.

٤. المصدر: ونوراً.

٦. المصدر: فحوى.

٨. في النسخ: «يزروه».

ف قد رزئنا ب محضاً خليقته صافي الضرائب والأعراق والنسب فأنت خسير عباد الله كلّهم وأصدق الناس حين الصدق والكذب فسوف نبكيك ما عشنا وما بقيت منا العيون بهمال لها سكب(۱) سيعلم المتولّي(۱) ظلم حامتنا يسوم القيامة أنّى كيف ينقلب

فرجع أبوبكر إلى منزله. وبعث إلى عمر، فدعاه فقال: أما رأيت مجلس عليّ بنا اليوم. والله لئن قعد مقعداً مثله ليفسدن [علينا] أأمرنا. فما الرأي؟

قال عمر: الرأى أن نأمر بقتله.

قال: فمن يقتله؟

قال: خالد بن الوليد.

فيعثا إلى خالد، فأتاهما. فقالا: نريد أن نحملك على أمر عظيم.

قال: حمّلاني على ما شئتما، ولو قتل علىّ بن ابيطالب.

قالا: هو ذاك.

قال خالد (٤): متى أقتله ؟

قال أبوبكر: إذا حضر المسجد، فقم بجنبه في الصلاة فإذا أنا سلّمت، فقم إليه فاضرب عنقه.

قال: نعم.

فسمعت أسماء بنت عميس ذلك، وكانت تحت أبى بكر. فقالت لجاريتها: اذهبي إلى منزل عليّ وفاطمة فاقرئيهما السلام، وقولي لعليّ الله الله الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنّي لك من الناصحين».

هكذا في المصدر. وفي النسخ: وهمال وهي تنسكب». ويمكن أن يكون الأظهر: وبتهمال» بدل «بهمال» و همال».

٣. من م . ٤ . هكذا في المصدر . وفي النسخ : خالد بن وليد .

٥. القصيص /٣٠.

فجاءت الجارية إليهما. فقالت لعليّ صلوات الله عليه: إنّ أسماء بنت عميس تقرأ عليكما (١) السلام، وتقول لك: «إنّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنّي لك من الناصحين».

فقال عليّ عليه إن الله يحول بينهم وبين ما يريدون. ثمّ قام وتهيّأ للصلاة، وحضر المسجد. ووقف خلف أبى بكر، وصلّى لنفسه، وخالد بن الوليد لجنبه ومعه السيف. فلمّا جلس أبو بكر للتّشهّد، ندم على ما قال، وخاف الفتنة وشدّة عليّ عليه وبأسه. فلم يزل متفكّراً لا يجسر أن يسلّم، حتّى ظنّ الناس أنّه قد سهى . ثمّ التفت إلى خالد، فقال: يا خالد، لا تفعل ما أمرتك به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فقال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: يا خالد، ما الذي أمرك به؟

قال: أمرني بضرب عنقك.

قال: أو كنت فاعلاً؟ (٢)

قال: إي والله ، لو لا أنَّه قال لي : لا تفعل . لقتلتك بعد التسليم .

قال: فأخذه على فضرب به الأرض. واجتمع [الناس](٣) عليه.

فقال عمر: يقتلنه الساعة، وربّ الكعبة.

فقال الناس: يا أبا الحسن، الله بحقّ صاحب هذا القبر. فخلّى عنه.

قال: فالتفت إلى عمر فأخذ بتلابيبه، وقال: يا ابن صهاك، لو لا عهد من رسول الله ﷺ وكتاب من الله ﷺ وكتاب من الله ﷺ وكتاب من الله ﷺ منذله.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠): قال محمّد بن العبّاس: حدّثنا عليّ بن العبّاس

١. هكذا في المصدر ون . وفي سائر النسخ: عليك .

٢. المصدر: تفعل . ٣ من المصدر .

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: لعلمنا. ٥. الجنّ /٢٤.

٦. تأويل الآيات الباهرة، ج١، ص٤٣٥.

المقانعي (١)، عن أبي كريب، عن معاوية بن هشام، عن فضل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد الخدريّ. قال: لمّا نزلت «فأت ذا القربي حقّه» دعى رسول الله عَلَيْلَةُ فاطمة عليه وأعطاها فدكاً.

﴿ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾: والمسافر المحتاج، ما وظَف لهما من الزكاة. والخطاب للنبئ ﷺ أو لمن بسط له.

﴿ ذَلِكَ ﴾ : أي إعطاء الحقوق مستحقّيها.

﴿ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ ﴾ : ذاته . أو جهته ، أي يقصدون بمعروفهم إياه خالصاً . أو جهة التقرب إلى الله تعالى لاجهة أخرى من الرياء والسمعة وغيرهما.

﴿ وَٱولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ۞: الفائزون بثواب الله. حيث حصلوا بـما بسط لهـم النعيم المقيم.

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً ﴾: من عطيّة، يُتوقّع بها مزيد مكافاة. أو زيادة محرّمة في المعاملة.

وقرأ ابن كثير بالقصر، بمعنى: ماجئتم به من إعطاء رباً (٢).

وفي الكافي (٢٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن أبي عبدالله عليه قال: الربا رباءان: رباً يؤكل، ورباً لا يؤكل.

فأمّا الذي يؤكل، فهديّتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها. فـذلك الربـا الذي يؤكل. وهو قول الله ﷺ: «وما آتيتم من رباً ليربو في أموال الناس فلا يربو عـند الله».

وأمّا الذي لا يؤكل، فهو الذي نهى الله عنه وأوعد عليه النار.

وفي تهذيب الأحكام (٤): الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن

المصدر: «المعانقي». م، الأصل: «المقانقي». ن: «المقاتلي». أوس: «المقاتي» انظر تنقيح المقال ٢٩٤/٢،
 رقم -٨٣٤٠.

٣. الكافي ١٤٥/هـ ١٤٦، ح ٦. الكافي ١٤٥/هـ ١٥/٠ ح ٦٠.

عمر، عن أبي عبدالله على في هذه الآية، فقال: هو هديّتك إلى الرجل، تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك رباً يؤكل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّ ثني أبي، عن القاسم بن محمّد [عن سليمان] (٢) بن داود المنقريّ، عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبدالله عليه الربا رباءان: أحدهما حلال، والآخر حرام.

فأمّا الحلال، فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضاً، طمعاً أن يزيده ويعوّضه بأكثر ممّا يأخذه بلا شرط بينهما، فهو مباح له. يأخذه بلا شرط بينهما. فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه على غير شرط بينهما، فهو مباح له. وليس له عندالله ثواب فيما أقرضه. وهو قال الله: «فلا يربو عندالله».

وأمّا الحرام، فالرّجل يقرض قرضاً ويشترط أن يـردّ أكثر مـمًا أخـذه، فـهذا هـو الحرام.

وفي مجمع البيان (٢): قيل في الربا المذكور في الآية قولان: أحدهما أنّه رباً حلال. وهو أن يعطي الرجل العطيّة، أو يهدي الهديّة ليثاب أكثر منها. فليس فيها أجر ولا وزر. وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه إليه .

﴿ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ ﴾: ليزيد ويزكو في أموالهم.

﴿ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ ﴾ : ولا يبارك فيه، وقرأ نافع ويعقوب: «لتربوا» أي لتنزيدوا. أو لتصيروا ذوي رباً (٤٠).

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَوْةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ ﴾ : تبتغون به وجهه خالصاً ، ولا تطلبون بها المكافاة .

﴿ فَالُولِئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (3): ذووا أضعاف من الثواب. ونظيره: المقوي لذي القوّة، والمؤسر لذي اليسار. أو الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة الزكاة، كما يأتي في الخبر: إنّ الله تعالى جعل الزكاة سبباً لزيادة المال.

١. تغسير القمى ١٥٩/٢. ٢. من ن و المصدر.

٤. أنوار التنزيل ٢٢٢/٢.

٣. مجمع البيان ٣٠٦/٤.

وقرئ بفتح العين، على لفظ اسم المفعول.

وتغييره عن سنن المقابلة عبارة ونظماً، للمبالغة والالتفات للتعظيم. كأنَّه خاطب به الملائكة وخواصَ الخلق، تعريفاً لحالهم. أو للتعميم. كأنَّه قال: فمن فعل ذلك فأولئك هم المضعفون.

والراجع فيه محذوف، إن جعلت «ما» موصولة، تقديره: المضعفون به. أو فمؤتوه أُولئك هم المضعفون <sup>(١)</sup>.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٢)، خطبة للزهراء اللَّك وفيها: ففرض الله الإيـمان تطهيراً من الشرك، والصلاة تنزيهاً عن الكبر، والزكاة زيادة في الرزق.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): قال الصادق لما الله على باب الجنّة مكتوب: القرض بثماني عشرة، والصدقة بعشرة.

وفي مجمع البيان (1): في الحديث: مانقص مال من صدقة.

وقال أميرالمؤمنين عليه (٥): فرض الله تعالى الصلاة تنزيهاً عن الكبر، والزكاة تسبيباً (١) للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، وصلة الأرحام منماة للعدد. في كلام

﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ : عود إلى دليل التوحيد، أي أوجدكم.

﴿ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ﴾: أعطاكم أنواع النعم.

﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ﴾: ليفتح أبصاركم إلى ما عرّضكم له من الثواب الدائم.

﴿ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾: ليجازيكم على أعمالكم.

وفي مصباح الشريعة (٧): قال الصادق للثِّلا: قال رسول الله تَتَلِيُّكُم : الحريص محروم،

٢. من لا يحضره الفقيه ٣٧٢/٣، ضمن حديث ١٧٥٤.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. تفسير القمى ١٥٩/٢ ١٦٠ .

٥. نفس المصدر والموضع.

٤. مجمع البيان ٣٠٦/٤. ٦. المصدر: تسبباً.

٧. شرح فارسى لمصباح الشريعة ص ١١٧.

ومع حرمانه مذموم في أيّ شيء كان. وكيف لا يكون محروماً، وقد فرّ من وثـاق الله تعالى وخالف قول الله رفي حيث يقول الله: «الذي خلقكم ثمّ رزقكم ثمّ يـميتكم ثـمّ يحيبكم».

﴿ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ ﴾: التي عبدتموها من دونه (١).

﴿ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾: فيجوز لذلك توجيه العبادة إليه. أثبت له لوازم الألوهيّة، ونفاها رأساً عمّا اتخذوه شركاء له من الأصنام وغيرها مؤكّداً بالإنكار على ما دلّ عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوفاق، ثمّ استنتج من ذلك تقدّسه عن أن يكونوا له شركاء فقال:

﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ : قيل (٢٠): ويجوز أن تكون الكلمة الموصولة (٢٠) صفة. والخبر «هل من شركائكم». والرابط «من ذلكم». لأنّه بمعنى: من أفعاله.

و «من» الأولى والثانية، تفيدان شيوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال. والثالثة، مزيدة لتعميم النفي. فكلّ منها مستقلّة بالتأكيد، لتعجيز الشركاء.

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾: قيل (٤): «الفساد» كالجدب، والموتان، وكثرة الحرق والغرق، وإخفاق الغاصة، ومحق البركات، وكثرة المضار. أو الضلالة والظلم. وقيل (٥): ظهر الفساد في البرّ بقتل قابيل ابن آدم أخاه. وفي البحر، بأنّ [ملك

عمان](١) جلنداكان يأخذكلّ سفينة غصباً، وهو ضعيف.

وقيل (٧): المراد بالبحر قرى السواحل، حيث ظهر القحط بدعاء النبيّ ﷺ. وقيئ: البحور (٨).

١. هنا زيادة في أ، وهي: «هل من شركائكم التي عبدتموها من دونه» . ولا داعي لوجودها .
 ٢. انوار التنزيا, ٢٢٢/٢ .

٣. هكذا في المصدر. و في النسخ: «يكون الموصول» بدل «تكون الكلمة الموصولة».

٤. نفس المصدر ٢٢٣/٢. ٥. نفس المصدر والموضع.

ليس في المصدر.
 ليس في المصدر والموضع.

﴿ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾: بشؤم معاصيهم. أو بكسبهم إيَّاها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١)، في هذه الآية قال: «في البرّ» فساد الحيوان إذا لم تمطر، وكذلك هلاك دوابّ البحر بذلك. وقال الصادق عليه (١)؛ حياة دوابّ البحر بالمطر. فإذا كفّ المطر ظهر الفساد في البرّ والبحر. وذلك إذا كثرت الذنوب والمعاصى.

أخبرنا أحمد بن إدريس (٣) قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن ميسر، عن أبي جعفر عليه قال: قلت: «ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس».

قال: ذلك \_ والله \_ يوم قالت الأنصار: منّا أمير (٤) ومنكم أمير (٥).

و في روضة الكافي ١٠٠؛ محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ١٧٠)، عن عليّ بـن النعمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر على في هذه الآية.

قال: ذاك ـ والله ـ حين قالت الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير.

﴿ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾: بعض جزائه. فإنَّ تمامه في الآخرة.

«واللام» للعلّة. أو للعاقبة.

وعن ابن كثير ويعقوب: «لنذيقهم» بالنّون (^).

﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ٢٠: عمّاهم عليه في المستقبل.

وقيل (٩): معناه: ليرجع من يأتي بعدهم عن المعاصي.

﴿ قُلْ ﴾: يا محمّد.

﴿ سِيروا فِي الْأَرْضِ ﴾ : ليس المراد الأمر ، بل المبالغة في العظة .

١. تفسير القمى ١٦٠/٢.

٢ و٣. نفس المصدر والموضع.

<sup>£</sup> و٥. المصدر: رجل.

٦. الكافي ٨/٨، ح ١٩.

٧. هكذا في المصدر والأصل وفي سائر النسخ: محمّد بن الحسن .

٨. أنوار التنزيل ٢٢٣/٢.
 ٩. مجمع البيان ٣٠٧/٤.

وعن ابن عبّاس (١): من قرأ القرآن وعلّمه ، سار في الأرض ، لأنّ فيه أخبار الأمم.

﴿ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ﴾: من الملوك العاتية والقرون العاصية. كيف أهلكهم الله، وكيف صارت قصورهم ومحاصرهم قبورهم. فلم يبق لهم عين ولا أثر.

﴿ كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ استئناف للدلالة على أنّ سوء عاقبتهم كان لفشو الشرك وغلبته فيهم. أو كان الشرك في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل منهم.

وفي روضة الكافي (٢): محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى [عن محمّد بن عيسى [عن محمّد بن عيسى [عن محمّد بن عيسى] (٢) عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن عبدالله بن مسكان ، عن يزيد بن الوليد الخنعميّ ، عن أبي الربيع الشاميّ قال: سألت أبا عبدالله عليّ عن قول الله على: «قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم».

فقال: عنى بذلك أي انظروا في القرآن، فاعلموا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم وما أخبركم عنه.

﴿ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ ﴾: أي استقم للدين البليغ الاستقامة بصاحبه إلى الجنّة، التي لا يعدل عنه يميناً ولا شمالاً.

﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدً لَهُ ﴾ : لا [يقدر أن](٤) يردّه أحد. وقوله:

﴿ مِنَ الله ﴾ : متعلّق «بيأتي» ويجوز أن يتعلّق (٥) «بمردّ» أنّه مصدر على معنى : لا يردّه الله ، لتعلّق إراداته بمجيئه . وهو يوم القيامة .

﴿ يَوْمَنِذٍ يَصَّدُّعُونَ ﴾ ٣: يتصدّعون. من الصدع، وهـو الشقّ. وتـصدّع القـوم:

١. نفس المصدر والموضع.

٢. الكافي ٢٤٩/٨، ضمن حديث ٣٤٩، وأوّله في، ص٢٤٨.

٣. ليس في المصدر . ٤ من م .

هكذا في م . وفي سائر النسخ: «أو متعلَّق» بدل «ويجوز أن يتعلَّق» .

تفرّقوا، أي يتفرّقون، فريق في الجنّة وفريق في السعير. كما قال:

﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ : أي وباله . وهو النار المؤبّدة . لا يُعاقب أحد بذنبه .

﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِآنْفُهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ ﴿ : يسوّون منزلاً في الجنّة ، يعني : ثواب ذلك يصل إليهم لا إلى غيرهم .

وفي مجمع البيان (١): وروى منصور بن حازم، عن أبي عبدالله على قال: إنّ العمل الصالح ليسيق صاحبه إلى الجنّة، فيمهّد له كما يمهّد لأحدكم خادمه فراشه.

﴿ لِيَجْزِىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ : علَّة «ليمهدون». أو «ليصَّدّعون».

﴿ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ : قيل (٢): يجزيهم على قدر استحقاقهم ويزيدهم من فضله.

وقيل (<sup>٣)</sup>: معناه: بسبب فضله، لأنّه خلقهم وهداهم ومكّنهم وأزاح عـلّتهم، حـتّى استحقّوا الثواب <sup>(1)</sup>.

وقيل (٥): [من فضله]  $(^{(1)})$  يعني: فضلاً من فضله وثواباً لا ينقطع  $(^{(1)})$ .

والاقتصار على جزاء المؤمنين، للاشعار بأنّه المقصود بالذات. والاكتفاء على فحوى قوله:

﴿إِنَّهُ لا يُحبُّ الكَافرينَ ﴾ ﴿: فيه إثبات البغض لهم والمحبَّة للمؤمنين. وتأكيد اختصاص الصلاح (^) المفهوم من [ترك] (١) ضميرهم إلى التصريح بهم، تعليل له.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُوْسِلَ الرِّيَاحَ ﴾ : إرسال الرياح : تحريكها، وإجراءها في الجمهات

٢. نفس المصدر ٣٠٧/٤. ٣٠٨.

١. مجمع البيان ٣٠٧/٤.
 ٣. نفس المصدر والموضع.

المصدر: ولأنه خلقه وهداه ومكنه وأزاح علته حتى استحق الثواب، بدل ولأنه خلقهم وهداهم ومكنهم وأراح علتهم حتى استحقوا الثواب».

٦. من المصدر.

٧. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «وهو الثواب الغير المنقطع، بدل «وثواباً لاينقطع».

المختلفة. تارة شمالاً وتارة جنوباً، ومرّة صبا وأخرى دبوراً. على حسب ما يعلمه الله في ذلك من المصلحة.

وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائئ: «الريح» على إرادة الجنس (١).

﴿ مُبَشِّرَاتِ ﴾: بالمطر. فكأ نها ناطقات بالبشارة، لما فيها من الدلالة عليه.

﴿ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ : يعنى : المنافع التابعة لها .

وقيل (<sup>۲۲</sup>): الخصب، التابع لنزول المطر المسبّب عنها. أو الروح الذي هو مع هبوبها. والعطف على علّة محذوفة، دلّ عليها «مبشّرات». أو عليها، باعتبار المعنىٰ. أو على «يرسل» بإضمار فعل، أي ليمطر (<sup>۲۲</sup>).

﴿ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ﴾ : بالرّياح.

﴿ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾: قيل (٤): لتطلبوا بركوب السفن أرباح التجارات (٥). وقيل (٦): لتطلوا بالأمطار فيما تزرعونه من فضل الله. والحمل على العموم، أولى.

﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ۞: ولتشكروا نعمة الله فيها. تلطّف سبحانه بلفظ «لعلكم» في الدعاء إلى الشكر، كما تلطّف في الدعاء إلى البرّ بقوله (٧): «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً».

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴾: يا محمد، تسلية له.

﴿ مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً اِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالبَيِّنَاتِ ﴾ : بالمعجزات والأيات الباهرات. وهاهنا حذف، تقديره: فكذّبوهم، فاستحقّوا ١٨٠ العذاب.

المصدر: «دلل عليه» بدل «أي ليمطر».

١. أنوار التنزيل ٢٢٣/٢.

٢. نفس المصدر والموضع .

٤. مجمع البيان ٣٠٩/٤.

٥. المصدر: «الأرباح» بدل «أرباح التجارات» . ٦. نفس المصدر و الموضع .

٧. البقرة /٢٤٥ . والحديد /١١ .

٨. الأصل: «فاستحبوا». وما أثبتناه في المتن موافق لسائر النسخ.

الجزء العاشر / سورة الروم.

﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ ٱجْرَمُوا ﴾: بالتّدمير. وإيراد الظاهر موضع المضمر، للتعليل والتخصيص.

﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ۞: ورفعنا عنهم السوء والعذاب. وكان واجباً علينا نصرهم، بإعلاء الحجّة ودفع الأعداء عنهم. وقد يوقف على «حقّاً» على أنّه متعلّق بالانتقام.

وفي مجمع البيان(١١):و جاءت الرواية عن أمّ الدرداء قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من امرئ مسلم يردّ عن عرض أخيه ، إلّا كان حقّاً على الله أن يردّ عنه نار جهنّم يوم القيامة. ثمّ تلا(٢) ذلك.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٣): وروى ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهديّ، عن عبدالله بن وهب، عن الصادق جعفر بن محمّد عليه قال: حسب المؤمن نصرة، أن يرى عدوّه يعمل بمعاصى الله عَيْكَ.

﴿ اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتَثِيرٌ ﴾ : تهيج .

﴿ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاءُ ﴾: إن شاء بسطه مسيرة يوم، وإن شاء بسطه مسيرة يومين. ويجريها إلى أيّ بلد شاء، وإلى أيّ جهة شاء.

﴿ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً ﴾ : قيل (٤): قطعاً متفرّقة .

وقيل (٥): متراكباً بعضه على بعض حتّى يغلظ.

وقيل (٦): قطعاً (٧)، يغطى ضوء الشمس.

وقراءة إبن عامر بالسكون على أنَّه مخفَّف. أو جمع كسفة. أو مصدر وُصف به (^).

﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ ﴾ : المطر.

١. مجمع البيان ٣٠٩/٤.

٢. المصدر: قراء.

٤ ـ ٦ . مجمع البيان ٣٠٩/٤.

٨. أنوار التنزيل ٢٢٤/٢.

٣. من لايحضره الفقيه ٢٨٤/٤، ح ٨٤٧.

٧. هكذا في المصدر . وفي النسخ: قلماً .

﴿ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ ﴾ : في مجمع البيان (١): وروي عن عليٍّ طلِّيٌّ : «خلله».

﴿ فَإِذَا آصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ : أي بلادهم وأراضيهم.

﴿ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ ۞: بمجيء الخصب.

﴿ وِإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ ﴾ : المطر.

﴿ مِنْ قَبْلِهِ ﴾ : قيل : تكرير للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحكام

وقيل (٢): الضمير للمطر (٣). أو السحاب. أو الإرسال.

﴿ لَمُبْلِسِينَ ﴾ ٢٠ قانطين وآيسين من نزول المطر.

﴿ فَانْظُرْ إِلَى آثَارٍ رَحْمَةِ اللهِ ﴾ : وهو الغيث. من النبات والأشـجار وأنـواع الشـمار.
 ولذلك جمعه ابن عامر وحمزة والكسائئ وحفص (٤).

﴿ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ ﴾: بظهور النبات والشجر.

﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ : بعد يبسها. جعل اليبوسة والجدوبة بمنزلة الموت وظهور النبات فيها بمنزلة الحياة، توسّعاً واستعارة. وهي في الفعل تبعيّة، وفي الموت أصليّة.

وقرئ الفعل بالتاء، على إسناده إلى ضمير «الرحمة» (٥).

﴿ أَنَّ ذَلِكَ ﴾ : أي الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها.

﴿ لَمُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ : لقادر على إحيائهم في الآخرة بعد كونهم رُفاتاً.

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ﴿ إِنْ لَانَ نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على السواء.

﴿ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً ﴾ : باردة مؤدّية إلى الهلاك.

١. نفس المصدر ٢٠٨٤. ٢. أنوار التنزيل ٢٢٤/٢.

٣. هكذا في المصدر وم . وفي سائر النسخ : «إنَّ الأوَّل من انزال المطر» بدل «الضمير للمطر» .

نفس المصدر والموضع.
 ٥. نفس المصدر والموضع.

﴿ فَرَاقُهُ مُضْفَرًا ﴾: قيل (١٠: فرأوا الزرع والنبت، الذي كان من آثار (٢٦) رحمته مصفرًا من البرد بعد الخضرة والنضارة. فإنّه مدلول عليه بما تقدّم.

وقيل (٣): «الهاء» تعود إلى السحاب. ومعناه: فرأوا السحاب مصفرًا، لأنَّه إذا كان كذلك، لم يكن فيه مطر.

«واللام» توطئة للقسم، دخلت على حرف الشرط. وقوله:

﴿ لَظَلُوا مِنْ بَعْدِهِ يَكَفُرُونَ ﴾ ﴿ : جواب، سدّ مسدّ الجزاء. ولذلك فسر بالاستقبال. وهذه الآيات ناعية على الكفّار بقلة تثبّتهم وعدم تدبّرهم وسرعة تزلزلهم، لعدم تفكّرهم وسوء رأيهم. فإنّ النظر السويّ يقتضي أن يتوكّلوا على الله ويلتجئوا إليه بالاستغفار إذا احتبس القطر عنهم ولم ييأسوا من رحمته، وأن يبادروا إلى التكثّر والاستدامة بالطّاعة إذا أصابهم برحمته ولم يفرّطوا في الاستبشار، وأن يصبروا على بلائه إذا ضرب زروعهم بالاصفرار ولم يكفروا نعمه.

﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ ﴾ : وهم مثلهم. لمّا سدّوا عن الحقّ مشاعرهم.

﴿ وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ ﴾: وهم مثلهم. إذ لا ينتفعون بدعائك. لكن لا مطلقاً، بل ﴿ إذا وَلَوا مُدْبِرِينَ ﴾ ﴿ : قيد الحكم به، ليكون أشدَ استحالة. فإنَّ الأصمَ المقبل وإن لم يسمع الكلام، يفطن منه بواسطة الحركات شيئاً.

﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْمُنْي عَنْ ضَلاَلَتِهِمْ ﴾ : سمّاهم عمياً ، لفقدهم المقصد الحقيقي من الإبصار . أو لعمى قلوبهم .

﴿ إِنْ تُسْمِعُ اِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ﴾ : فإنّا إيمانهم يـدعوهم إلى تـلقّي اللـفظ وتـدبّر المعنى. ويجوز أن يراد بالمؤمن : المشارف للإيمان.

﴿ فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ۞: منقادون لأمر الله.

﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ﴾ : خلقكم من أصل ضعيف. وهو النطفة.

١. مجمع البيان ٣١٠/٤.

٣. نفس المصدر والموضع.

وقيل (١١): ابتدأكم ضعفاء. وجعل الضعف أساس أمركم، بأن خلقكم أطفالًا لا تقدرون على البطش والمشى والتصرّفات.

﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ﴾ : وذلك إذا تعلَّق الروح بأبدانكم، وإذا بلغتم الحلم. ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفاً وَ شَيْبَةً ﴾ : في حال الشيخوخة والكبر.

وفتح عاصم وحمزة الضاد في جميعها، وهما لغتان. كالفُقر والفَقر. والتنكير مع التكرير، لأنّ المتأخّر ليس عين المتقدّم (٢).

﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ : من ضعف، وقوّة، وشيبة.

﴿ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ ٢٠: فإنَّ الترديد في الأحوال المختلفة مع إمكان غيره، دليل العلم والقدرة.

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾: القيامة.

قيل (٣): سُمّيت بها، لأنّها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا. أو لأنّها تقع بغتة. وصارت علماً لها بالغلبة ، كالكوكب للزهرة.

﴿ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ : يحلفون.

﴿ مَا لَبُهُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾: واحدة في الدنيا. أو في القبور. أو فيما بين فناء الدنيا والبعث وانقطاع [عذابهم، واستقلُّوا مدَّة لبثهم إضافة إلى مدَّة عذابهم في الآخرة. أو نسياناً.

قال البيضاوي (٤٠): وفي الحديث ما بين ] (٥) فناء الدنيا والبعث أربعون. وهو محتمل للساعات والأيّام والأعوام.

أقول: ويحتمل أن يكون المراد: وأربعون عقبة تمكّن.

﴿كَذَٰلِكَ ﴾: مثل ذلك الصرف عن الصدق والتحقيق.

١. أنوار التنزيل ٢٢٥/٢.

٢. نفس المصدر والموضع.

٤. أنوار التنزيل ٢٢٥/٢.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. ليس في ن

﴿ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾ ﴿ : يُصرَفون. صرفهم جهلهم عن الحقّ في الدارين. وقبل (١): أي يكذبون.

ومن استدلّ بهذه الآية على نفي عذاب القبر، فقد أبعد لاحتمال أن يراد: أنّهم مالبثوا بعد عذاب الله إلّا ساعة، بالقياس إلى مكثهم في عذاب القبر ساعة، بالقياس إلى مكثهم في عذاب جهنّم (٢).

﴿ وَقَالِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ ﴾ : قيل ٣٠: من الملائكة . أو من الإنس .

وقيل (٤): هم الأنبياء.

وقيل (٥): هم المؤمنون.

وقيل (٦٠): إنَّ هذا على التقديم. وتقديره: «وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله» وهم الذين يعلمون كتاب الله والإيمان. وهو قول على بن إبراهيم في تفسيره.

﴿ لَقَدْ لَبِتْتُمْ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾: في علمه. أو قضائه. أو ما كتبه لكم، أي أوجبه. أو اللوح. أو القرآن. وهو قوله (٧): «ومن ورائهم برزخ».

﴿ إِلَى يَوْمِ الْبَغْثِ ﴾ : ردّوا بذلك ما قالوه وحلفوا عليه.

﴿ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ ﴾ : الذي أنكرتموه.

﴿ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ : أنّه حقّ، لتفريطكم في النظر. و «الفاء» لجواب شرط محذوف. تقديره: إن كنتم منكرين البعث فهذا يومه، أي فقد تبيّن بطلان إنكاركم.

وفي عيون الأخبار (٨)، في باب ما جاء عن الرضا ﷺ في وصف الإمام والإمامة،

١. مجمع البيان ٢١٠/٤.

٢. هكذا في ن . وفي سائر النسخ: «بالقياس إلى عذاب جهنّم، بدل «في عذاب جهنم» .

٣. أنوار التنزيل ٢٢٥/٢. ٤ و٥. الكشاف ٢٢٧٠٣.

٦. تفسير القمي ١٦٠/٢ وتفسير الصافي ١٣٨/٤، نقلاً عنه .

۷. المؤمنون /۱۰۰. ۸. عيون أخبار الرضا لما الله ١٧١١ـ ١٧٢٠ ح ١٠

وذكر فضل الإمام ورتبته، حديث طويل، يقول فيه على: ثمّ أكرمه الله كابأن جعلها في ذرّيته وأهل الصفوة والطهارة. فقال كابئن (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين، وجعلناهم أثمّة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين». فلم يزل في ذرّيته، يرثها بعض عن بعض قرنأ فقرنا، حتّى ورثها النبي كلي فقال الله كابئن أولى الناس بابراهيم للذين أتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين». فكانت له خاصة فقلدها كلي علياً كابئ بأمر الله كاب على رسم ما فرض (٣) الله تعالى فصارت في ذرّيته الأصفياء، الذين أتاهم بأمر الله تعالى العلم والإيمان بقوله: «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهي في ولد علي الله خاصة إلى يوم القيامة. إذ لا نبيّ بعد محمد كلي وفي أصول الكافي (٤): عن الرضا الله مواء.

﴿ فَيَوْمَئِذِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ ﴾: وقرأ الكوفيّون بالياء. لأنّ المعذرة بمعنى: العذر. أو لأنّ تأنيثها غيرحقيقيّ، وقد فصل بينهما(٥٠).

﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَغْتَونَ ﴾ ﴿ وَالله عَبِهِم مِن اللهِ عَلَى ما يقتضي إعتابهم، أي إزالة عتبهم من التوبة والطاعة، كما دعوا إليه في الدنيا. من قولهم: استعتبني فلان فأعتبته، أي استرضاني فأرضيته.

﴿ وَلَقَدُ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ ﴾: ولقد وصفناهم فيه بأنواع الصفات التي هي في الغرابة كالأمثال، مثل: صفة المبعوثين يوم القيامة، وما يقولون، وما يقال لهم، وما لا يكون لهم من الانتفاع بالمعذرة والاستعتاب. أو بيّنًا لهم من كلّ مثل، ينبّههم على التوحيد والبعث و صدق الرسول ﷺ.

﴿ وَلَئِنْ جِنْتُهُمْ بِآيَةٍ ﴾ : من آيات القرآن.

١. الأنعام /٨٤\_ ٨٥.

۲. آل عمران /۷۸.

٣. المصدر: فرضها.

٥. أنوار التنزيل ٢٢٥/٢.

٤. الكافي ١٩٩/١، ح ١ .

المجزء العاشر/ صورة الروم..... البحزء العاشر/ صورة الروم....

﴿ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ : من فرط عنادهم، وقساوة قلوبهم.

﴿ إِنَّ آتَتُمْ ﴾ : يعنون الرسول ﷺ والمؤمنين.

﴿ إِلاَّ مُبْطِلُونَ ﴾ 🕲: مزوّرون.

﴿كَذَلك ﴾: مثل ذلك.

﴿ يَطْبُعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ : لا يطلبون العلم، ويسرون على خرافات اعتقدوها. فإن الجهل المركب، يمنع إدراك الحقّ ويوجب تكذيب المحقّ.

﴿ فَاصْبِرْ ﴾: علىٰ أذاهم.

﴿ إِنَّ وَعْدَ اللهِ ﴾ : بنصرتك، وإظهار دينك على الدين كلُّه.

﴿ حَقُّ ﴾ : لابد من إنجازه.

﴿ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ﴾ : ولا يحملنَك علىٰ الخفَّة والقلق.

﴿ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ ٢ : بتكذيبهم وإيذائهم . فإنّهم شاكّون ضالّون لا يُستبعَد منهم ذلك .

وعن يعقوب بتخفيف النون (١).

وقرئ: «ولا يستخفّنك» أي لا يزيغنك فيكونوا أحقّ بك من المؤمنين (٢).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): «لا يستخفّنك» أي لا يغضبنك قال: كان عليّ بن أبي طالب عليه يسلّي وابن الكواء خلفه وأميرالمؤمنين صلوات الله عليه يقرأ. فقال ابن الكواء (٤): «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك ولتكونز من الخاسرين». فسكت أميرالمؤمنين صلوات الله عليه حتى سكت ابن الكواء. ثمّ عاد في قراءته. ثمّ فعل ابن الكواء ثلاث مرّات. فلمّا كان في الثالثة، قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: «فاصبر إنّ وعد الله حتى ولايستخفّنك الذين لا يوقنون».

١. نفس المصدر ٢٢٦٧٢.

نفس المصدر ۲۲۲/۲.
 الزمر /٦٥.

٣. تفسير القمى ١٦٠/٢.

وفي أصول الكافي (۱): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن الجارود، عن موسى بن بكر، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر ﷺ: أنّ زيد بن عليّ بن الحسين دخل على أبي جعفر محمّد بن عليّ ومعه كتب من أهل الكوفة، يدعون فيها إلى أنفسهم ويخبرونه باجتماعهم. ويأمرونه بالخروج.

فقال له أبو جعفر: هذه الكتب ابتداءً منهم أو جواب ما كتبت به إليهم ودعـوتهم مه؟

فقال: بل ابتداءً من القوم، لمعرفتهم بحقّنا وبقرابتنا من رسول الله ﷺ ولما يجدون في كتاب الله ﷺ والضيق والضنك والبلاء.

فقال له أبوجعفر: إنّ الطاعة مفروضة من الله وظلّ وسنة أمضاها في الأولين، وكذلك يجريها في الأخرين. والطاعة لواحد منّا والمودّة للجميع. وأمر الله يجري لأوليائه بحكم موصول (٢٠)، وقضاء مفصول، وحتم مقضيّ، وقدر مقدور، وأجل مسمّى لوقت (٣٠) معلوم «فلا يستخفّنك الذين لا يوقنون». إنّهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً، فلا تعجل. فإنّ الله لا يعجل لعجلة العباد. ولا تسبقنّ (١٤) الله ، فتعجلك (٥) البليّة فتصرعك. والحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة.

١. الكافي ٢٥٦/١ ٣٥٧، صدر حديث ١٦. ٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: مفصول.

٣. هكذا في المصدر ون . وفي سائر النسخ: أو وقت .

هكذا في المصدر. وفي النسخ لاتستبقن. ٥. المصدر: فتعجزك.



## سورة لقمان

مكُنة .

وقيل (١٠): «إِلَا آية، وهي «الذين يقيمون الصلاة ويـؤتون الزكـاة». فـإنّ وجـوبهما بالمدينة» وهو ضعيف. لأنّه لا ينافي شرعيّتهما بمكّة.

وقيل: إلّا ثلاثاً. من قوله: «ولو أنّ ما في الأرض من شجرة أقلام» إلى آخرهن. عدد آيها أربع، أو ثلاث وثلاثون.

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال <sup>(٢)</sup> بإسناده، عن أبي جعفر للشلاق قال: من قرأ سورة لقمان في ليلة (٢)، وكَل الله به في ليلته ملائكة يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يصبح. فإذا قرأها بالنهار، لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يمسى.

وفي مجمع البيان (4): أبيّ بن كعب، عن النبيّ عَلَيْهُ قال: ومن قرأ سورة لقمان، كان لقمان له رفيقاً يوم القيامة. وأعطي من الحسنات عشراً، بعدد من عمل بالمعروف وعمل بالمنكر.

﴿ الم ﴾ ۞ ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيم ﴾ ۞: تقدّم تفسيره في سورة يونس.

﴿ هُدِّي وَرَحْمَةً ﴾: منصوبان بالحاليّة من «الآيات». والعامل فيهما معنى الإشارة. ورفعهما حمزة على الخبر بعد الخبر، أو الخبر المحذوف(٥٠).

\_\_\_\_

١. أنوار التنزيل ٢٢٦٧٢. ٢. ثواب الأعمال ١٣٦٠ - ١.

٣. المصدر: في كلّ ليلة . ٤ مجمع البيان ٣١٢/٤.

٥. أنوار التنزيل ٢٢٦٧٢.

﴿ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ ٢٠: للذين يحسنون العمل.

وقيل (١): للمطيعين. وقيل: للموحّدين.

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ ﴾ ٢: بيان لاحسانهم. أو تخصيص لهذه الثلاثة من شعبه، لفضل اعتداد بمها. وتكرير الضمير للتوكيد ولما حيل بينه وبين خبره.

﴿ ٱولٰئِكَ عَلَىٰ هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَٱولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ۞: لاستجماعهم العقيدة الحقّة، والعمل الصالح.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾: ما يلهي عمّا يغني. كالأحاديث التي لا أصل لها، والأساطير التي لااعتبار فيها، والمضاحيك، وفضول الكلام. والإضافة بمعنى: من. وهي تبيينيّة، إن أراد بالحديث المنكر. وتبعيضيّة، إن أراد به الأعمّ منه.

وقيل (٢): نزلت في النضر بن الحرث بن علقمة بن كلدة بن عبدالدار بن قصيّ بن كلاب. كان يتّجر، فيخرج إلى فارس. فاشترىٰ كتب الأعاجم. «وكان يحدّث بها قريشاً ويقول: إن كان محمّد يحدّثكم بحديث عاد وثمود، فأنا أحدّثكم بحديث رستم واسفنديار والأكاسره. فيستحلون حديثه ويتركون استماع القرآن.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): وفي رواية أبي الجارود، عن أبسي جعفر عليُّلًا ـ فسي قول الله عجلا: «ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله» فهو النضر بن الحرث بن علقمة بن كلدة من بني عبدالدار بن قصيّ بن كلاب. وكان النضر ذا رواية لأحاديث الناس وأشعارهم. يقول الله عَلَى: «و إذا تتلي عليه آياتنا ولَي مستكبراً كأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقراً فبشّره بعذاب أليم».

«وقيل (٤) [نزلت] (٥) في رجل اشترى جارية مغنّية (٦) تغنّيه ليلاً ونهاراً.

١. مجمع البيان ٣١٣/٤.

٣. تفسير القمى ١٦١/٢.

٥. من المصدر.

٢. مجمع البيان ٣١٣/٤ وأنوار التنزيل ٢٢٧/٢.

٤. مجمع البيان ٣١٣/٤.

٦. ليس في المصدر.

وقيل (١):كان يشتري القيان ويحملهنّ علىٰ معاشرة من أراد الإسلام ومنعه عنه.

وفي كتاب معاني الأخبار (٢): حدّثنا محمّد بن الحسن [بن أحمد بن الوليد قال: حدّثنا محمّد بن الحسن] (٢) الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن يحيى بن عبادة، عن أبي عبدالله المنظن قلت: قوله عن الناس من يشتري لهو الحديث».

قال: منه الغناء.

وفي الكافي (٤): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليًّا عن كسب المغنّيات.

فقال: التي يدخل عليها الرجل حرام. والتي تدعىٰ إلى الأعراس ليس به بأس. وهو قول الله عَلان «ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله».

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (٥)، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر على قال: سمعته يقول: الغناء ممّا أوعد (١٧) الله على عليه النار. وتلا هذه الآية: «و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله بغير علم ويتّخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين».

ابن أبي عمير، عن مهرانبن محمّد (٧٧)، عن أبي عبدالله علي الله علي قال: سمعته يقول: الغناء

١. أنوار التنزيل ٢٢٧/٢.

السند المذكور هنا هو سند حديث آخر في المعاني، موجود في باب تسبق باب متن الحديث المذكور
 هنا ببابين بينهما. (ص٣٤٩، ح١) وأمّا سند المنن المذكور هنا فهو في المصدر هكذا:

٣. ليس في م . ٤. الكافي ١١٩/٥ ، ح ١

٥. نفس المصدر ٤٣١/٦، ح ٤. المصدر: وعد.

٧. نفس المصدر والموضع، ح ٥.

ممًا قال الله: «ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله».

عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (١)، عن الوشّاء قال: سمعت أبا الحسن الرضاعا الله يقول: سُئل أبو عبدالله عليه عن الغناء.

فقال: هو قول الله عَلَىٰ: «ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله». على بن إبراهيم، عن أبيه (٢)، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمّد، عن الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبدالله للنُّلا يقول: الغناء مجلس لا ينظر الله إلى اهله. وهو ممًا قال الله رهان الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله».

وفي مجمع البيان (٢): وروى أبو أمامة ، عن النبيِّ عَيْلِيٌّ قال : لا يحلُّ تعليم المغنّيات ولا بيعهنّ. وأثمانهنّ حرام. وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله «ومن الناس من يشتري لهو الحديث، والذي نفسي بيده، مارفع رجل عقيرته يتغنّي إلّا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما على ظهره وصدره حتّى يسكت.

واعلم، أنَّ هذه الآية صريحة في حرمة الغناء، بناء علىٰ تلك الأخبار.

وقال في القاموس <sup>(٤)</sup>: الغناء، ككساء. من الصوت: ما طرب به. وقال فيه <sup>(٥)</sup>: الطرب، محركة الفرح والحزن ضدَّه، أو خفّة تلحقك، تسرّك أو تحزنك. وتخصيصه بالفرح وهم والحركة والشوق. ورجل مطراب ومطرابة وطروب. واستطرب: طلب الطرب. والإبل: حرّكها بالحداء والتطريب: الإطراب. كالتطرّب والتغنّي. انتهى.

فعلى هذا، الغناء: الصوت المفرح أو المحزن، وهو حرام. يجب اجتنابه في كلُّ صوت، بكلِّ وجه، حيث لاتخصيص.

وقد رُوي عن النبيِّ ﷺ (١) أنَّه قال: من ملأ مسامعه من غناء، لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيين يوم القيامة.

٢. نفس المصدر ٤٣٣/٦، ح ١٦. ١. نفس المصدر ٤٣٢/٦، ح ٨.

٤. القاموس المحيط ٣٧٢/٤. ٣. مجمع البيان ٣١٣/٤.

٥. نفس المصدر ٩٧/١.

٦. مجمع البيان ٣١٤/٤.

قيل: وما الروحانيّون يا رسول الله؟

قال: قرّاء أهل الجنّة.

وفي مجمع البيان (۱): ورُوي عن أبي عبدالله عليه الله عليه أنّه قال: هو الطعن في الحقّ (۱) والاستهزاء به، وما كان أبوجهل وأصحابه يجيئون به. إذ قال: يما معاشر قريش، ألا أطعمكم من الزقوم الذي يخوّ فكم به صاحبكم؟ ثمّ أرسل إلى زبد وتمر، فقال: هذا هو الزقوم الذي يخوّ فكم به. قال: ومنه الغناء.

وروى الواحدي (٢) بالإسناد عن نافع، عن ابن عمر (٤) أنّه سمع عن النبيّ عَيَلَهُ يقول في هذه الآية: «ومن الناس من يشتري لهو الحديث» قال: باللعب والباطل كثير النفقة، سمح فيه (٥) ولا تطيب نفسه بدرهم يتصدّق به.

فعلىٰ هذا، يدخل فيه كلّ شيء يلهي عن سبيل الله وعن طاعته من الأباطيل والمزامير والملاهي والمعازف. ويدخل فيه السخرية بالقرآن واللغو فيه.

﴿ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾: أي ليضلُّ غيره.

«وسبيل الله» دينه. أو قراءة القرآن.

وقراءة ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء. بمعنى: ليثبت على ضلاله ويزيد فيه (٦). أو ليصير أمره إلى الضلال. وهو وإن لم يشتر للضلالة، فإنّه يصير أمره إلى ذلك. وحسب المرء من الضلالة، أن يختار حديث الباطل على حديث الحقّ.

﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ : في موضع النصب علىٰ الحال ، أي ليضلّ الناس جاهلاً ، أو غير عالم . وهو حال مؤكّد .

ويحتمل أن يتعلّق «بيشتري» أي يشتري من غير علم. بحال ما يشتريه. أو بالتجارة، حيث استبدل اللهو بالقرآن.

١. نفس المصدر ٣١٣/٤.

٣. نفس المصدر ٣١٤/٤. ٤. هكذا في ال

٥. الأصل: فيه الملاهي.

٢. المصدر: بالحق.

٤. هكذا في المصدر . وفي النسخ: ابن أبي عمير .

٦. أنوار التنزيل ٢٢٧/٢.

﴿ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً ﴾: ويتَخذ السبيل سخرية. أو آيات الله هزواً يستهزئ بها. وقد نصبه حمزة والكسائي ويعقوب وحفص، عطفاً على «ليضلّي»(1).

﴿ ٱولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ ﴿ : يهينهم الله به . لإهانتهم الحقّ، باستئثار الباطل عليه .

﴿ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَيْ مُسْتَكْبِراً ﴾: أي أعرض عن سماعها، رافعاً نفسه فوق مقدارها.

﴿ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ﴾: مشابها حاله حال من لم يسمعها.

﴿ كَانَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُراً ﴾: مشابهاً من في أذنيه ثقل لا يقدر أن يسمع.

والأولى، حال من المستكنّ في «ولّى» أو «مستكبراً» والثانية، بدل منها. أو حال من المستكنّ في «لم يسمعها».

ويجوز أن يكونا استئنافين. [أ]و الأولى حالاً، والثانية استئنافاً.

﴿ فَبَشُوهُ بِعَذَابِ اَلِيمٍ ﴾ ﴿: أعلمه بعذاب مؤلم موجع، يحيق به لا محالة. وذكر البشارة، علىٰ سبيل الاستعارة التبعيّة التهكّميّة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴾ ﴿: مبتدأ وخبر. قُدُّم الخبر لإفادة الإختصاص، أي لهم لا لغيرهم نعيم الجنّات. فعكس للمبالغة. وقيل (1): رفع الجنّات بالظرف، على المذهبين. لأنّه جرى [خبراً على المبتدأ.

ويرد عليه فوت الدلالة على الاختصاص.

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ : حال من الضمير في «لهم». أو من «جنّات» والعامل [٣٠] ما تعلّق به للام».

﴿ وَعْدَ اللهِ حَقّاً ﴾ : قيل (4): مصدران مؤكّدان. الأوّل لنفسه، والثاني لغيره. لأنّ قوله:

١. نفس المصدر والموضع.

مجمع البيان ٢١٣/٤.
 انوار التنزيل ٢٢٧/٢.

۳. ليس في م .

«لهم جنّات النعيم» وعد، وليس (١)كلّ وعد حقّاً.

وفيه: أنّ المصدر المؤكّد «وعدالله» لا الوعد المطلق. «ولهم جنّات النعيم» يحتمل مضمونه وعد غير الله. ووعدالله لا يحتمل غير الحقّ. فالمصدر الأوّل مؤكّد لغيره. والثاني بعد تقيّده بالمؤكّد الأوّل مؤكّد لنفسه. على عكس ما قاله ذلك القائل.

وقيل (٢): «وعد الله» مصدر فعل محذوف. «وحقاً» صفة المصدر. تقديره: وعد الله. وعداً حقاً.

وفيه: أنّه إن جُعل «حقاً» وصفاً للوعد المذكور، يلزم الاختلاف بين الصفة والموصوف. وإلّا يلزم الحذف بدون داع.

﴿ وَهُوَ الْعَزِيرُ ﴾ : الذي لايغلبه شيء. فيمنعه عن إنجاز وعده ووعيده.

﴿ الْحَكِيمُ ﴾ ٢ : الذي لا يفعل إلّا ما تقتضيه حكمته.

﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ﴾: استئناف، أي أنشأها واخترعها.

﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ : جملة في موضع جرّ. لكونها صفة «لعمد»، أي بـغير عـمد رئيّة.

وجُوِّز أن يكون «الباء» للحال من «السماوات». وأن يتعلَق «بترون». والجملة في موضع نصب على الحال من «السماوات».

قيل (٣): لو كان لها عمد، لرأيتموها. لأنّها [لو](١)كانت [تكون](٥) أجساماً عظاماً حتّى يصحّ منها أن تقلّ السماوات. ولو كانت كذلك، لاحتاجت إلى عمد أخر فكان يتسلسل فإذاً لاعمد لها.

ولا يخفيٰ ما في هذا الكلام من الضعف. فإنّ من الجائز أن يكون لها عمد ولا

١. هنا زيادة في م وهي: على المبتدأ أو يرد عليه فوت الدلالة على الاختصاص وخالدين فيها» حال من الضمير في «لهم» أو من «جنات» «والعامل» ولا داعى لها. لأنها وردت قبل قليل.

٢. مجمع البيان ٣١٣/٤. ٣. نفس المصدر ٣١٤/٤.

ترونها. أو يكون لها عمد لايحتاج إلى عمد آخر.

وقيل (١): إنَّ المراد، بغير عمد مرئيَّة. والمعنى: أنَّ لها عمداً، لا ترونها.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٢): حدَّثني أبي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه قال: قلت له: أخبرني عن قول الله تعالى (٣): «والسماء ذات الحبك».

فقال: هي محبوكة إلى الأرض. وشبك بين أصابعه.

فقلت: كيف تكون محبوكة إلى الأرض والله يقول (٤): «رفع السماوات بغير عمد ت و نها» ؟

فقال: سبحان الله، أليس يقول: «بغير عمد ترونها»؟

فقلت: بله ار.

فقال: فَثَمَّ عمد ولكن لا ترونها.

وفي نهج البلاغة (٥): قال عَلَيْلا: فمن شواهد خلقه، خلق السماوات موطَّدات (٦) بلا عمد، قائمات بلا سند.

وعلياهن سقفاً محفوظاً، وسمكاً مرفوعاً، بغير عمد تدعمها، ولا دسار ينتظمها.

وفي كتاب الإهليلجة (٨): قال الصادق للنُّلا: فنظرت العين إلى خلق مختلف (١)، متصل بعضه ببعض. فدلّت (١٠٠) القلب على أنّ لذلك خالقاً. وذلك أنّه فكر حيث دلَّته (١١١) العين علىٰ ما عاينت من عظم (١٣) السماء وارتفاعها في الهواء بغير عمد

٢. تفسير القمى ٣٢٨/٢.

٤. الرعد /٢.

٦. هكذا في المصدر . وفي النسخ: موطبات .

٨. بحار الأنوار ١٦٢/٣.

١٠. هكذا في المصدر . وفي النسخ: ودلُّها .

١. نفس المصدر والموضع.

٣. الذاريات ٧/.

٥. نهج البلاغة /٢٦١، ضمن خطبة ١٨٢. ٧. نفس المصدر /٤١، ضمن خطبة ١.

٩. ليس في المصدر.

١١. المصدر: «على ما عامنت و تفكّر والقلب حين دلّته» بدل «على أنّ لذلك خيالقاً و ذلك أنَّه فكّر حيث ١٢. المصدر: ملكوت.

ولا دعامة تمسكها. وأنّها لا تتاخرّ (١)، فتنكشط. ولا تتقدّم (٢)، فتزول. ولا تهبط مرّة، فتدنو. ولا ترتفع، فلا تري.

﴿ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ ﴾ : جبالاً شوامخ.

و قيل <sup>(٣)</sup>: ثابتة .

﴿ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾: في موضع نصب على المفعول له «لألقىٰ» أي كراهـة أن تـميد نم.

والميد، والميدان: التحرّك. فإنّ تشابه أجزائها، يقتضي تبدّل أحيازها وأوضاعها. لامتناع اختصاص كلّ منها لذاته. أو شيء (<sup>1)</sup>من لوازمه. بحيّز ووضع معيّنين.

﴿ وَبَثَّ فِيهَا ﴾: أي فرّق في الأرض.

﴿ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴾: تدبّ على وجهها. من أنواع الحيوانات.

﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ : أي مطراً. وفيه التفات من الغيبة إلى التكلُّم.

﴿ فَأَنْبُنْنَا فِيهَا ﴾: في الأرض، بذلك الماء.

﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ﴾ : صنف.

﴿ كَوِيمٍ ﴾ ﴿ : كثير المنفعة . وكأنّه استدلّ بذلك علىٰ عزّته التي هي كمال القـدرة ، وحكمته الّتي هي كمال العلم .

﴿ مَذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ : هذا الذي ذكر مخلوقه. فماذا خلق آلهتكم، حتّىٰ استحقّوا مشاركته؟

و «أروني» من الرؤية العلميّ ، أي دلّوني عليه . وهو يتعدّىٰ إلى ثلاثة مفاعيل : أولهما ضمير المتكلّم . والثاني «ما» الاستفهاميّة . والثالث «ذا» بصلته ، أي أروني أيّ شيء خلقه الهتكم ؟ والتعليق إنّما هو إذا كان إرادة (٥) التعليق مقدّماً علىٰ العمل .

١. المصدر: ولا تؤخّر مرّة أخرى فتنأى، بدل ولا تتأخّره.

٢. المصدر: ولاتقدّم أخرى . ٣. مجمع البيان ٣١٤/٤.

٤. هكذا في ن . وفي سائر النسخ: أي لشيء . ٥. هكذا في ن . وفي سائر النسخ: أداة .

وقيل (۱): «ماذا» نُصِب (۲) «بخلق»، أو «ما». مرتفع بالابتداء. وخبره «ذا» بـصلته. و«أروني» معلّق (۲) عنه.

ويرد على الأوّل، بقاء «أروني» بلا مفعول، أو مفعولين. وعلى الثاني، احتمال كون الاسمين منصوبين على المفعوليّة كما ذكرناه. وحكاية التعليق قد سمعتها.

﴿ يَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ۞: إضراب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالإضلال، الذي لا يخفى على ناظر. ووضع الظاهر موضع المضمر، للدلالة على أنهم ظالمون بإشراكهم.

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُفْمَانَ الْحِكْمَةَ ﴾ : قيل (<sup>4)</sup>: إنّ لقمان لم يكن نبيّاً، وكان حكيماً. وقيل : كان نسّاً.

وقيل (٥): خُيّر بين الحكمة والنبوّة، فاختار الحكمة.

وقيل (٢): إنَّه عاش ألف سنة ، حتَّى أدرك داود لما الله وأخذ منه العلم.

ومن قال: إنّه نبيّ، فسّر الحكمة بالنبوّة (٧٠٠). ومن قال: لم يكن نبيّاً، فسّرها بالفهم والمعرفة والعقل.

وفي أصول الكافي (^): [أبو عبدالله الأشعري، عن](١) بعض أصحابنا رفعه، عن هشام بن الحكم قال: قال أبوالحسن موسى بن جعفر للله الله الله قال: «ولقد آتينا لقمان الحكمة» قال: الفهم والعقل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠٠): أخبرنا الحسين بن محمّد، عن المعلىٰ بن محمّد،

١. أنوار التنزيل ٢٢٧/٢ ـ ٢٢٨.

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: بمنزلة اسم واحد منصوب.

٣. هكذا في المصدر ون . وفي سائر النسخ: متعلَّق .

٤. مجمع البيان ١٥/٤. . . ١ ١٥/٤ . . الكشاف ٢٣١/٣ .

أنوار التنزيل ٢٢٨/٢.
 مجمع البيان ١٥٤٤، باختلاف في اللفظ.

٨. الكافي ١٦/١، ضمن حديث ١٢، وأوَّله في ص١٣.

عن عليّ بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن جعفر بن يحيى، عن عليّ بن النضر، عن أبي عبدالله عليه قال: قلت: جعلت فداك [ما تقول في](١) قوله: «ولقد آتينا لقمان الحكمة»؟

قال: أوتي معرفة إمام زمانه.

وفي مجمع البيان (٢): وروي عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: حقّاً أقول لم يكن لقمان نبياً ولكن كان عبداً كثير التفكّر حسن اليقين. أحبّ الله فأحبّه ومنّ عليه بالحكمة. كان نائماً نصف النهار، إذ جاءه نداء: يا لقمان، هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحقّ ؟

فأجاب الصوت: إن خيّرني ربّي، قبلت العافية ولم أقبل البلاء. وإن هو عزم عليّ، فسمعاً وطاعة. فإنّي أعلم أنّه إن فعل بي ذلك، أعانني وعصمني.

فقالت الملائكة بصوت لا يراهم: لِمَ يا لقمان؟

قال: لأنَّ الحكم أشدَ المنازل وآكدها. يغشاه الظلم من كلَّ مكان. إن وفي، فبالحريَ أن ينجو. وإن أخطأ ، أخطأ طريق الجنّة. ومن يكن في الدنيا ذليلاً وفي الآخرة شريفاً، خير من أن يكون في الدنيا على الآخرة، تقته خير من أن يكون في الدنيا على الآخرة، تقته الدنيا ولا يصيب الآخره. فتعجّبت الملائكة من حسن منطقه. فنام نومة، فأعطي الحكمة قانتبه يتكلّم بها. ثم كان يؤازر (٣) داود بحكمته. فقال له داود: طوبى لك يا لقمان أعطيت الحكمة، وصرفت عنك البلوئ.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): حدّثني أبي، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن حمّاد قال: سألت أبا عبدالله الله على عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله على.

١. ليس في المصدر . ٢ . مجمع البيان ٢٤ ٣١٦\_٣١٦.

٣. هكذا في المصدر ون. وفي سائر النسخ: يوازي .

٤. تفسير القمى ١٦١/٢ \_١٦٣ .

فقال: أما والله، ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمال. ولكنَّه كان رجلاً قويّاً في أمر الله، متورّعاً في الله، ساكتاً، مسكيناً، عـميق النظر، طويل الفكر، حديد النظر، مستغن بالعبر لم ينم نهاراً قطّ. ولم يسره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال، لشدَّة تستَّره، وعمق نظره، وتحفَّظه في أمره. ولم يضحك من شيء قطّ ، مخافة الإثم. ولم يغضب قطّ . ولم يمازح إنساناً قطّ . ولم يفرح بشيء إن أتاه من أمر الدنيا، ولا حزن منها على شيء قطّ. وقد نكح من النساء، وولد له من الأولاد الكثير. وقدّم أكثرهم إفراطاً، فما بكي على موت أحد منهم. ولم يمرّ برجلين يختصمان أو يقتتلان، إلّا أصلح بينهما. ولم يمض عنهما، حتّىٰ تحابًا. ولم يسمع قولاً قطّ من أحد استحسنه، إلّا سأل عن تفسيره وعمّن أخذه. وكان يكثر مجالسة الفقهاء والحكماء. وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين. فيرثى للقضاة ممًا ابتلوا به، ويرحم الملوك والسلاطين لغرّتهم بالله وطمأنينتهم في ذلك. ويمعتبر ويتعلم مايغلب به نفسه، ويجاهد به هواه، ويحتر زبه من الشيطان. وكان يداوي قلبه بالفكر، ويداوي نفسه بالعبر. وكان لا يظعن إلَّا فيما يعنيه. فبذلك أوتي الحكمة ومُنح العصمة.

وإن الله تبارك وتعالى أمر طوائف من الملائكة حين انتصف النهار وهدأت العيون بالقائلة، فنادوا لقمان حيث يسمع ولا يراهم. فقالوا: يا لقمان، هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس؟

فقال لقمان: إن أمرني الله بذلك، فالسمع والطاعة. لأنّه إن فعل بي ذلك، أعانني عليه وعلّمني وعصمني. وإن هو خيّرني، قبلت العافية.

فقالت الملائكة: يا لقمان، لِمَ [قلت ذلك؟](١)

قال: لأنَّ الحكم بين الناس أشدَّ المنازل من الدين، وأكثر فتناً وبلاء. ما يخذل ولا

١. من المصدر .

يعان، ويغشاه الظلم من كلّ مكان. وصاحبه فيه بين أمرين: إن أصاب فيه الحقّ، فبالحريّ أن يسلم. وإن أخطأ، أخطأ طريق الجنّة. ومن يكن في الدنيا ذليلاً ضعيفاً، كان أهون عليه في المعاد من أن يكون فيه حكماً سريّاً شريفاً. ومن اختار الدنيا على الآخرة، يخسرهما كلتيهما. تزول هذه ولا يدرك تلك.

قال: فتعجّب الملائكة من حكمته، واستحسن الرحمن منطقه. فلما أمسى وأخذ مضجعه من الليل، أنزل الله عليه الحكمة فغشاه بها من قرنه إلى قدمه وهو نائم. وغطّاه بالحكمة غطّاً. فاستيقظ، وهو أحكم الناس في زمانه. وخرج على الناس ينطق بالحكمة ويثبتها (١) فيها.

قال: فلمّا أوتي الحكم (٢) بالخلافة ولم يقبلها، أمر الله الله المدائكة فنادت داود بالخلافة فقبلها، ولم يشترط فيها بشرط لقمان. فأعطاه الله الله الخدافة في الأرض. وابتلى بها غير مرّة، كلّ ذلك يهوي في الخطأ يقيله الله تعالى ويغفرله. وكان لقمان يكثر زيارة داود الله ويعظه بمواعظه وحكمته وفضل علمه. وكان داود الله يقول له: طوبئ لك ـ يا لقمان ـ أوتيت الحكمة وصرفت عنك البليّة. وأعطي داود الخلافه وابتلى بالحكم والفتنة.

ولا يخفىٰ ما في دلالة الخبرين، على أنّه خُيّر بين النبوّة والحكمة فاختار الحكمة. وفي مجمع البيان (٣): وقيل: إنّه كان عبداً أسود، حبشيّاً، غليظ المشافر، مشقوق الرجلين في زمن داود.

وقال له بعض الناس: ألست كنت ترعى معنا؟

قال: نعم.

قال: فمن أين أُوتيت ما أرى؟

١. هكذا في المصدر . وفي النسخ: ينهي .

٢. هكذا في تفسير نورالثقلين ١٩٨/٤، نقلاً عن المصدر. وأمّا في المصدر والنسخ: الحكمة.

٣. مجمع البيان ٢١٥/٤.

قال: قدر الله، وأداء الأمانة، وصدق الحديث، والصمت عمّا لا يعنيني.

وقيل: إنّه كان ابن أخت أيّوب.

وقيل:كان ابن خالة أيّوب.

وفيه (١٠): ذكر في التفسير أنّ مولاه دعاه، فقال: اذبح شاة، فاَتني بأطيب مضغتين فيها. فذبح شاة، وأتاه بالقلب واللسان. [ثمّ بعد أيّام أمر بأن يأتي بأخبث مضغتين. فأتئ بهما أيضاً] (٢) فسأله عن ذلك.

فقال: إنّهما أطيب شيء، إذا طابا. وأخبث شيء، إذا خبثا.

وقيل: إنّ مولاه دخل المخرج، فأطال فيه الجلوس. فناده لقمان: إنّ طول الجلوس على الحاجة يفجع منه الكبد، ويورث منه الباسور، وتصعد الحرارة إلى الرأس. فاجلس هوناً، وقم هوناً.

قال: فكُتِبت حكمته على باب الحُشّ (٣).

[﴿ أَنِ اشْكُرْ شِرِ ﴾ : قيل (4): لأن اشكر لله . أو أي اشكر . فإنّ ايتاء الحكمة في معنى قول .

وقيل (٥): قلنا له: اشكر](١)

﴿ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ : لأنَّ نفعه عائد إليه. وهو دوام النعمة ، واستحقاق : بدها.

﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ ﴾: لا يحتاج إلى الشكر.

﴿ حَمِيدٌ ﴾ ٢ : حقيق بالحمد، وإن لم يُحمَد. أو محمود، نطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال. ووضع «الكفر» موضع لم يشكر، للمبالغة في توبيخ من لم يشكر.

١. نفس المصدر ٣١٦/٤.

٣. الحشِّ : الكنيف، والمتوضَّأ.

٥. مجمع البيان ٣١٦/٤. وله تتمة .

٢. ليس في المصدر .

٤. أنوار التنزيل ٢٢٨/٢.

٦. ليس في أ.

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ ﴾ : أي اذكر يا محمّد عَيْد (١) إذ قال لقمان.

﴿ لِإِبْنِهِ ﴾ : وهو أنعم. أو أشكم. يقال: وشكم. أو ماثان (٢).

﴿ وَهُوَ يَعِظُهُ ﴾: حال من «لقمان».

أو ابنه، أي قال له في حال يؤدّبه ويذكّره.

﴿ يَا بُنِّيَّ ﴾: تصغير إشفاق.

وقرأ ابن كثير: «يا بُنَيْ» بإسكان الياء (٣). إجراء للوصل مجرى الوقف.

﴿ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ ﴾: أي لا تعدل بالله شيئاً في العبادة.

قيل (٤): كان كافراً. فلم يزل به حتّى أسلم. ومن وقف على «لا تشرك» جعل «بالله» قسماً.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٥)، في الحقوق المروية عن سيّد العابدين عليه : حقّ الله الأكبر عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئاً. فإذا فعلت ذلك بإخلاص، جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢)، في الحديث السابق، متصلاً بقوله: وابتلى بالحكم والفتنة. ثمّ قال أبو عبدالله عليه في قول الله على: «وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنيّ لا تشرك بالله إنّ الشرك لظلم عظيم». قال: فوعظ لقمان ابنه (٢) ماثان (١)، حتى تفطّر وانشق (٩). وكان فيما وعظ به \_ يا حمّاد \_أن قال: يا بنيّ، إنّك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة. فدارٌ أنت إليها تسير، أقرب إليك من دار أنت عنها متاعد.

۱. ص ۲۰/.

۲. أنوار التنزيل ۲۲۸/۲ . وليس فيه: وشكم .

٣. أنوار التنزيل ٢٢٨/٢.

٤. أنوار التنزيل ٢٢٨/٢.

٥. من لايحضره الفقيه ٢٧٦/٢، صدر حديث ١٦٢٦.

٦. تفسير القمى ١٦٣/٢ ـ ١٦٥. ٧. المصدر: لابنه.

هكذا في ن . وفي م : «ماتان» . وفي سائر النسخ والمصدر : «باثار» .

٩. هكذا في المصدر . وفي النسخ: تعظل واشق .

يا بنيّ، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. ولا تجادلهم، فيمنعوك. وخذ من الدنيا بلاغاً ولا ترفضها، فتكون عيالاً على الناس. ولا تدخل فيها دخولاً يبضر بآخرتك. وصم صوماً يقطع شهوتك. ولا تصم صياماً (١) يمنعك من الصلاة. فإنّ الصلاة أحبّ إلى الله تعالى من الصيام.

يا بني، إنّ الدنيا بحر عميق. قدهلك فيها عالم كثير. فاجعل سفينتك فيها الإيمان. واجعل شراعها التوكّل. واجعل زادك فيها تقوى الله. فإن نـجوت، فـبرحـمة الله. وإن هلكت، فبذنوبك.

يا بني، إن تأدّبت صغيراً انتفعت به كبيراً. ومن عنى (٢) بالأدب اهتم به . ومن اهتم به تكلّف علمه . ومن تكلّف علمه اشتد له طلبه . ومن اشتد له طلبه أدرك منفعته . فاتّخذه عادة . فإنّك تخلف في سلفك (٢) ، وينتفع (٤) به من خلفك ، ويرتجيك (٥) فيه راغب، ويخشى صولتك راهب . وإيّاك والكسل عنه بالطلب لغيره . فإن غلبت على الدنيا ، فلا تغلبن على الآخرة . وإذا فاتك طلب العلم في مظانّه ، فقد غلبت على الآخرة . واجعل في أيّامك ولياليك وساعاتك لنفسك نصيباً في طلب العلم . فإن فاتك لن تجد له تضييعاً أشد من تركه . ولا تمارين فيه لجوجاً ، ولا تجادلن فقيهاً (١) ، ولا تعادين سلطانا ، ولا تماشين ظلوماً ولا تصادقنّه ، ولا تصاحبن فاسقاً ناطقاً ولا تصاحبن متهماً . واخزن علمك كما تخزن ورقك .

يا بنيّ، خفِ الله ﷺ خوفاً لو أتيت القيامة ببرّ الثقلين خفت أن يـعذّبك، وارجُ الله رجاءً لووافيت القيامة بإثم الثقلين رجوت أن يغفر (<sup>٧)</sup>لك.

فقال له ابنه: يا أبت وكيف أطيق هذا وإنّما لي قلب واحد؟

١. المصدر: صوماً . ٢. المصدر: غنى .

٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «عبادة ربّك بخلف في سلفك» بدل «عادة فانّك تخلف في سلفك».

المصدر: تنفع.
 المصدر: تنفع.
 المصدر: تنفع.

٧. هكذا في المصدر، وفي النسخ: يغفر الله.

٦. ن: فيه فقيهاً.

فقال له لقمان: يا بنيّ لو استخرج قلب المؤمن فشُقَ، يوجد فيه نوران: نور للخوف، ونور للرّجاء. لو وُزِنا لما رجح أحدهما على الآخر بمثقال ذرّة. فمن يؤمن بالله يصدّق ما قال الله على ومن لم يفعل ما أمرالله. ومن لم يفعل ما أمرالله، لم يصدّق ما قال الله. فإنّ هذه الأخلاق يشهد بعضها لبعض. فمن يؤمن بالله أمرالله، لم يصدّق، عاقال الله. فإنّ هذه الأخلاق يشهد بعضها لبعض. فمن يؤمن بالله إيماناً صادقاً، يعمل لله خالصاً ناصحاً [ومن عمل لله خالصاً ناصحاً] (() فقد آمن بالله صادقاً. ومن أطاع الله خافه. ومن خافه فقد أحبّه. ومن أحبّه اتبع أمره، ومن اتبع أمره، استوجب جنّاته (() ومرضاته. ومن لم يتبع رضوان الله، فقد هان عليه سخطه نعوذ بالله من سخط الله.

يا بنيّ ، لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل قلبك بها. فما خلق الله خلقاً هو أهون عليه منها. ألا ترى أنّه لم يجعل نعيمها ثواباً للمطيعين ٣٠، ولم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين؟

يا بني (٧)، إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم، وأكثر التبسّم (٨) في وجوههم، وكن كريماً على زادك بينهم، وإذا دعوك فأجبهم، وإذا استعانوا بك فأعنهم، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك من دابّة أو ماء أو زاد، وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم، وأجهد رأيك لهم إذا استشادوك، ثمّ لا

١. من المصدر. ٢. ن والمصدر: جنّة.

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ: ثواب المطيعين .

من لايحضره الغقيه ١٨٥/٢، ح ٨٣٤.
 المصدر: حبالك .

٦. هنا زيادة في المصدر وهي: وزاد فيه بعضهم وفرسك.

٧. نفس المصدر ١٩٤/٢ ـ ١٩٥٥ م ٨٨٤. وسنده نفس سند الحديث السابق. فدمجهما المفسر الشمار المعاربة معاً.
 وليس فيه «يا بني».

تعزم حتى تثبت وتنظر، ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلّي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك (١٠)، فإنّ من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه ونزع منه (١٠) الأمانة، وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم، وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم، وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم، وإذا تصدّقوا وأعطوا قرضاً فاعط معهم، واسمع لمن هو أكبر منك سناً، وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئا (١٠) فقل: نعم، ولا تقل لا، فإنّ (لا) عيّ ولؤم، وإذا تحيّرتم في الطريق فانزلوا وإذا شككتم في القصد فقفوا وتآمروا، وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه، فإنّ الشخص الواحد في الفلاة مريب لعلّه يكون عين اللصوص (١٠) أو يكون هو الشيطان الذي حيّركم، واحذروا (١٠) الشخصين أيضاً إلّا أن تروا ما لا أرى، فإنّ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحقّ منه والشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

يابنيّ، إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرَها لشيء وصلّها واسترح منها فإنّها دين وصلّ في جماعة ولو على رأس زجّ، ولا تنامنّ على دابّتك، فإنّ ذلك سريع في دبرها وليس ذلك من فعل الحكماء إلّا أن تكون في محمل يمكنك التمدّد لاسترخاء المفاصل، وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتك وابدأ بعلفها قبل نفسك، فإنّها تعينك (٢)، وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لوناً وألينها تربة وأكثرها عُشباً، فإذا نزلت فصلّ ركعتين قبل أن تجلس، وإذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض، وإذا ارتحلت فصلّ ركعتين ثمّ ودّع الأرض التي حللت بها وسلّم عليها وعلى أهلها، فإنّ لكلّ بقعة أهلاً من الملائكة، وإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتى تتصدّق منه فافعل، وعليك بقراءة كتاب الله مادمت راكباً، وعليك بالتّسبيح مادمت عاملاً عملاً،

١. هكذا في المصدر وفي النسخ: مشورته . ٢. المصدر: نزع عنه .

٣. هكذا في المصدر وم ون. وفي سائر النسخ: بشيء .

٤. ن: اللصّ . ٥. م: واحذر .

٦. المصدر: نفسك.

وعليك بالدّعاء مادمت خالياً، وإيّاك والسير من أوّل الليل وسر في آخره، وإيّاك ورفع الصوت في مسيرك.

﴿ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ : لأنَّه تسوية بين من لا نعمة إلَّا منه ومن لا نعمة منه. وفي أصول الكافي (١): وقد روي: أكبر الكبائر الشرك بالله.

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد (٢)، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم، عن المعضّل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر قال: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله؛ وظلم لا يغفره؛ وظلم لا يدعه الله. فأمّا الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك. وأمّا الظلم الذي يغفره، فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله. وأمّا الظلم الذي لا يدعه الله، فالمداينة بين العباد.

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴾: لمّا قدّم الأمر بشكر نعمته، أتبعه بالتنبيه على وجوب الشكر لكلّ منعم. فبدأ بالوالدين، أي أمرناه بطاعة الوالدين وشكرهما والإحسان إليهما. وإنّما قرن شكرهما بشكره، لأنّه الخالق المنشئ وهما السبب في الإنشاء والتربية، وهو عطف على قوله «أتينا لقمان الحكمة» بعد تقييده بمتعلّقاته. ثمّ بيّن سبحانه زيادة نعمة الأمّ، فقال:

﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُناً ﴾: ذات وهن، أوتهن وهناً. وهو في موضع الحال.

﴿ عَلَىٰ وَهْنِ ﴾ : أي تضعف ضعفاً فوق ضعف. فإنَّها لا تزال يتزايد ضعفها.

قيل (٣): يعني: ضعف نطفة الوالد على ضعف [نطفة](٤) الأمّ.

وقيل (°): لأنَّ الحمل يؤثِّر فيها. فكلَما ازداد الحمل، ازدادت ضعفاً على ضعف. وقيل (°): لأنَّها ضعيفة الخلق (°)، فازدادت ضعفاً بالحمل.

١. الكافي ٢٧٨/٢، ذيل حديث ٤ وسنده: يونس، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله للهلا .

٢. نفس المصدر ٣٣٠/٢ ٣٣١، ح ١ . ٣. مجمع البيان ٣١٦٤.

٤. من المصدر والموضع .

أنفس المصدر والموضع.
 الخلق.

وقيل (١٠): [«وهنا على وهن»] (٢) أي شدة على شدة (٢)، وجهداً على جهد. وقرئ بالتّحريك. يقال: وهن يهن وهناً، ووهن يوهن وهناً (٤٠).

﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾: وفطامه في انقضاء عامين. لأنّ العامين جملة مدّة الرضاع. والمراد: بعد ما تلده، ترضعه عامين وتربّيه. فيلحقها المشقّة بذلك أيضاً.

وقرئ: فصله (٥). وهو أعمّ من الفصال.

﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾: تفسير «لوصّينا». أو علّة له. أو بدل من «والديه» بدل الاشتمال. وذكر الحمل والفصال في البين، اعتراض مؤكّد للتوصية في حقّها خصوصاً.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٢)، في الحقوق المرويّة عن زين العابدين اللهِ : وأمّا حقّ أمّك: أن تعلم أنّها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحداً، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحداً، ووَوَقَتْكَ بجميع جوارحها. ولم تبال أن تجوع وتطعمك، وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك، وتضحى وتظلّك، وتهجر النوم لأجلك. ووَوَقَتْكَ الحرّ والبرد لتكون لها. فإنّك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه.

وأمّا حق أبيك: فأن تعلم أنّه أصلك. فإنك لولاه لم تكن، فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك، فاعلم أنّ أباك أصل النعمة عليك فيه. فاحمد الله واشكره على قدر ذلك. ولا قوّة إلّا بالله.

وفي أصول الكافي (٧): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلّاد قال: قلت لأبي الحسن الرضا للشِلا: أدعو لوالديَّ إذاكانا لا يعرفان الحقّ؟

قال: ادع لهما، وتصدّق عنهما، وإن كانا حيّين لا يعرفان الحقّ، فـدارهـما. فـإنّ

١. نفس المصدر والموضع. ٢. من المصدر.

٣. هكذا في المصدر . وفي ن: «شدة بعد شدة» . وفي سائر النسخ: شدّة بعد شدّة بعد شدّة .

أنوار التنزيل ٢٢٨/٢.
 أنوار التنزيل ٢٢٨/٢.

٦. من لايحضره الفقيه ٧/٨٧٢. ٧. الكافي ١٥٩/٢، ح ٨.

الجزء العاشر / سورة لقمان ...... ٢٤٧ ....

رسول الله ﷺ قال: إن الله بعثني بالرحمة، لا بالعقوق.

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (١)، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله على الله ، من أبرٌ ؟

قال: أملك.

قال: ثمّ من؟

قال: أمّك.

قال: ثمّ من؟

قال: أملك.

قال: ثمّ من؟

قال: أباك.

وبإسناده إلى محمّد بن مروان (٢) قال: قال أبو عبدالله للسلام ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ؟! يصلّي عنهما، ويتصدّق عنهما، ويحجّ عنهما، ويصوم عنهما. فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك. فيزيده الله الله الله بيرة وصلته خيراً كثيراً.

ابن محبوب، عن خالد بن نافع البجليّ (٣)، عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبـا عبدالله عليِّ يقول: إنّ رجلاً أتى النبيّ عَلِيَّ فقال: يا رسول الله، أوصني.

فقال: لا تشرك بالله شيئاً وإن حُرِقت بالنّار وعُذّبت إلّا وقلبك مطمئن بالإيمان، ووالديك فأطعهما وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل. فإنّ ذلك من الايمان.

الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد (1)، وعليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، جميعاً عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن معلى بن خنيس، عن أبى عبدالله عليه قال: جاء رجل، وسأل النبيّ عليه عن برّ الوالدين.

٢. نفس المصدر ١٥٩/٢، ح ٧.

٤. نفس المصدر ١٦٢/٢، ح ١٧.

ا، نفس المصدر ۱۵۹/۲ ـ ۱۹۰، ح ۹.

٣. نفس المصدر ١٥٨/٢، ح ٢.

فقال: أبرر أمّك، أبرر أمّك، أبرر أمّك. أبرر أباك، أبرر أباك (). وبدأ بالأمّ قبل الأب. عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ()، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عقبة ()، عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبدالله للظِّ يقول: شكر كلّ نعمة وإن عظمت أن يُحمّد الله ﷺ ()).

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد (٥)، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله للله الله عليه المبدكان شاكراً؟

قال: نعم.

قلت: ماهو ؟

قال: يحمد الله على كلّ نعمة عليه في أهل ومال. وإن كان فيما أنعم عليه في ماله حقّ ، أدّاه . والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة .

أبو عليّ الأشعريّ، عن عيسى بن أيّوب ١٠٠، عن عليّ بن مهزيار، عن القاسم بن محمّد، عن إسماعيل بن أبي الحسن، عن رجل، عن أبي عبدالله عليِّلا قال: من أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه، فقد أدّىٰ شكرها.

عليّ ، عن أبيه (٧) ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبدالله صاحب السابريّ ، فيما أعلم أو غيره ، عن أبي عبدالله على قال : [قال : فيما] (١/١ أو حيٰ الله عَلَى إلى موسىٰ عَلَى : يا موسىٰ الشَكري . الشكري .

فقال: يا ربّ، وكيف أشكرك حقّ شكرك؟ وليس من شكر أشكرك بــه إلّا وأنت أنعمت به عليّ !

آ. تكور «أبور أباك» في المصدر، ثلاث مرّات.
 ٢. نفس المصدر ٩٥/٢، ح١١.

٣. المصدر: «عليّ بن عيينة» . ولم نعثر عليه في كتب الرجال وأمّا بالنسبة إلى «عليّ بن عقبة» فراجع تنقيح
 المقال ٢٠٠٧، رقم ٨٤٠٤ و ٨٤٠٥.

٥. نفس المصدر ٩٦/٢، صدر حديث ١٢. ٦. نفس المصدر ٩٦/٢، ح ١٥.

٧. نفس المصدر ٩٨/٢، ح ٢٧. من المصدر.

قال: يا موسىٰ، الآن شكرتني حين علمت أنَّ ذلك منّي.

وفي عيون الأخبار (١٠)، بإسناده إلى الرضا على حديث طويل، وفيه يقول على وأمر بالشكر له وللوالدين. فمن لم يشكر والديه، لم يشكر الله تعالى.

وبإسناده إلى محمود بن أبي البلاد (٢)، قال: سمعت الرضا علي يقول: من لم يشكر المنعم من المخلوقين، لم يشكر الله على المناطقة المناطقة

﴿ إِلَىَّ الْمَصِيرُ ﴾ ﴿: فأحاسبك على شكرك وكفرك. فيه تهديد ووعيد.

﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ : باستحقاقه الاشراك، تقليداً لهما.

والمراد نفيه، لأنّ ما يكون حقّاً يُعلَم صحّته، فما لا يكون يُعلَم صحّته فهو باطل. فكأنّه قال: فإن دعواك إلى باطل.

﴿ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾: في ذلك.

﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ﴾ : صحاباً معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم.

وفي مصباح الشريعة (٣): قال الصادق الله تعالى من حرمة (١٥) الوالدين المسلمين إذ لا عبادة أسرع بلوغاً بصاحبها إلى رضا الله تعالى من حرمة (١٥) الوالدين المسلمين لوجه الله تعالى . لأنّ حقّ الوالدين مشتقّ من حقّ الله تعالى إذا كانا على مناهج الدين والسنة ، ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة الله تعالى إلى معصيته ، ومن اليقين إلى الشكّ ، ومن الزهد إلى الدنيا ، ولا يدعوانه إلى خلاف ذلك . فإذا كانا كذلك فمعصيتهما طاعة ، وطاعتهما معصية . قال الله تعالى (٥): «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» . وأمّا في باب العشرة فدارهما ، واحتمل أذاهما نحو ما احتملا

١. عيون أخبار الرضا عليه ٢٥٨/١، ضمن حديث ١٣.

٢. نفس المصدر ٢٤/٢، ح ٢. ٢. شرح فارسى لمصباح الشريعة ٧١٠ ـ ٧٠.

٤. المصدر: برّ.

٥. المصدر: «قال الله تعالى [العنكبوت/٨]: ووصّينا الإنسان بوالديه حسناً».

عنك في حال صغرك، ولا تضيّق عليهما ممّا قد وسع الله عليك من المأكول (۱) والملبوس، لا تحوّل بوجهك عنهما، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما. فإنّ تعظيمهما من الله تعالى (۱). وقل لهما بأحسن القول وألطفه. «فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين» (۱). وفي كتاب المناقب (۱) لابن شهرآشوب: مرّ الحسين عليه على عبدالله بن عمرو بن العاص. فقال عبدالله: من أحبّ أن ينظر إلى أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى هذا المجتاز. وما كلمته منذ ليالي صفّين. فأتى به أبوسعيد الخدري إلى الحسين عليه فقال له الحسين عليه أنه أتعام أنّي أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء وتقاتلني وأبي يوم صفّين؟ والله، إنّ أبي لخير مني.

فاستعذر، وقال: إنَّ النبيِّ عَيْلِيَّا اللهِ : أطع أباك.

فقال له الحسين الله أن تشرك بي ما سمعت قول الله تعالى: «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما». وقول رسول الله ﷺ: «إنّها الطاعة بالمعروف». وقوله: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»؟

وفي عيون الأخبار (٥)، في باب ما كتبه الرضائ الله للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدين: وبرّ الوالدين واجب وإن كانا مشركين. ولا طاعة لهما في معصية الخالق (١) ولا لغيرهما. فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وفي كتاب الخصال (٧٠): عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد الله قال: هذه شرائع الدين، إلى أن قال الله : وبرّ الوالدين واجب. فإن كانا مشركين، فلا تطعهما ولا غيرهما في المعصية. فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

هكذا في المصدر . وفي النسخ: المال .
 ٢. المصدر: من أمرالله تعالى .

٣. يوسف / ٩٠ . ٤ . مناقب آل أبي طالب ٧٣/٤ .

٥. عيون أخبار الرضا ﷺ ١٢٤/٢، ح ١ . ٦. المصدر: الله ﷺ.

٧. الخصال /٦٠٨، ضمن حديث ٩. وأوَّله في ص ٦٠٣.

عن سليم بن قيس الهلالي (١)، قال: سمعت أميرالمؤمنين عليه يقول، وذكر كلاماً طويلاً. وفي أثنائه: لا طاعة لمخلوق أن يكون جُنّة (١) لمعصية الله. فلا طاعة في معصيته. ولا طاعة لمن عصى الله.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٣)، في ألفاظه على الموجزة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وفي محاسن البرقيّ (<sup>4)</sup>، بإسناده عن النبيّ ﷺ حديث طويل. وفيه يـقول ﷺ: أطيعوا آباءكم فيما أمروكم، ولا تطيعوهم في معاصي الله.

وفي حديث آخر (٥)، عنه ﷺ وفيه يقول: إني لا آمرك بعقوق الوالديس، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفاً.

وفي أصول الكافي (١٠): يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله عليه عليه عليه عليه عليه من الكبائر، عقوق الوالدين واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله (١٧).

﴿ وَاتَّبِعْ ﴾ : في الدين.

﴿ سَبِيلَ مَنْ آنَابَ اِلَعِيَّ ﴾: طريق من رجع إلى طاعتي. فأقبل إليَّ بقلبه. وهو النبيِّ تَيُّلِيٌّ.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (^): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ في قوله: «واتّبع سبيل من أناب إليّ، يقول: اتّبع سبيل محمّد ﷺ.

﴿ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ﴾ : مرجعك ومرجعهما.

١. نفس المصدر /١٣٩، ضمن حديث ١٥٨.

٢. هكذا في ن. وفي سائر النسخ والمصدر: «حبِّه». وقيل في هامشه: في بعض النسخ: جنَّة.

٣. من لا يحضره الفقيه ٢٧٣/٤ ، ذيل حديث ٨٢٨ ، وأوَّله في ص ٢٧١ .

٤. المحاسن /٢٤٨، ضمن حديث ٢٥٣. ٥. نفس المصدر والموضع، ذيل نفس الحديث.

٦. الكافي ٢٧٨/٢، ح ٤. ٧. المصدر: المكرالله بدل امن مكرالله .

٨. تفسير القمى ١٦٥/٢.

﴿ فَٱنْبَنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿: بأن أجازيك على عملك، وأجازيهما على عملهما.

وفي شرح الآيات الباهرة (۱۱): قال محمّد بن العبّاس الله : حدّ ثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان قال: شهدت جابر الجعفي عند أبي جعفر الله وهو يحدّث (الناس) (۱۲) أنّ رسول الله عليه وعلياً الله والرحم) (۱۱) الوالدين [قال] (۱۱) قال عبدالله بن سليمان: وسمعت أبا جعفر الله يقول: منا الذي أحلّ الخمس. ومنا الذي حاء بالصدق. ومنا الذي صدّق به. ولنا الموّدة في كتاب الله الله وعلي الله والرسول الله الوالدان. وأمر الله ذريّتهما بالشكر لهما.

وقال أيضاً (٥): حدّثنا أحمد بن درست الحلبيّ، عن ابن مسكان، عـن زرارة، عـن عبدالواحد بن المختار قال: دخلت على أبي جعفر ﷺ فقال: أما علمت أنَّ عليًا أحـد الوالدين اللذين قال الله ﷺ: «اشكر لي ولوالديك»؟

قال زرارة: فكنت لا أدري أيّة آية، هي التي في بني إسرائيل أو التي في لقمان؟ (١٧) قال: فقضي لي أن حججت. فدخلت على أبي جعفر علير الله . فخلوت به .

فقلت: جعلت فداك، حديثاً جاء به عبدالواحد.

قال: نعم.

قلت: أيّة آية ، هي التي في لقمان أو التي في بني إسرائيل؟

١. تأويل الآيات الباهرة، ص١٥٧. ٢-٤. من المصدر.

٥. نفس المصدر والموضع. وفيه: «حدّثنا أحمد بن درست، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حسن بن
سعيد، عن نضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن عبدالواحد المختار قال».
 ولعل الصواب: أحمد بن ادريس.

٦. هكذا في المصدر ون. وفي سائر النسخ: «فكنت لا أدري أيّة آية هي التي في لقمان أو التي في بني
إسرائيل. قال: التي في لقمان» بدل «فكنت لا أدري أيّه آية هي التي في بني إسرائيل أو [المصدر: و] التي
في لقمان».

قال: التي في لقمان.

وقال أيضاً (١): حدّ ثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن بشير الدمّان، أنّه سمع أبا عبدالله الله على الله على أبا عبدالله الله على الله على أبا عبدالله الله على الله على

قال: قلت: والآخر؟

قال: هو عليّ بن أبيطالب للظِّلْإ .

وفي أصول الكافي (٢): الحسين بن محمد، عن معليّ بن محمد عن بسطام بن مرّة، عن إسحاق بن هفّان (٢)، عن الهيثم بن واقد (٤)، عن عليّ بن الحسين العبديّ، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ بن نباتة أنّه سأل أميرالمؤمنين الله عن قوله تعالى: «أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير».

فقال: الوالدان اللذان أوجب الله الشكر لهما، هما اللذان ولدا العلم وورثا الحكم وأمر الناس بطاعتهما. ثمّ قال الله: «إليَّ المصير». فمصير العباد إلى الله. والدليل على ذلك الوالدان. ثمّ عطف القول على ابن حنتمة (٥) وصاحبه، فقال في الخاصّ والعامّ: «وإن جاهداك على أن تشرك بي» تقول (٢) في الوصيّة وتعدل (٧) عمّن أمرت بطاعته، «فلا تطعهما» ولا تسمع قولهما. ثمّ عطف القول على الوالدين فقال: «وصاحبهما في الدنيا معروفاً». ويقول: عرّف الناس فضلهما، وادع إلى سبيلهما. وذلك قوله: «واتّبع سبيل من أناب إليّ ثمّ إليّ مرجعكم».

١. نفس العصدر والموضع. ٢. الكافي ٤٢٨/١، ح ٧٩.

٣. المصدر: اسحاق بن حسّان .

٤. هكذا في المصدر ون . وفي سائر النسخ: الهشيم بن واقد .

٥. هكذا في المصدر. وفي الأصل: (من حسنه». وفي ن: «ابن حسنه». وفي م وس وا: ابن حثيمة.

٦. هكذا في المصدر. وفي الاصل ون: «تعدل» وفي وس وا: يطول.

٧. هكذا في المصدر ون. وفي سائر النسخ: تقول.

فقال: إلى الله ثمّ إلينا. فاتقوا الله، ولا تعصوا الوالدين. فإنّ رضاهما رضا الله وسخطهما سخط الله.

فقال: هي التي في لقمان (4): «ووصّينا الإنسان بوالديه حسناً» «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما».

فقال: انّ ذلك أعظم من أن يأمر بصلتهما وحقّهما على كلّ حال. «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم».

فقال: لا بل يأمر بصلتهما وإن جاهدا(٥) على الشرك مازاد حقَّهما إلَّا عظماً.

﴿ يَا بُنَيَّ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ﴾ : ثمّ عاد سبحانه إلى الإخبار عـن لقـمان ووصيته لابنه.

معناه (٦٠): إنّ الفعلة من خير أو شرّ أو الخصلة منهما إن تك مثقال حبّة من خردل. في الثقل والصغر.

ورفع نافع «مثقال» على أنّ الهاء ضمير القصّة. «وكان» تامّة، و تأنيثها لإضافة المثقال إلى الحّبة. أو لأنّ المراد به الحسنة، أو السيّنة (٧٠).

وقيل (^^ : إنّ ابن لقمان سأل لقمان ، فقال : أرأيت الحبّة تكون في مقل البحر ، أي في مغاص البحر ، أيعلمها الله ؟

١. نفس المصدر ١٥٩/٢، ح٦. ٢. الاسراء ٢٣٠.

٣. في المصدر زيادة وهي: [وبالوالدين إحساناً]. ٤. بل في العنكبوت ٨٠. وذيلها في لقمان.

٥. هكذا في المصدر . وفي النسخ : جاهداك . ٦. ن: معناه .

۲۲۹/۲ التنزيل ۲۲۹/۲. ۸. مجمع البيان ۲۱۹/۴، وفيه: «يروى» بدل «وقيل».

فقال: إنّها \_أي إنّ التي سألتني عنها \_إن تك مثقال حبّة من خردل.

﴿ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ ﴾ : قيل (١): أي في جبل. والمعنى : في صخرة عظيمة. لأنّ الحبّة فيها أخفىٰ وأبعد من الاستخراج.

وقيل (٢): أي في جوف صخرة. فإنّه أخفىٰ مكاناً وأحرزه.

﴿ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ ﴾ : في أعلىٰ مكان ؛ كمحدب (٢) السماوات ، أو في أسفله ؛ كمقعر الأرض.

وقرئ بكسر الكاف. من وَكَنَ الطائر: إذا استقرّ في وَكُنَيِّه (٤).

﴿ يَأْتِ بِهَا اللهُ ﴾: يحضرها. فيحاسب عليها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥) قال: من الرزق يأتيك به الله.

﴿ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ ﴾: يصل علمه إلى كلِّ خفيّ.

﴿ خَبِيرٌ ﴾ 🕲: عالم بكنهه.

وفي مجمع البيان (١): وروى العيّاشيّ بالإسناد عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله عليًّا قال: اتّقوا المحقّرات من الذنوب، فإنّ لها طالباً. لا يقولنّ أحدكم: أذنبُ وأستغفرُ الله. إنّ الله تعالى يقول: «إن تك مثقال حبّة من خردل» الآية.

وفي أصول الكافي (٧٠): الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر علي قال: سمعته يقول: اتّقوا المحقّرات من الذنوب، فإنّ لها طالباً. لا يقول (١٠) أحدكم: أذنبُ وأستغفرُ. إنّ الله على يقول (٢٠): «ونكتب ماقدّموا وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه في إمام مبين». وقال على: «إنّها

١. نفس المصدر والموضع.

٢. أنوار التنزيل ٢٢٩/٢، بتقديم وتأخير .

أنوار التنزيل ٢٢٩/٢.

٦. مجمع البيان ٢١٩/٤.

٨. المصدر: يقول.

٣. هكذا في ن . وفي سائر النسخ: كحدب .

٥. تفسير القمى ١٦٥/٢.

۷. الكافي ۲۷۰/۲\_۲۷۱، ح ۱۰.

۹. یس /۱۲.

إن تك مثقال حبّة» الآية ، إلى قوله: «لطيف خبير».

﴿ يَا بُنَيَّ آقِم الصَّلَوٰةَ ﴾ : فإنَّها قربان كلِّ تقيّ .

وفي الكافي (١)، بإسناده إلى معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله الله إ: عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم وأحبّ ذلك إلى الله عَلَى ماهو؟

فقال: ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة (٢). ألا ترىٰ أنّ العبد الصالح عيسى بن مريم لليُّلا: قال (٣): «وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيّاً» ؟

على بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي (٤)، عن يونس، عن هارونبن خارجة (٥)، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله عليه قال: سمعته يقول: أحبّ الأعمال إلى الله على الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء.

أبو داود، عن الحسين بن سعيد (١)، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه أنه قال: الصلاة قربان كلّ تقى.

﴿ وَاؤْمُر بِالْمَعْرُوفِ ﴾ : بمايعرفه العقل والشرع من الطاعات.

﴿ وَانَّهُ عَنِ الْمُنْكُرِ ﴾ : وهو كلِّ معصية قبيح ينكرها العقل والشرع.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٧)، في وصيّة أميرالمؤمنين النِّل البنه محمّد بـن الحنفيّة : يا بُنَيَّ ، اقبل من الحكماء مواعظهم وتدبّر أحكامهم ، وكن آخذ الناس بما تأمر به وأكفّ الناس عمّا تنهيٰ عنه، واؤمر بالمعروف تكن من أهله. فإنّ استتمام الأمـور عندالله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي الكافي (٨): عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمَّد بن خالد، عن محمَّد بـن

١. نفس المصدر ٢٦٤/٣، ح ١.

٢. هكذا في المصدر . وفي النسخ . الصلوات .

٤. نفس المصدر والموضع، صدر حديث ٢.

۳. مریم /۳۲. ٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «يونس بن هارون بن خارجة» بدل «يونس عن هارون بن خارجة».

٦. نفس المصدر ٢٦٥/٣، ح٦. ٧. من لا يحضره الفقيه ٢٧٧/٤، ضمن حديث ٨٣٠.

۸. الکافی ۵۷۵، ح ۳.

عيسىٰ عن محمّد بن عرفة (١) قال: سمعت أبا الحسن على يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم.

محمّد بن يحيئ، عن أحمد بن محمّد (٢)، عن عليّ بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهريّ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله المنظمة قالا (٢): ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[وبإسناده (<sup>6)</sup> قال: قال أبو جعفر ﷺ: بئس القوم قوم يعيبون الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكر]<sup>(٥)</sup>.

﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا اصَابَكَ ﴾ : من الشدائد، سيّما في ذلك.

وفي مجمع البيان (٧): «واصبر على ما أصابك». من المشقّة والأذى، في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. عن على على الله .

وفي أصول الكافي <sup>(٧)</sup>، بإسناده إلى حفص بن غياث قال: قال أبو عـبدالله لِمُثَلِّه: يــا حفص، إنّ من صبر، صبر قليلاً. ومن جزع، جزع قليلاً.

ثمَ قال: عليك بالصّبر والرفق في جميع أمورك. فإنّ الله ﷺ بعث محمّداً ﷺ فأمره بالصبر والرفق.

فقال (<sup>(A)</sup>: «واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً، وذرني والمكذّبين أولي النعمة». وقال تبارك وتعالى <sup>(P)</sup>: «ادفع بالتي هي أحسن [السيّئة]. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه وليّ حميم. وما يلقّاها إلّا الذين صبروا وما يلقّاها إلّا ذو حظّ عظيم». فصبر على حتى نالوه بالعظائم، ورموه بها. الحديث.

۲. نفس المصدر ٥٦/٥ ـ ٥٧، ح ٤.

٤. نفس المصدر /٥٧/٥، ح ٥ .

٦. مجمع البيان ٣١٩/٤.

٨. المزَّمّل/١٠\_١١.

١. المصدر: محمّد بن عمر بن عرفة .

٣. المصدر: قال.

٥. ليس في الأصل ون.

٧. الكافي ٨٨/٢، صدر حديث ٣.

٩. فصلت /٣٤ ـ ٣٥.

محمّد بن يحيئ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (۱)، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن بكر (۲)، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفر طلي قال: الجنّة محفوفة [۱۲] إبالمكاره والصبر. فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنّة. وجهنّم محفوفة] (۲) باللذات والشهوات. فمن أعطى نفسه لذّتها وشهوتها (۱) دخل النار.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (٥)، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ قال: قال أميرالمؤمنين علي : الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل. وأحسن من ذلك الصبر عند ماحرّم الله على الله عليك.

أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ (١)، عن العبّاس بن عامر العرزيّ (٢)، عن أبي عبدالله الله قال : قال رسول الله على الناس زمان لا يُنال العرزيّ (١) عن أبي عبدالله الله قال : قال رسول الله على البخل ، ولا المحبّة إلّا باستخراج الملك فيه إلّا بالقتل والتجبّر، ولا الغنى إلّا بالغصب والبخل ، ولا المحبّة إلّا باستخراج الدين واتباع الهوى. فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى ، وصبر على الذلّ وهو يقدر على العزّ، أتاه وصبر على الذلّ وهو يقدر على العزّ، أتاه الله ثواب خمسين صدّيقاً ممّن صدّق بي .

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (٨)، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثماليّ قال: قال أبو عبدالله عليه، كان له مثل أجر مائة شهيد.

محمّد بن يحيئ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١٠)، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله على قال: إنّ الله الله أنعم على قوم فلم يشكروا،

١. نفس المصدر ٨٩/٢\_٩٠- ٧. ٧. المصدر: عبدالله بن بكير.

٣. من المصدر . ٤ . ن: لذَّاتها وشهواتها .

٥. نفس المصدر ٩٠/٢، صدر حديث ١١. تفس المصدر ٩١/٢، ح ١٢.

٧. المصدر: «العبّاس بن عامر عن العرزميّ» بدل «العبّاس بن عامر العرزيّ».

المصدر ۹۲/۲، ح ۱۷.
 اليس في الأصل.

١٠. نفس المصدر والموضع، ح ١٨.

فصارت عليهم وبالاً. وابتلي قوماً بالمصائب فصبروا، فصارت عليهم نعمة.

أبو عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١)، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن الجسد. العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله عليه الحسد. فإذا ذهب الرأس ذهب الرامان.

﴿ أَنَّ ذَٰلِكَ ﴾ : إشارة إلى الصبر، أو إلى كلِّ ما أمر به.

﴿ مِنْ عَزْمِ إِلْأُمُورِ ﴾ ۞: من معزومات الأمور. من عزم الأمر: قطعت قطع إيجاب. مصدر أطلق للمفعول. أو من عازمات الأمور. من عزم الأمر: جدّ. مصدر أطلق للفاعل. ومنه الحديث (٢): إنّ الله يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه. وفي جوامع الجامع (٣): وفيه دلالة (٤) على أنّ هذه الطاعات كانت مأموراً بها في سائر الأمم.

وفي مجمع البيان (٥): «إنّ ذلك من عزم الأمور» أي من العقد الصحيح على فعل الحسن ، بدلاً من القبيح. والعزم الإرادة المتقدّمة (٦) للفعل بأكثر من وقت. وهو العقد على الأمر لتوطين النفس على فعله. والتلوّن في الرأي يناقض العزم.

وقيل (٧): معناه: أنَّ ذلك من الأمور التي يجب الثبات والدوام عليها.

وقيل (^): العزم: القوّة، والحزم: الحذر. ومنه المثل: لا خير في عزم بغير حزم.

وقيل (٩): الحزم: التأهّب للأمر. والعزم: النفاذ فيه ومنه. قيل في المثل: رق بحزم. فإذا استوضحت، فاعزم.

﴿ وَلَا تُصَمِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾: لاتمله عنهم. ولا تولّهم صفحة وجهك؛ كما يفعله المتكبّر. من الصعر: وهو الصَّيد؛ داء يعتري البعير فيلوي عنقه. وفي مجمع البيان (١٠٠): ولا تعرض عمّن يكلّمك استخفافاً به. وهذا المعنى قول ابن عبّاس وأبى عبدالله للسِّلاً.

١. نفس المصدر ٨٧/٢ ح ٢.

٣. جوامع الجامع ٣٦٣/

٥. مجمع البيان ٣١٩/٤.

٧-١٠. نفس المصدر والموضع.

٢. تفسير الصافي ١٤٥/٤ ـ ١٤٦.

٤. هكذا في المصدر . وفي النسخ: دليل .

٦. كذا في المصدر وم. وفي سائر النسخ: المقدمة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): أي ولا تذلّ للنّاس طمعاً في ما عندهم.

وقرأ نافع وحمزة والكسائي: «ولا تصاعر» (٢).

وقرئ: «ولا تصعر». والكلّ واحد، مثل: علاه وأعلاه وعالاه (٣).

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً ﴾ : مصدر وقع موقع الحال ، أي تمرح مرحاً ، أو لأجل المرح . وهو البطر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهميم (<sup>4)</sup>: أي فـرحاً. وفـي روايـة أبـي الجـارود [عـن أبـي جعفر ﷺ [<sup>(6)</sup> يقول: بالعظمة.

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ ۞: علَّة للنهي.

قيل <sup>(١)</sup>: وتأخير الفخور، وهو مقابل للمصعّر خـدّه. والمختال، للـماشي مـرحاً ليوافق رؤوس الآي.

وفي الكافي (٧): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر على : أنّ النبيّ على أوصى رجلاً من بني تميم، فقال له: إيّاك وإسبال الإزار والقميص. فإنّ ذلك من المخيلة. والله لا يحبّ المخيلة.

وفي ثواب الأعمال (^)، بإسناده إلى ابن فضّال، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله عليه قال: قال رسول الله عليه الله عليه على الأرض اختيالاً، لعنته [الأرض] (١) ومن تحتها ومن فوقها.

أبي الله الله الله الله عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، رفعه

١. تفسير القمي ١٦٥/٢. ٢. أنوار التنزيل ٢٢٩/٢.

٣. نفس المصدر والموضع . ٤. نفس المصدر والموضع .

٥. من المصدر وفيه: في قوله: ولا تمش في الأرض مرحاً ، أي بالعظمة.

آنوار التنزيل ۲۲۹/۲.
 ۱ الكافي ۲۲۹/۲.

أواب الأعمال /٣٢٤، ح 1.
 أواب الأعمال /٣٢٤، ح 1.

١٠. نفس المصدر والموضع، ح ٢. ١١. من المصدر.

قال: قال أبو جعفر علي : قال رسول الله عَيْلِين : ويل لمن يختال في الأرض، يعارض جبار السموات والأرض.

وفي أمالي الصدوق الله (١١) وفي مناهي النبئ يَتَلِيلُهُ : ونهي أن يختال الرجل في مشيه (٢). وقال: من لبس ثوباً واختال فيه، خسف الله به من شفير جهنّم وكان قرين قارون، لأنَّه أوَّل من اختال، فخسف الله به وبداره الأرض. ومن اختال، فقد نازع الله في جبروته.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه <sup>(٣)</sup>، مثله سواء.

وفي أصول الكافي (٤): على بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكربن صالح، عن القاسمبن بريد قال: حدَّثنا أبوعمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله الله الله وذكر حديثاً طويلاً. يـقول فيه للتُّ بعد أن قال: إنَّ الله تبارك وتعالىٰ فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسَّمه عليها وفرّق فيها: فرض على الرِّجلين أن لايمشي بـهما إلى شيء مـن معاصى الله. وفرض عليهما المشي إلى ما يُرضى الله عَلَى فقال: «ولا تمش في الأرض مرحاً. إنَّك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً».

﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ : توسط بين الدبيب والإسراع.

وقرئ بقطع الهمزة. من اقصد الرامى: إذا سدّد سهمه نحو الرميّة (٥).

وفي كتاب الخصال (٦): عن أبي عبدالله للسُّلا (٧) قال: سرعة المشيي تــذهب بـبهاء المؤمن.

﴿ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ : واستربعض صوتك، أي انقص منه واقصر.

﴿ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ ﴿ إِنَّ أَبِحِ الْأَصُواتِ لِصُوتِ الحميرِ. أَوَّله زفير، وأخره شهيق.

۱. أمالي الصدوق /۳٤٨، ح ۱.

٣. من لا يحضره الفقيه ٧/٤، باب مناهى النبي. ٤. الكافي ٣٢/٢ و ٣٤، ٣٦، ضمن حديث ١.

٥. أنوار التنزيل ٢٢٩/٢.

٧. المصدر: أبي الحسن على .

٢. المصدر: مشيته.

٦. الخصال /٩، ح ٣٠.

يقال: وجه منكر، أي قبيح. والحمار مثل في الذمّ، سيّما نهاقه ولذلك يُكنَّى عنه بطويل الأذنين. وقد يقال: إذا تُطعت أذناه، طال صوته. وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوته. ثمّ إخراجه مخرج الاستعارة، مبالغة شديدة.

وتوحيد الصوت، لأنّ المراد تفضيل الجنس في التكثير دون الآحاد. أو لأنّـه في الأصل مصدر.

في أصول الكافي (١): أحمد بن محمد الكوفي، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمة يعقوب بن سالم، عن أبي بكر الحضرميّ قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول الله على الماد المادية المعير».

قال: العطسة القبيحة.

وفي مجمع البيان <sup>(٢)</sup>: ورُوي عن أبي عبدالله لما الله قال: هي العطسة المرتفعة القبيحة ، والرجلَ يرفع صوته بالحديث رفعاً قبيحاً ، إلا إن يكون داعياً أو يقرأ القرآن .

ورُوي عن زيد بن عليّ (٣) أنّه قال: أراد صوت الحمير من الناس، وهم الجهّال. شبّههم بالحمير؛ كما شبّههم بالأنعام في قوله (٤): «أُولئك كالأنعام».

﴿ اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ﴾ : بأن جعل أسباباً محصلة لمنافعكم، ومكّنكم مـن لانتفاع.

﴿ مَا فِي السَّمَوَاتِ ﴾ : من الشمس والقمر والنجوم.

﴿ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ : من الحيوان والنبات وغير ذلك. ممّا تنتفعون به وتتصرّفون فيه ، بحسب ماتريدون.

وفي أمالي شيخ الطائفة (٥)، بإسناده إلى أبي جعفر الباقر للسلال حديث طويل. وفيه أنّ النبيّ ﷺ قال لعليّ لمليّلا: قل ما أوّل نعمة أبلاك (١) الله ﷺ وأنعم عليك بها؟

۱. الكافي ۲/۲۵۲، ح ۲۱.

٣. نفس المصدر /٣١٩ ـ ٣٢٠.

٥. أمالي الطوسي ١٠٦/٢، ح ٤٤.

٢. مجمع البيان ٢٠٠/٤.

٤. الأعراف /١٧٩.

٦. المصدر: بلاك.

قال: أن خلقني.

إلى أن قال: فما التاسعة؟

قال: أن سخّر لي سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلقه.

قال: صدقت.

وفي أصول الكافي (١)، بإسناده إلى أبي جعفر عليه قال: كفئ لأولي الألباب بخلق الربّ المسخّر وملك الربّ القاهر \_إلى قوله \_: وما أنطق به ألسن العباد وما أرسل بـه الرسل وما أنزل على العباد، دليلاً على الربّ.

﴿ وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ : أي وسّع وأتمّ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.

وقرئ: «أصبغ» بالإبدال. وهو جارٍ في كلّ سين اجتمع مع الغين والخاء والقاف؛ كسلخ وصقر(١٠).

وقرأ نافع وأبوعمرو وحفص: «نعمه» بالجمع والإضافة (٣).

قيل (٤): فالظاهرة، ما لا يمكنكم جحده من خلقكم وإحياثكم وأقداركم وخلق الشهوة فيكم وغيرها من ضروب النعم. والباطنة، مالا يعرفها إلّا من أمعن النظر فيها.

وقيل <sup>(ه)</sup>: الباطنة ، مصالح الدين والدنيا ممّا يعلمه الله وخفي <sup>(١)</sup> عن العباد علمه.

وقيل (٧): الظاهرة [تخفيف الشرائع. والباطنة، الشفاعة.

وقيل (^): الظاهرة](١) نعم الدنيا. والباطنة، نعم الأخرة.

وقيل (١٠٠): الظاهرة، نعم الجوارح. والباطنة، نعم القلب.

١. الكافي ٨٢/١ - ٦، وأوّله في ص ٨١. ٢. أنوار التنزيل ٢٣٠/٢.

٣. نفس المصدر والموضع. وجاء في أنوار التنزيل، في متن الآية ونعمة، وهي مفردة موصوفة. ولذلك
 قال: وقرأ... ونعمه، بالجمع. وأمّا في تفسير الصافي ٤/ فقد ذكر في الآية ونعمته، مفردة مضافة.

٤. مجمع البيان ٣٢٠/٤. ٥. نفس المصدر والموضع.

٦. المصدر: غاب . ٧ و٨. نفس المصدر والموضع.

٩. ليس في الأصل . ١٠ نفس المصدر والموضع .

وقيل (١): الظاهرة، ظهور الإسلام والنصر على الأعداء. والباطنة، الامداد بالملائكة.

وقيل (٢): الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة وتسوية الأعضاء. والساطنة، المعرفة.

وقيل (٣): الظاهرة، القرآن. والباطنة، تأويله ومعانيه.

وفي مجمع البيان(٤٠): وقال الباقر النُّلا: النعمة الظاهرة، النبيُّ يَتَلِلُهُ وما جاء بـ من معرفة الله على وتوحيده. وأمّا النعمة الباطنة، ولايتنا أهل البيت وعقد مودّتنا.

ولا تنافي بين هذه الأقوال، لأنَّ كلُّها نعم الله. ويجوز حمل الآية على الجميع.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٥)، بإسناده إلى حمّاد بن أبي زياد الأزديّ (١) قال: سألت سيّدي موسى بن جعفر لليُّلا عن قول الله ﷺ: «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة».

فقال عليه النعمة الظاهرة الإمام الظاهر. والباطنة، الإمام الغائب.

[وفي كتاب المناقب(٧)، لابن شهر أشوب: محمّد بن مسلم، عن الكاظم عليُّلا: الظاهرة، الإمام الظاهر. والباطنة، الإمام الغائب] (٨).

وفي تفسير على بن إبراهيم (٩): حدَّثني أبي ، عن القاسمبن محمَّد ، عن سليمان بن داود المنقري، عن شريك، عن جابر قال: قرأ رجل عند أبي جعفر الله : «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة».

قال: أمَّا النعمة الظاهرة، فالنَّبِيُّ ﷺ (١٠) وما جاء به من معرفة الله ﷺ و توحيده. وأمَّا النعمة الباطنة، فولايتنا أهل البيت وعقد مودّتنا فاعتقد ـ والله ـ قوم هذه النعمة الظاهرة

٥. كمال الدين وتمام النعمة /٣٦٨، صدر حديث ٦.

١ ـ ٤. نفس المصدر والموضع.

٦. المصدر: أبى أحمد محمدبن زياد الأزديّ.

٨. ليس في ن .

٧. مناقب آل أبي طالب ١٨٠/٤ .

٩. تفسير القمى ١٦٥/٢ ـ ١٦٦٠.

١٠. المصدر: فهو النبي .

والباطنة. واعتقدها قوم ظاهرة. ولم يعتقدوها باطنة. فأنزل الله(١٠): «يا أيّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنًا بأفواههم ولم تؤمن قـلوبهم». ففرح رسول الله ﷺ عند نزولها أنّه لم يقبل الله تبارك وتعالىٰ إيمانهم إلّا بعقد (١) ولايتنا و محتنا.

وفي شرح الآيات الباهرة (٣): على بن أبي إبراهيم الله ، عنه ، عن أبيه ، عن القاسمبن محمّد، عن سليمان بن داود المنقريّ، عن يحيي بن آدم، عن شريك، عن جابر قال: قرأ رجل عند أبي جعفر لليُّلا: «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة».

فقال أبو جعفر عليِّه : هذه قراءة العامّة. وأمّا نحن فنقرأ: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فأمّا النعمة الظاهرة، فهو النبيِّ ﷺ وما جاء به من معرفة الله وتـوحيده. وأمّـا النعمة الباطنة، فموالاتنا أهل البيت وعقد مودّتنا.

وفي مجمع البيان (٤): «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» وفي رواية الضحّاك، عن ابن عبّاس قال: سألت النبي عَيَّا الله فقال: يا ابن عبّاس، أمّا ما ظهر، فالإسلام وما سوى الله من خلقك وما أفاض (٥) عليك من الرزق. وأمّا ما بطن، فستر مساوئ عملك ولم يفضحك به. يا ابن عبّاس، إنّ الله تعالى يقول: ثلاثة جعلتهنّ للمؤمن ولم تكن له: صلاة (١) المؤمنين عليه بعد انقطاع عمله؛ وجعلت له ثـلث مـاله يُكـفَّر (٧) بــه عــن (٨) خطاياه؛ والثالثه (٩) سترت مساوئ عمله ولم أفضحه بشيء منه. ولو أبديتها عليه، لنبذه أهله فمن سواهم.

وفي أمالي شيخ الطائفة قدّس سرّه (١٠) بإسناده إلى أبي جعفر الطِّلا قال: حدّثني عبدالله

١. المائدة /٤١.

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: بقدر.

٤. مجمع البيان ٢٢٠/٤.

٦. هكذا في المصدر. وفي النسخ: لم يكن لصلاة.

٨. المصدر: عنه .

١٠. أمالي الطوسي ١٠٥/٢\_١٠٦.

٣. تأويل الأيات الباهرة، ج ١، ص ٤٢٨، ح ١.

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: أفضل.

٧. المصدر: اكفر.

٩. المصدر: الثالث.

بن عبّاس وجابر بن عبدالله الأنصاري [وكان بدرياً أحدياً شجرياً وممّن لحق من أصحاب رسول الله عَيِّلِيُّ في مودّة أميرالمؤمنين لليَّلِ إلا) قالوا: أتينا(٢) رسول الله عَيْلِيُّ في مسجده في رهط من أصحابه، فيهم أبو بكر وأبو عبيدة وعمر وعثمان وعبدالرحمن ورجلان من قرّاء الصحابة ـإلى قوله ـحاكياً عن رسول الله ﷺ: وقد أوحى إلىّ ربّى جلّ وتعالى أن أذكّركم بالنعمة وأنذركم بما اقتصّ عليكم من كتابه. وتـلا «وأسبغ علىكم نعمه». الآية.

ثمّ قال لهم: قولوا الآن قولكم، ما أوّل نعمة رغّبكم الله فيها وبلاكم بها؟

فخاض القوم جميعاً. فذكروا نعم ٣٠ الله التي أنعم عليهم وأحسن إليهم بها من المعاش والرياش والذرّيّة والأزواج إلى سائر ما بلاهم الله اللَّذين أنعمه الظاهرة.

فلمَا أمسك القوم أقبل رسول الله عَلَي على على على الله فقال: يا أبا الحسن، قل. فقد قال أصحابك.

فقال: فكيف لى بالقول؟ فداك أبى وأمنى. وإنّما هدانا الله بك.

قال: ومع ذلك فهات. قل ما أوّل نعمة أبلاك (٤) الله عَلَى وأنعم عليك بها؟

قال: أن خلقني جلّ ثناؤه ولم أك شيئاً مذكوراً.

قال: صدقت. فما الثانية؟

قال: أن أحسن بي (٥) إذ خلقني، فجعلني حيّاً لا مواتاً (٦).

قال: صدقت. فما الثالثة؟

قال: أن أنشأني ـ فله الحمد ـ في أحسن صورة وأعدل تركيب.

قال: صدقت. فما الرابعة؟

١. من المصدر.

٢. المصدر: سنما.

٤. المصدر: بلاك. ٣. المصدر: نعمة . ن: أنعم .

0. المصدر: «أحبّني» بدل «أحسن بي».

٦. المصدر: لا ميَّتاً.

المجزء العاشر/ سورة لقمان ...... ٢٦٧

قال: أن جعلني متفكّراً (١) داعياً لا يلهيه ساهياً (١).

قال: صدقت. فما الخامسة؟

قال: أن جعل لي شواعر أدرك (٢) ما ابتغيت لها. فجعل لي سراجاً منيراً.

قال: صدقت. فما السادسة؟

قال: أن هداني [الله لدينه](٤) ولم يضلّني عن سبيله.

قال: صدقت. فما السابعة؟

قال: أن جعل لي مردّاً في حياة لا انقطاع لها.

قال: صدقت. فما الثامنة؟

قال: أن جعلني ملكاً مالكاً لامملوكاً.

قال: صدقت. فما التاسعة؟

قال: أن سخّر لي سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلقه.

قال: صدقت. فما العاشرة؟

قال: أن جعلنا سبحانه ذكراناً [قواماً على حلائلنا](٥) لا اناثاً.

قال: صدقت. فما بعدها؟

قال: كثرت نعم الله، يا نبيّ الله، فطابت [وتلا:] $^{(V)}$  «وإن تعدّوا نعمة الله  $^{(V)}$ .

فتبسّم رسول الله ﷺ. وقال: ليهنئك الحكمة، ليهنئك العلم، يا أبا الحسن. فأنت وارث علمي والمبيّن لأمّتي ما اختلفت فيه من بعدي. من أحبّك لدينك وأخذ

۱. ن: متذكّ أ.

المصدر: «راغباً لابلهة ساهيا» بدل «داعياً يلهيه ساهيا».

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ: «سرّاً عن إدراك» بدل «شواعر أدرك» .

٤. ليس في المصدر . ٤

٦. من المصدر . ٧ إبراهيم /٣٤، النحل /١٨ .

بسبيلك، فهو ممن هُدي إلى صراط مستقيم. ومن رغب عن هواك وأبغضك [وتخلّاك] (١) لقى الله يوم القيامة لاخلاف له. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاحة.

- ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ ﴾ : في توحيده وصفاته.
  - ﴿ بِغَيْرِ عِلْم ﴾: مستفاد من دليل.
  - ﴿ وَلَا هُدِيُّ ﴾ : راجع إلى الرسول عَلَيْهُ .
  - ﴿ وَلَا كِتَابِ مُنِيرٍ ﴾ ۞: أنزله الله بل بالتقليد؛ كما قال:
- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِمُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِهُ مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ : وهو منع صريح من التقليد في الأصول.
  - ﴿ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ ﴾ : يحتمل أن يكون الضمير لهم ولأبائهم.
- ﴿ اِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ ﴿ : إلى ما يؤول إليه من التقليد، أو الإشراك. وجـواب «لو» محذوف؛ مثل: «لاتبعوه». والاستفهام للإنكار والتعجّب.
- ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَةُ لِلَى اللهِ ﴾: بأن فوض أمره إليه، وأقبل بشراشره عليه. من أسلمت المتاع إلى الزبون.

ويؤيّده القراءة بالتّشديد. وحيث عُدِّي باللام، فلتضمّن معنى الإخلاص(٢٠).

﴿ وَهُوَ مَحْسِنٌ ﴾ : في عمله.

﴿ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ﴾: تعلّق بأوثق مايتعلّق به. وهو تمثيل للمتوكّل المشتغل بالطّاعة، بمن أراد أن يترقّى شاهق جبل فتمسّك بأوثق عرى الحبل المتدلّي منه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): وفي رواية أبي الجارود، عـن أبـي جعفر للطِّلِا فـي قوله ﷺ: «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولاكتاب منير. وإذا قـيل

٢. أنوار التنزيل ٢٣٠/٢.

١. ليس في المصدر .

٣. تفسير القمى ١٦٦٧٢ .

لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير». فهو النضر بن الحارث. قال له رسول الله ﷺ: اتبع ما أنزل إليك من ربّك.

قال: بل أتّبع (١)ما وجدت عليه آبائي.

وقوله على: «ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى» قال: بالولاية.

في شرح الآيات الباهرة (٢)؛ قال محمّد بن العبّاس ﷺ: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن المخارق، عن أبيالحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ﷺ في قوله ﷺ: «فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: مودّتنا أهل البيت ﷺ.

وقال أيضاً (٣): حدّ ثنا أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن حصين بن مخارق، عن هارون بن سعيد، عن زيد بن على قال: «العروة الوثقى» المودّة لآل محمّد ﷺ.

﴿ وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورَ ﴾ ﴿ إِذِ الكلِّ صائر إليه.

﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ﴾ : فإنّه لايضرّك في الدنيا والأخرة.

وقرئ: «فلا يُحزنك» من أحزن (٤).

﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾: في الدارين.

﴿ فَنَنَبُّتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ﴾ : بالإهلاك والتعذيب.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بَذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ٣: فيجازيهم عليها فضلاً عمّا في الظاهر.

﴿ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ﴾ : أي نعطهم من نعيم الدنيا ما يتمتّعون مدّة قليلة . أو نمتّعهم تمتيعاً قليلاً . فإنّ ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل .

١. هكذا في المصدر ون وم . وفي ساثر النسخ: نتُّبع .

٢. تأويل الأيات الباهرة، ص٤٢٩، ح١. ٣. نفس المصدر والموضع.

٤. أنوار التنزيل ٢٣٠/٢.

﴿ ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ ١ ينقل عليهم [ثقل] (١) الأجرام الغلاظ.

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله ﴾: لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره بحيث اضطروا إذعانه.

﴿ قُلِ الْحَمْدُ شِرِ ﴾ : على هدايته لنا وتوفيقه إيّانا لمعرفته.

وقيل (٢): معناه: اشكر الله على دين يقرّ لك خصمك بصحّته لوضوح دلالته.

وقيل (٣): «قل الحمد لله» على إلزامهم، وإلجائهم إلى الاعتراف بما يوجب بطلان معتقدهم.

﴿ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ١٥: ماعليهم من الحجّة. أو أنّ ذلك يلزمهم.

وفي كتاب التوحيد (1): [أبي الخطاب ويعقوب بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ويعقوب بن يزيد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة [عن زرارة] (1)، عن أبي جعفر الله حديث طويل، يقول في آخره: وقال (٧) رسول الله على: كلّ مولود يولد على الفطرة؛ يعني: على المعرفة بأن الله الله خالقه. فذلك قوله كان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله».

﴿ فِهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : لا يستحقّ العبادة فيها غيره.

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ ﴾ : عن حمد الحامدين.

﴿الْحَمِيدُ ﴾ ٢ : المستحقّ للحمد، وإن لم يُحمَد.

﴿ وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ ﴾ : ولو ثبت كون الأشجار أقلاماً. وتوحيد الشجرة، لأنَّ المراد تفصيل الآحاد.

﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ آبَحْرٍ ﴾ : البحر المحيط بسعته ممدوداً بسبعة أبحر يمذه. من مدّ الدواة وأمدّها.

۱. من ن .

۲. مجمع البيان ۳۲۱/٤.

٤. التوحيد/٣٣٠\_٣٢١، ذيل حديث ٩.

٦. من المصدر.

٣. أنوار التنزيل ٢٣٠/٢ ـ ٢٣١ .

٥. من المصدر.

٧. المصدر: وقال: قال.

ورفعه للعطف على محلّ «أنّ» ومعموليها. و «يمدّه» حال ، أو على الابتداء على أنّه مستأنف. أو الواو للحال(١٠).

ونصبه البصريّان بالعطف على اسم «أنّ» أو إضمار فعل يفسّره «يمدّه» (٢). وقرئ: «يمدّه وتمدّه» بالياء والتاء (٢).

وفي مجمع البيان (٤): وقرأ جعفر بن محمّد للنِّهِ : والبحر مداده.

﴿ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ ﴾ : يكتبها بتلك الأقلام، بذلك المداد.

وإيثار جمع القلّة ، للإشعار بأنّ ذلك لا يفي بالقليل فكيف بالكثير.

وفي مجمع البيان (٥): والأولى أن تكون الكلمات (٢) عبارة عن معلوماته ومقدوراته. لأنّها إذا كانت لا تتناهى، فكذلك الكلمات التي تقع عبارة عنها لا تتناهى. وفي كتاب الاحتجاج (٧) للطبرسي (١٠) يحيى بن أكثم سأل مولانا أبا الحسن العسكري المعلى عن مسائل منها تأويل هذه الآية. فقال: ما هذه السبعة أبحر، وما الكلمات لا تنفد؟

فقال له الإمام على : أمّا الأبحر، فهي عين الكبريت وعين اليمن وعين البرهوت وعين الطبرية وجمّة ماسيدان وجمّة إفريقية وعين بلعوران. ونحن الكلمات التي لا تُدرَك فضائلنا ولا تُستقصى.

وفي كتاب التوحيد (^)، بإسناده إلى أبي جعفر للهِ قال: لينزل في ليلة القدر إلى وليّ الأمر تفسير الأمور سنة [سنة] ( ) يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا وكذا وفي أمر الناس بكذا

٤. مجمع البيان ٣٢١/٤.

١ ـ٣. أنوار التنزيل ٢٣١/٢.

٦. ليس في المصدر.

٥. نفس المصدر ٣٢٢/٤.

٧. لم نعثر عليه في الاحتجاج. وفيه أجوبة الإمام الجواد الله على مسائل يحيى بن أكثم (٢٤٠/٣ ـ ٢٤٩).
 ونقل في تفسير نور الثقلين ٢١٦٧٤ م ٩٣ عنه. وفيه: سأل يحيى بن أكثم أبا الحسن العالم الله .

٨. لم نعثر عليه في كتاب التوحيد ولم يُنقَل عنه في أحد من التفاسير الأخرى. ولكن يموجد في الكافي
 ٢٤٨/١ ، ضمن حديث ٣. ونقله عنه في تفسير نور الثقلين ٢١٥/٤، ح ٩٠.

٩. من المصدر.

وكذا. وإنّه ليحدث لوليّ الأمرسوى ذلك كلّ يوم علم الله الله الله المكنون المحنون المحنون المحنون مثل ما ينزل في تلك الليلة من الأمر. ثمّ قرأ: «ولو أنّ ما في الأرض» الآية، والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): أنّ اليهود سألوا رسول الله ﷺ عن الروح. فقال: «الروح من أمر ربّي وما أوتيتم من العلم إلّا قليلاً» (١٠).

قالوا: نحن خاصة ؟

قال: بل الناس عامة.

قالوا: فكيف يجتمع هذان، يا محمّد؟ تزعم أنّك لم تؤت من العلم إلّا قليلاً؟ وقد أو تيت القرآن وأو تينا التوراة. وقد قرأت (٢٠): «ومن يؤت الحكمة» وهي التوراة «فقد أوتى خيراً كثيراً».

فأنزل الله تبارك وتعالى: «ولو أنّ ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله». يقول: علم الله أكثر من ذلك. وما أوتيتم كثير فيكم، قليل عندالله.

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ : لا يغلبه شيء.

﴿ حَكِيمٌ ﴾ ۞: يفعل من ذلك مايليق بحكمته.

﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ : كخلقها وبعثها في قدرته. فإنّه لايشـقّ عليه ابتداء جميع الخلق ولاإعادتهم بعد إفنائهم. لأنّه يكفي لوجود الكلّ تعلّق إرادته وكذا لإفنائه وإعادته.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم <sup>(1)</sup>: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر لل<sup>ظِيْلا</sup> : بلغنا، والله أعلم، أنّهم قالوا: يا محمّد ﷺ خُلِقنا أطواراً، نطفاً، ثـمّ عـلقاً، ثـمّ أنشـانا خـلقاً

إشارة إلى الآية ٨٥من سورة الإسراء.
 نفس المصدر ١٦٧/٢.

ا. تفسير القمي ١٦٦٧٢.
 ٣. البقرة /٢٦٩.

آخركما تزعم، وتزعم أنّا نُبعث في ساعة واحدة. فقال الله: «ما خلقكم ولابعثكم الا كنفس واحدة إنّما يقول له كن فيكون».

﴿ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ ﴾ : يسمع مايقوله القائلون في ذلك.

﴿ بَصِيرٌ ﴾ ٢٠: بما يضمرونه. فيكون وعيداً لهم.

وقيل (١): سميع، يسمع كلّ مسموع. بصير، يبصر كلّ مبصر. لا يشغله إدراك بعضها عن بعض. فكذلك الخلق. فيكون تعليلاً.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾: وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): ماينقص من الليل يدخل في اللهار. وما ينقص من النهار يدخل في الليل.

وقيل (٣): معناه: أنَّ كلِّ واحد منهما يتعقّب الآخر.

﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ ﴾ : من النيّرين.

﴿ يَجْرِي ﴾ : في فلكه.

﴿ اِلَىٰ آجَلِ مُسَمِّى ﴾ : إلى منتهىٰ معيّن : الشمس إلى آخر السنة ، والقمر إلى آخر الشه. .

وقيل (1): إلى يوم القيامه. والفرق بينه وبين قوله «لأجل مسمّى» أنّ الأجل ههنا منتهى الجري، وتُمَّ (٥) غرضه حقيقة أو مجازاً. وكلا المعنيين حاصل في الغايات.

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ٢ : عالم بكنهه.

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ : إشارة إلى ما ذكر من سعة العلم، وشمول القدرة، وعجائب الصنع واختصاصه بها.

﴿ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقَّ ﴾ : بسبب أنّه الثابت في ذاته ، الواجب من جميع جهاته. أو الثابت الألوهيّة.

٢. تفسير القمى ١٦٧/٢.

١. أنوار التنزيل ٢٣١/٢.

٣. مجمع البيان ٣٢٢/٤. ٤. أنوار التنزيل ٢٣١/٢.

٥. ثَمَّ: هناك.

﴿ وَانَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ﴾ : المعدوم في حدّ ذاته، لا يوجد ولا يتصرّف إلّا بجعله. أو الباطل الالهيّة.

وقرأ البصريّان والكوفيّون غير أبي بكر، بالياء (١).

﴿ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ ﴾: المرتفع علىٰ كل شيء.

﴿ الْكَبِيرُ ﴾ ۞: المسلّط عليه.

﴿ اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللهِ ﴾ : بإحسانه في تهيئة أسبابه. وهـو استشهاد آخر على باهر قدرته وكمال نعمته وشمول أنعامه. والباء للصّلة، أو الحال.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢) قال: السفن تجري بقدرة الله.

وقرئ: «الفلّك» بالتثقيل. و «بنعمات الله» بسكون العين. وقد جُوّز في مثله الكسر والفتح والسكون (٣).

﴿ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ﴾: دلائله.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ ﴾ : على المشاق. فيتعب نفسه بالتّفكر في الأفاق والأنفس.

﴿ شَكُورٍ ﴾ ﴿: يعرف النعم ويتعرّف مانحها. أو للمؤمنين. فإنّ الإيمان ـلما ورد في الحديث ـنصفان: نصف صبر، ونصف شكر (٤٠).

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ ﴾ : علاهم وغطَّاهم.

﴿ مَوْجٌ كَالظَّلَلِ ﴾ : كما يظلّ من جبل، أو سحاب. أو غيرهما.

وقرئ «كالظلال» جمع ظلّة ؛ كقلّة وقلال (٥).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله الله على قوله على: [«أنّ في ذلك لأيات لكلّ صبّار

١. أنوار التنزيل ١٣١/٢. ٢. تفسير القمي ١٦٦/٢ ـ ١٦٧.

٣. أنوار التنزيل ٢٣١/٢\_٢٣٢ .

نفس المصدر ۲۳۲/۲، من دون لفظ «لما ورد في الحديث».

٥. نفس المصدر والموضع. ٦. نفس المصدر ١٦٧/٢.

الجزء العاشر / سورة لقمان

شكور «قال: هو الذي يصبر على الفقر والفاقة ويشكر الله على الله على جميع أحواله.

﴿ دَعَوُا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ : لزوال ماينازع الفطرة من الهوى والتقليد، بما دعاهم من الخوف والشدائد.

﴿ فَلَمَّا نَجَّيْهُم إِلَى الْبَرِّ فَعِنْهُمُ مُقْتَصِدٌ ﴾ : مقيم على الطريق القصد الذي هو التوحيد، أو متوسّط (٢) في الكفر، لانزجاره بعض الانزجار.

﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّار ﴾ : غدَّار. فإنّه نقض للعهد الفطريّ، أو لماكان في البحر. والختر: أشدّ الغدر.

﴿ كَفُورٍ ﴾ 🖨: للنَّعم.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوا يَوْماً لَا يَجْزَى وَالِدُّ عَنْ وَلَدِهِ ﴾ : لا يقضى عنه.

وقرئ: «لا يجزئ» من أجزأ [إذا أغنى] صلى الموصوف محذوف؛ أي لا

﴿ وَلَا مَولُودٌ ﴾ : عطف على «والد». أو مبتدأ خبره

﴿ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِّدِهِ شَيْناً ﴾: وتغيير النظم، للدلالة على أنّ المولود أولى بأن لايجزي، وقطع طمع من توقّع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة.

﴿ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ ﴾ : بالثواب والعقاب.

﴿حَقُّ ﴾ : لا يمكن خلفه.

﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾ ۞: الشيطان. بأن يسرجيكم التوبة والمغفرة، فيجرئكم على المعاصى.

وفي مجمع البيان (٥): وفي الشواذّ قراءة سماكبن حرب. «الغُرور» بـضمّ الغين.

اليس في أ.

٢. هكذا في م . وفي سائر النسخ: متوسّطه .

٤. أنوار التنزيل ٢٣٢/٢.

٣. من المصدر.

٥. مجمع البيان ٣٢٤/٤.

وعلى هذا يكون المعنى: لا يغرّنكم غرور الدنيا بخدعها الباطلة. أو غرور النفس بشهواتها الموبقة.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (١)، عن أميرالمؤمنين عليه الله حديث طويل. وفيه قال السائل: فأيّ الناس أثبت رأياً ؟

قال: من لم يغرّه الناس من نفسه ، ولم تغرّه الدنيا بتشويقها (٢).

وفي مجمع البيان (٣): وفي الحديث: الكَيْسُ (٤)، من حاسب (٥) نفسه وعمل لما (٦) بعد الموت. والفاجر، من اتّبع نفسه هواها وتمنّي على الله.

وفي إرشاد المفيد الله المناه المناه الميرالمؤمنين الله لرجل سمعه يذم الدنيا من غير معرفة بما يجب أن يقول في معناها: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزوّد منها، مسجد أنبياء الله، ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته ومتجر أوليائه. اكتسبوا فيها الرحمة. وربحوا فيها الجنّة. فمن ذا لذمّها وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها، ونعت نفسها. فشوّقت بسرورها إلى السرور، و[حذّرت] (١٨) ببلانها إلى البلاء تخويفاً وتحذيراً وترغيباً وترهيباً. فيا أيها الذام للدّنيا والمعتل (١١) بتغريرها، متى غرّتك ؟ أبمصارع آبائك في البلاء، أم بمصارع (١١) أمّهاتك تحت الثرى ؟ كم علّت بكفّيك ومرّضت بيديك، تبتغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطبّاء وتلتمس لهم الدواء ؟ لم تنفعهم بطلبك ولم تشفعهم بشفاعتك. قدمثلت لك الدنيا بهم مصرعك ومضجعك، حيث لا ينفعك بكاؤك ولا يغني عنك أحبّاؤك.

وفي أصول الكافي (١١١)، بإسناده إلى محمّد بن مسلمبن شهاب قال: سألت عليّ بن

١. من لايحضره الفقيه ٢٧٤/٤، ضمن حديث ٨٢٩.

٢. المصدر: بتشوقها . ٣ مجمع البيان ٣٢٤/٤.

٤. أو: «الكيِّس». والاثنتان صحيحتان. ٥. المصدر: دان.

٦. المصدر: لها . ٧ . الارشاد /١٥٧ .

١٠. المصدر: بمضاجع. ١٠. الكافي ١٣٠/٢\_١٣١، ح ١١.

## الحسين عِلَيْكًا: أيّ الأعمال أفضل عندالله عَلَا؟

فقال: ما من عمل بعد معرفة الله على ومعرفة رسوله أفضل من بغض الدنيا. وإن لذلك لشعباً كثيرة، وللمعاصي شعباً. فأوّل ماعُصي الله به الكبر. وهي معصية إبليس حين «أبي واستكبر وكان من الكافرين» (۱۱). [والحرص] (۱۲) وهي معصية آدم وحواء، حين قال الله على لهما (۱۳): «كلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين». فأخذا مالا حاجة بهما إليه، فدخل على ذرّيتهما إلى يوم القيامة. وذلك أن أكثرما يطلب ابن آدم مالا حاجة به إليه. ثمّ الحسد وهي معصية ابن آدم، حين حسد أخاه فقتله. فتشقب من ذلك حبّ النساء، وحبّ الدنيا، وحبّ الراحة، وحبّ الكلام، وحبّ العلو والثروة. فصرن سبع خصال. فاجتمعت (٤٠) كلّهن في حبّ الدنيا. فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك: «حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة». والدنيا دنياءان: دنيا بلاغ ودنيا ملعونة.

وبإسناده إلى طلحة بن زيد (٥)، عن أبي عبدالله على قال: مثل الدنيا كمثل ماء البحر، كلّما شرب منه العطشان ازداد عطشاً [حتّى يقتله] ٧٠).

﴿ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ : علم وقت قيامها.

قيل (٧): روي أنّ الحرث بن عمرو أتى رسول الله ﷺ فقال: متى قيام الساعة ؟ وإنّي قد ألقيت حباتي في الأرض ، فمتى السماء تمطر ؟ وحمل امرأتي ذكر أم انشى ؟ وما أعمل غداً ؟ وأين أموت ؟ فنزلت.

﴿ وَيُنَزُّلُ الغَيْثَ ﴾: في وقته المقدّر له، والمحلّ المعيّن في علمه. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم، بالتشديد ٨٠٠.

١. البقرة /٣٤.

٢. ليس في المصدر .

٤. م والمصدر: فاجتمعن.

٦. من المصدر .

٨. نفس المصدر والموضع.

٣. البقرة /٣٥. ٥. نفس المصدر ١٣٦٢، ح ٢٤.

٧. أنوار التنزيل ٢٣٢/٢.

وفي كتاب الخصال (١)، فيما علّم أميرالمؤمنين عليَّ أصحابه من الأربعمائة باب: وبنا ينزّل الغيث.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٢)، بإسناده إلى إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا على المرضا على المرضا على المرضا على المرضا المرضا المرضاء .

وبإسناده إلى سليمان بن مهران الأعمش (٣)، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين طلي قال: بنا ينزّل الله (١) الغيث وينشر (٥) الرحمة. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَيَعَلَّمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾: أذكر أم أنثى ، أتام أم ناقص ، إلى غير ذلك .

وفي نهج البلاغة (١٧)، خطبة يُومئ بها إلى وصف الأتراك: كأنّي أراهم قوماً كأنً وجوههم المجان المطرّقة. يلبسون السَّرَق (١٧) والديباج، يعتقبون الخيل العتاف. ويكون هناك استحرار قتلٍ، حتى يمشي المجروح على المقتول. ويكون المفلت أقلً من المأسور.

فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت، يا أميرالمؤمنين، علم الغيب.

فضحك على وقال للرّجل وكان كلبياً -: يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب. وإنّما هو تعلّم [من ذي علم. وإنّما علم الغيب علم الساعة وما عدّده الله سبحانه بقوله: «إنّ الله عنده] (١) علم الساعة». الآية، فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وقبيح أو جميل، وسخيّ أو بخيل، وشقيّ أو سعيد. ومن يكون للنار (١) حطباً، أو في الجنان للنبيّن مرافقاً. فهذا علم الغيب لا يعلمه أحد إلّا الله. وما سوى ذلك فعلم علمه الله الله

۱. الخصال ۲۲۷، ح ۱۰.

٢. كمال الدين وتمام النعمة /٢٠٢، ضمن حديث ٦.

٣٠٠ نفس المصدر /٢٠٧، ضمن حديث ٢٢.
 ٤٠٠ ليس في المصدر .

٥. المصدر: تنشَر. ٦. نهج البلاغة ١٨٦، ضمن خطبة ١٢٨.

٧. هكذا في المصدر وم . وفي سائر النسخ: استبرق .

٨. ليس في أ. ٩. المصدر: في النار.

نبيّه ﷺ. فعلّمنيه. ودعالي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي (١٠).

﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً ﴾ : من خير أو شرّ. وربّما تعزم على شيء وتفعل خلافه.

﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ :كما لا تدري في أيّ وقت تموت.

فقيل (٢): إنّ ملك الموت مرّ على سليمان فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه.

فقال الرجل: من هذا؟

فقال: ملك الموت.

فقال: كأنَّه يريدني، فَمُر الريح أن تحملني وتلقيني بالهند. ففعل (٣).

فقال الملك: كان دوام نظري إليه تعجّباً منه، إذ أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك.

وقرئ : «بأيّة أرض». وشبّه سيبويه تأنيثها بتأنيث «كلّ» في «كلتهنّ» (٤٠).

وفي بصائر الدرجات (٥): محمّد بن عبدالحميد وأبوطالب، جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر طلط قال: إنّ لله علماً عاماً وعلماً خاصاً. فأمّا الخاص، فالذي لم يطّلع عليه ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل. وأمّا علمه العامّ، فالذي اطّلعت عليه الملائكة المقرّبون والأنبياء المرسلون. وقد وقع (١) ذلك كلّه الينا.

ثمّ قال: أما تقرأ: «وعنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلم ما في الأرحام وماتدري نفس ماذا تكسب غداً وماتدري نفس بأيّ أرض تموت»؟

﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴾: يعلم الأشياء كلَّها.

﴿ خَبِيرٌ ﴾ ۞: يعلم بواطنهاكما يعلم ظواهرها.

انوار التنزيل ۲۳۲/۲، وفيه: «روي، بدل «فقيل».

٤. نفس المصدر ٢٣٢/٢ ـ ٢٣٣.

٦. المصدر: رفع .

هكذا في المصدر . وفي النسخ: جوارحي .

٣. هكذا في المصدر وفي النسخ: فأمر وفعل.

٥. بصائر الدرجات /١٠٩، ح ١.

وفي كتاب الخصال (١): عن أبي أسامة ، عن أبي عبدالله طلي إلى الله أبي : إ ١٦ ألا أخبرك (٣) بخمسة لم يُطلع الله عليها أحداً من خلقه.

قال: قلت: بلي.

قال: «إنَّ الله عنده علم الساعة وينزَّل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نـفس ماذا تكسب غداً وماتدري نفس بأيّ أرض تموت إنّ الله عليم خبير».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): قوله: «إنّ الله عنده علم الساعة» إلى قوله: «إنّ الله عليم خبير، قال الصادق عليُّلا: هذه الخمسة أشياء لم يطِّلع عليها ملك مقرّب ولا نبي مرسل. وهي من صفات الله ﷺ.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (٥): وقال عليُّه في قوله ﷺ: «وما تدري نـفس مـاذا تكسب غداً وما تدري نفس بأيّ أرض تموت، فقال: من قدم إلى قدم.

وفي أمالي الصدوق الله الإسناده إلى أميرالمؤمنين المسلخ إنَّه لمَّا أراد المسير إلى النهروان أتاه منجّم فقال [له: يا أميرالمؤمنين لا تسر في هذه الساعة، وسر في ثـلاث ساعات يمضين من النهار.

فقال]؟ (٧) له أميرالمؤمنين عليه : ولِمَ ذاك؟

قال: أنَّك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وضرَّ شديد. وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت، وظهرت وأصبت كلِّما طلبت.

فقال له أميرالمؤمنين للنَّا : [تدري مافي بطن هذه الدابّة ، أذكر أم أنثي ؟

قال: إن حسبت علمت.

١. الخصال /٢٩٠ ح ٤٩.

٢. من المصدر.

٤. تفسير القمى ١٦٧/٢. ٣. هكذا في المصدر وفي النسخ: أخبركم .

٥. من لايحضره الفقيه ٨٤/١ ح ٣٨٣.

٦. أمسالي الصدوق /٣٣٨\_٣٣٨، ح١٦، وله تستمة. وفسيه ... عبدالله بسن عوف الأحمر قال: لمّا أراد ٧. ليس في أ. أمير المؤمنين للنبلخ المسير إلى النهروان ....

قال له أميرالمؤمنين الله إنه الله عنده على هذا القول كذّب بالقرآن. «إنّ الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأيّ أرض تموت إنّ الله عليم خبير». ما كان رسول الله عليه يدّعي ما ادّعيت. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي مجمع البيان (٢): جاء في الحديث: إنّ مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنّ إلّا الله. وقرأ هذه الآية.

وقد روي عن أنمّة الهدى المُثِيَّة (٣): أنَّ هذه الأشياء الخمسة لا يعلمها على التفصيل والتحقيق غيره تعالى.

وفي الكافي (٤): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحجّال، عن ابن بكير، عن أبي منهال، عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت أباعبدالله الله يقل الخارث النطفة إذا وقعت في الرحم بعث الله على ملكاً فأخذ من التربة التي يُدفَن فيها فما ثها في النطفة. فلا يزال قلبه يحن إليها حتى يُدفَن فيها.

وفي أصول الكافي (٥): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبدالحميد، عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا على :إنّ أميرالمؤمنين على قد عرف قاتله، والليلة التي يُقتَل فيها، والموضع الذي يُقتَل فيه، وقوله لمّا سمع صياح الأوزّ في الدار: صوائح تتبعها نوائح. وقول أمّ كلثوم: لو صلّيت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك يصلّي بالناس. فأبئ عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلاسلاح. وقد عرف على أنّ ابن ملجم لعنة الله عليه قاتله بالسيف. كان هذا ممّا لم يجز (١) تعرضه.

فقال: ذلك كان. ولكنّه خُيّر في تلك الليلة لتمضى مقادير الله ﷺ.

٢. مجمع البيان ٣٢٤/٤.

٤. الكافي ٢٠٣/٣، ح ٢ .

٦. هكذا في المصدر . وفي النسخ: لايحسن .

١. ليس في أ.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. نفس المصدر ٢٥٩/١، ح ٤.

وفي كتاب مقتل الحسين على الله الله الله الحسين على المتعلق الله الله الله الله وأخبر السمها بكئ بكاء شديداً. وقال: أرض كرب وبلاء. فعفوا ولا تبرحوا، وحطوا ولا ترحلوا، فهاهنا والله، محط رحالنا. وهاهنا والله، سفك دماننا. وهاهنا والله، تسبئ حريمنا. وهاهنا والله، محل قبورنا. وهاهنا والله، محشرنا ومنتشرنا. وبهذا وعدني جدّى رسول الله على ولا خلاف لوعده.

لم نعثر على عين النص في مقتل أبي مخنف المطبوع. ويوجد فيه ٧٥/ وفي مقاتل أخرى كمقتل المقرم /٢٢٩، مع زيادة في منقول هنا.

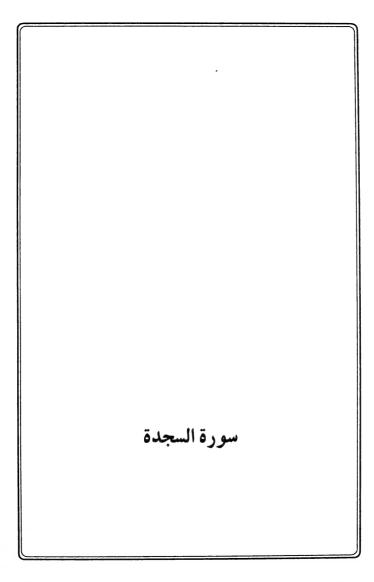

## سورة السجدة

مكّنة.

وفي مجمع البيان (١): ما خلا ثلاث آيات منها. فإنّها نزلت بالمدينة : «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون» (إلى تمام الآيات.

وهي ثلاثون آية.

وقيل<sup>(۲)</sup>: تسع وعشرون أية]<sup>(۳)</sup>.

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (٤)، بإسناده إلى الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله عليه قال: من قرأ سورة السجدة في كلّ ليلة (٥) جمعة، أعطاه الله كتابه بيمينه ولم يحاسبه بما كان منه. وكان من رفقاء محمّد وأهل بيته الهيلا .

وبإسناده، عن الصادق للجَيْلاً <sup>(٧)</sup> قال: من اشتاق إلى الجنّة وإلى صفتها، فليقرأ الواقعة. ومن أحبّ أن ينظر إلى صفة النار، فليقرأ سجدة <sup>(٧)</sup>.

وفي مجمع البيان (^): أبيّ بن كعب، عن النبيّ ﷺ قال: من قرأ الم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك، فكأنّما أحيى ليلة القدر.

١. مجمع البيان ٣٢٤/٤.

۲. أنوار التنزيل ۲۳۳/۲.

٣. ليس في أ.

٤. ثواب الأعمال ١٣٦٧، ح ١.

٥. ليس في المصدر .

٦. نفس المصدر والموضع، ح ٢.

٧. هكذا في المصدرم ون . وفي سائر النسخ: سورة لقمان .

٨. مجمع البيان ٣٢٤/٤. - ٣٢٥.

وروى ليث بن أبي الزيد (١٠)، عن جابر قال:كان رسول الله ﷺ لا ينام حتّى يقرأ الم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك.

وفي كتاب الخصال (٢): عن أبي عبدالله على قال: إنَّ العزائم أربع: اقرأ باسم ربَّك الذي خلق؛ والنجم؛ وتنزيل السجدة؛ وحم السجدة.

﴿ أَلُم ﴾ ٢٠: إن جُعل اسمأ للسّورة، أو القرآن، فمبتدأ خبره

﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ : على أنّ التنزيل بمعنى : المنزل. وإن جُعل تعديد الحروف، كان تنزيل خبر محذوف. أو مبتدأ، خبره

﴿ لَا رَبْبَ فِيهِ ﴾: فيكون.

﴿ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (): حالاً من الضمير في «فيه». لأنّ المصدر لا يعمل فيها بعد الخبر. ويجوز أن يكون خبراً ثانياً، و «لا ريب فيه» حال من الكتاب، أو اعتراض. والضمير في «فيه» لمضمون الجملة. ويؤيّده قوله:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ : فإنّه إنكار، لكونه من ربّ العالمين. وقوله :

﴿ بَل هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ : فإنّه تقرير له.

ونظم الكلام على هذه، أنّه أشار أوّلاً إلى إعجازه. ثمّ رتّب عليه أنّ تنزيله من ربّ العالمين. وقرّر ذلك بنفي الريب عنه. ثمّ أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك إنكاراً له وتعجيباً منه. فإنّ «أم» منقطعة. ثمّ أضرب عنه إلى إثبات أنّه الحقّ المنزل من الله، وبيّن المقصود من تنزيله، فقال:

﴿ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَتَاهُم مِنْ نَذِير مِنْ قَبْلِكَ ﴾ : إذ كانوا أهل الفترة.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ﴾ ۞: بإنذارك إيّاهم.

﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ آيًامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ : مرّبيانه.

١. نفس المصدر والموضع: وفيه وفي ن: ليثبن أبي الزبير.

٢. الخصال /٢٥٢، ح ١٢٤.

﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَلِيُّ وَلا شَفِيعٍ ﴾: ما لكم إذا جاوزتم رضا الله، أحد ينصركم ويشغع لكم. أو ما لكم سواه وليّ ولا شُغيع، بل هو الذي يتولّى مصالحكم وينصركم في مواطن نصركم على أنّ الشفيع متجوّز به للناصر. فإذا خذلكم لم يبق لكم وليّ ولا ناصر.

﴿ أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ﴾ ٢ : بمواعظ الله .

﴿ يُدَيِّرِ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْأَرْضِ ﴾ : يدبّر أمر الدنيا بأسباب سماويّة ؛ كالملائكة وغيرها نازلة آثارها إلى الأرض.

﴿ ثُمَّ يَمْرُجُ اِلَّذِهِ ﴾ : قيل (١): ثمّ يصعد إليه ويثبت في علمه موجود.

﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِفْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمّا تَعَدُّونَ ﴾ ۞: في برهة من الزمان متطاولة ؛ يعني بذلك: استطالة مابين التدبير والوقوع.

وقيل <sup>(17)</sup>: يدبّر الأمر بإظهاره في اللوح. فينزل الملك بذلك. ثمّ يعرج إليه في زمان هو كألف سنة.

وقيل (٣): يقضي <sup>(4)</sup> قضاء ألف سنة. فينزل به الملك. ثمّ يعرج بعد الألف لألف (٥) آخر.

وقيل (٢): يدبّر المأمور به من الطاعات منزلاً من السماء إلى الأرض [بالوحي] (٢) ثمّ لا يعرج إليه خالصاً كما يرتضيه، إلّا في مدّة متطاولة، لقلّة المخلصين والأعمال الخلص (١٠).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٩): «يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض ثمّ يعرج إليه»

١. أنوار التنزيل ٢٣٣/٢.

٢. نفس المصدر ٢٣٣/٢ ـ ٢٣٤.

٣. نفس المصدر ٢٣٤/٢ . ٤ المصدر: يقض .

٦. نفس المصدر والموضع.

٥. المصدر: الألف.٧. من المصدر.

٨. هكذا في المصدر . وفي النسخ: المخلصة .

٩. تفسير القمى ١٦٨/٢.

يعني الأمور التي يدبّرها والأمر والنهي الذي أمر به وأعمال العباد كلّ هذا يظهره يوم القيامة. فيكون مقدار ذلك اليوم ألف سنة من سنى الدنيا.

وفي مجمع البيان (١): معناه: أنّه ينزّل الملك بالتدبير أو الوحي، ويصعد إلى السماء فيقطع في يوم واحد من أيّام الدنيا مسافة ألف سنة ممّا تعدّونه أنتم. لأنّ مابين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام.

فهذه ستّة احتمالات لاينافي قوله ٢٠؛ «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» خمسة منها»؛ لأنّ المراد منه يوم القيامة. والمراد في الاحتمالات غيره.

وأمّا الاحتمال الخامس، وهوما ذكره عليّ بن إبراهيم فينافيه. وقد قيل في التوجيه بينهما (٣): إنّه جعل سبحانه ذلك اليوم على الكافر مقدار خمسين ألف سنة. فإنّ المقامات في يوم القيامة مختلفة.

وفي أمالي شيخ الطائفة ﷺ (4) بإسناده إلى أبي عبدالله ﷺ أنّه قال في كلام طويل: فإنّ للقيامة خمسين موقفاً. كلّ (٥) موقف مثل ألف سنة ممّا تعدّون. ثمّ تلا هذه الآية: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة».

﴿ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ : فيدبّر أمرها على وفق الحكمة (١).

﴿ الْعَزِيرُ ﴾: الغالب على أمره.

﴿ الرَّحِيمُ ﴾ ٢٠ : على العباد في تدبيره.

﴿الَّذِي آخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ : خلقه مؤفراً عليه ما يستعدّه ويليق به على وفق الحكمة والمصلحة.

و «خلقه» بدل من «كلّ» بدل الاشتمال.

١. مجمع البيان ٣٢٦٤. ٢. المعارج /٤.

٣. نفس المصدر والموضع، ببعض الاختلاف. ٤. أمالي الطوسي ٣٤/١، ح٧.

٥. المصدر: لكلّ . ٢. ن: على وفق الحكمة والمصلحة .

وقيل (١): علم كيف يخلقه من قوله عليه الصلاة والسلام: «قيمة المرء ما يحسنه» أي يحسن معرفته. و«خلقه» مفعول ثان.

وقرأ نافع والكوفيّون بفتح اللّام على الوصف. «فالشيء» على الأوّل مخصوص بمنفصل، وعلى الثاني بمتصل (٢).

﴿ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِين ﴾ ﴿: في تفسير على بن إبراهيم ٣٠ قال: هو آدم.

وفي عيون الأخبار (١٤)، في باب مجلس الرضا للثِّل مع سليمان المروزيّ، يقول فيه المأمون بعد كلام طويل: يا عمران هذا سليمان المروزي متكلِّم خراسان.

قال عمران: يا أميرالمؤمنين، إنَّه يزعم أنَّه واحد خراسان في النظر، وينكر البداء. قال: فلم لا تناظر (٥).

قال عمران: ذلك إليك (٦).

فدخل الرضا عليه فقال: في أيّ شيء أنتم ؟ (٧)

قال عمران: يا ابن رسول الله، هذا سليمان المروزيّ.

فقال له سليمان: أترضى بأبي الحسن وبقوله فيه؟

فقال عمران: قد رضيت بقول أبي الحسن في البداء، على أن يأتيني فيه بحجَّة أحتجّ بها على نظرائي من أهل النظر.

فقال المأمون: يا أبا الحسن، ما تقول فيما تشاجرا فيه؟

قال: وما أنكرت من البداء، يا سليمان؟ والله عَلَى يقول (١٠): «أو لا يذكر الإنسان أنَّا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً»؟ ويتقول كالأ(١) «وهنو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده»

٣. تفسير القمى ١٦٨/٢.

١ و٢. أنوار التنزيل ٢٣٤/٢. ٥. المصدر: لاتناظروه. عيون أخبار الرضا على ١٨٠/١ ـ ١٨١، ح ١ .

٦. المصدر: «اليه». وفيه: وفي بعض النسخ «اليك».

٧. المصدر: كنتم. ۸. مریم /۱۷.

٩. الروم /٧٧.

ويقول (١): «بديع السموات والأرض» ويقول كال الاتا: «ينزيد في الخلق ما يشاء». ويقول (٣): «وبدا خلق الإنسان من طين». ويقول ﷺ (٤): «وأخرون مرجون لأمر الله إمّا يعذَّبهم وإمّا يتوب عليهم». ويقول ﷺ (٥٠): «ما يعمّر من معمّر وما يُنقَص من عمره إلّا في كتاب». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ﴾: ذرّيته سُمّيت به لأنّها تنسل منه؛ أي تنفصل.

﴿ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِين ﴾ ﴿: ممتهن.

﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ ﴾: قوّمه بتصوير أعضائه على ما ينبغي.

﴿ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ﴾: إضافه إلى نفسه تشريفاً وإشعاراً بأنَّه خلق عجيب، وأنَّ له شأناً له مناسبة ما إلى الحضرة الربوبيّة. ولأجله قيل: من عرف نفسه فقد عرف ربّه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦٠): «ثمّ جعل نسله» أي ولده من سلالة. وهو الصفوة (٧٠) من الطعام والشراب، «من ماء مهين». قال: «النطفة [المني](٨). «ثم سوّاه» أي استحاله من نطفة إلى علقة ومن علقة إلى مضغة حتّى نفخ فيه الروح.

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَثْنِدَةَ ﴾ : خصوصاً لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا. ﴿ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ﴾ ٢ : شكراً قليلاً.

﴿ وَقَالُوا ءَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ﴾ : أي صرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض لا نـتميّز منه. أو غبنا فيه.

وقرئ: «ضلِلنا» بالكسر. من ضلّ يضلّ (٩).

وفي جوامع الجامع (١٠٠): روي عن علميّ عليِّه وابن عبّاس: «صلِّلنا» بـالصاد وكسـر

٢. فاطر /١. ١. البقرة /١١٧.

٤. التوبة /١٠٦. ٣. السجدة ٧/ .

٦. تفسير القمى ١٦٨/٢. ٥. فاطر /١١.

> ٨. من المصدر. ٧. المصدر: الصنو.

٩. أنوار التنزيل ٢٣٤/٢.

١٠. جوامع الجامع ٣٦٥.

اللام. من صلّ اللحم، وأصلّ اللحم: إذا أنتن.

وقرأ ابن عامر: «إذا» على الخبر والعامل فيه ما دلّ عليه (١).

﴿ ءَإِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ : وهو نبعث أو يُجدُّد خلقنا.

وقرأ نافع والكسائيّ ويعقوب: «انّا» على الخبر. والقائل أبيّ بن خلف. وإسناده إلى جميعهم لرضاهم به (٢).

﴿ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ ﴾ : بالبعث ، أو بتلقّي ملك الموت وما بعده.

﴿ كَافِرُونَ ﴾ ۞: جاحدون.

﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ ﴾: يستوفي نفوسكم لا يترك منها شيئاً. أو لا يبقى منكم أحد. و «التفقل» و «الاستفعال» يلتقيان كثيراً ؛ كتقصّيته واستقصيته واستعجلته.

﴿ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ﴾: بقبض أرواحكم وإحصاء آجالكم.

﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ ٢: للحساب والجزاء.

وفي كتاب التوحيد (٢٠): عن علي الله حديث طويل. يقول فيه الله ، وقد سأله رجل عمّا اشتبه عليه من الآيات: فأمّا «بل هم بلقاء ربّهم كافرون» يعني: البعث. فسمّاه الله على القائد وأمّا قوله (قل يتوفّا كم ملك الموت الذي و كُل بكم» وقوله (٤٠): «الله يتوفّى الأنفس حين موتها» وقوله (٥٠): «توفّته رسلنا وهم لايفرّطون» وقوله (٢٠): «الذين تتوفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» وقوله (٢٠): «الذين تتوفّاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم» فإنّ الله تبارك وتعالى يدبّر الأمور كيف يشاء، ويوكّل من خلقه من يشاء. وأمّا ملك الموت، فإنّ الله يوكّله بخاصة من يشاء من (٨٠)

٤. الزمر /٤٤.

٦. النحل /٢٨.

١ و٢. أنوار التنزيل ٢٣٤/٢. ٣. التوحيد /٢٦٧ و ٢٦٨. ح ٥.

٥. الأنعام /٦١.

٧. النحل ٣٢/.

المصدر: «الملائكة» بدل «يشاء من».

خاصته بمن يشاء من خلقه (۱) يدبّر الأمور كيف يشاء. وليس كلّ العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسّره لكلّ الناس، لأنّ فيهم (۱) القويّ والضعيف. ولأنّ منه مايطاق حمله ومنه ما لا يطاق حمله، إلّا أن يسهّل الله له حمله وأعانه عليه من خاصة أوليائه. وإنّما تكفيك أن تعلم أنّ الله هو المحيي المميت، وأنّه يتوفّى الأنفس على يدي من يشاء من خلقه من ملائكة وغيرهم.

فقال: إنّ الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعواناً من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان من الإنس، يبعثهم في حوائجه فتتوفّاهم الملائكة، ويتوفّاهم ملك الموت من الملائكة، مع ما يقبض هو، ويتوفّاهم الله تعالى من ملك الموت.

وفي الكافي (٩): أبوعليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أسباط بن سالم مولى أبان قال: قلت لأبي عبدالله الماليّ : جعلت فداك، يعلم ملك الموت بقبض من يقبض ؟

١. هنا زيادة في المصدر. وهي: والملائكة الذين سمّاهم الله عزّ ذكره وكُلهم بخاصة من يشاء من خلقه إنه
 تبارك وتعالى».

٢. المصدر: منهم.

٣. من لايحضره الفقيه ٨٢/١، ح ٣٧١. ٤٠ الزمر ٤٢/.

٦. نفس السورة /٢٨.

٥. النحل ٣٢/.٧. الأنعام ٦١/.

٨. الأنفال /٥٠ .

۹. الکافی ۲۸۵۵٬۳۰ ح ۲۱.

قال: لا، إنَّما هي صكاك تنزل من السماء: اقبض نفس فلان بن فلان بن فلان.

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (١)، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سُئل أبو عبدالله على عن عن الموت، يقال: الأرض بين يديه كالقصعة يمدّ يده منها حيث يشاء.

فقال: نعم.

محمّد، عن أحمد بن محمّد (٢)، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر على قال: سألته عن لحظة ملك الموت.

قال: أما رأيت الناس يكونون جلوساً فتعتريهم السكينة (٢) فما يتكلّم أحد منهم؟ فتلك لحظة [ملك الموت](٤) حيث يلحظهم.

عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (٥)، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سكين قال: سُئل أبوعبدالله الله عن الرجل يقول: استأثر الله بفلان.

فقال: ذا مكروه.

فقيل: فلان يجود بنفسه؟

فقال: لابأس. أما تراه يفتح فاه عند موته مرتين أو ثلاثاً؟ فذلك حين يجود بها لمايري من ثواب الله على وقد كان بها ضنيناً.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): حدّ ثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الملائكة بيده لوح من نور لا يلتفت يميناً ولا شمالاً مقبلاً عليه كهيئة الحزين . [فقلت : من هذا يا جبر ثيل ؟

١. نفس المصدر ٢٥٦٧٣، ح ٢٤.

۳. ن والمصدر: السكتة .

٥. نفس المصدر ٢٦٠/٣، ح ٣٥.

٢. نفس المصدر ٢٥٩/٣، ح ٣١.

٤. من المصدر.

٦. تفسير القمى ١٦٨/٢.

فقال: هذا ملك الموت. مشغول في قبض الأرواح](١).

فقلت: ادنني منه، يا جبرائيل، لأكلُّمه.

فأدناني منه. فقلت له: يا ملك الموت، أكلّ من مات أو هو ميّت فيما بعد أنت تقبض روحه؟

قال: نعم.

قلت: وتحضرهم بنفسك؟

فقال رسول الله عَيْنِا : كفئ بالموت طامة ، يا جبرائيل.

فقال جبرائيل: ما بعد الموت أطمّ وأعظم من الموت.

وفي نهج البلاغة (٢): هل تحسّ به إذا دخل منزلاً؟ أم هل تراه إذا توفّى أحداً؟ بل كيف يتوفّى الجنين في بطن أمّه؟ أيلج عليه من بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته بإذن ربّها؟ أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟!

وفي مجمع البيان (٣): وروى عكرمة عن ابن عبّاس: قال رسول الله ﷺ: الأمراض والأوجاع كلّها بريد الموت (١) ورسل الموت (٥). فإذا حان (١) الأجل أتى ملك الموت بنفسه وقال: يا أيّها العبد، كم خبر بعد خبر، وكم رسول بعد رسول ؟ (٧) أنا الخبر الذي

۱. من المصدر .

٢. نهج البلاغة /٤٢، خطبة ١١٢.

مجمع البيان ٢٩/٤.
 المصدر: للموت.

٥. المصدر: للموت. ٦. هكذا في المصدر. وفي النسخ: جاءت.

٧. هنا زيادة في المصدر . وهي : وكم بريد بعد بريد؟

ليس بعدي خبر. وأنا الرسول أجب ربّك طائعاً أو مكرهاً.

فإذا قبض روحه وتصارخوا عليه، قال: على من تصرخون؟ وعلى من تبكون؟ فوالله ماظلمت له أجلاً ولا أكلت له رزقاً. بل دعاه ربّه. فليبك الباكي على نفسه. وإنّ لي فيكم عودات وعودات حتى لا أبقى منكم أحداً.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (۱)؛ وقال أبو جعفر للله : إنَّ آية المؤمن إذا حضره الموت أن يبيض وجهه أشدّ من بياض لونه، ويرشح جبينه، ويسيل من عينيه كهيئة الدموع، ذلك آية خروج روحه. وإنَّ الكافر تخرج روحه سلَّا من شدقه كزبد البعير كما تخرج نفس الحمار.

وسُئل رسول الله عَيْنَالله (٧): كيف يتوفّى ملك الموت المؤمن ؟

فقال: إنَّ ملك الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذليل من المولى. فيقوم هو وأصحابه لا يدنو منه حتى يبدأ بالتسليم ويبشِّره بالجنّة.

وقال أميرالمؤمنين عليه (٣٠): إنّ المؤمن إذا حضره الموت وثقه ملك الموت. فلو لا ذلك لم يستقرّ.

وفي عوالي اللئالي (٤٠): وفي الحديث أنّ إبراهيم للشَّلاّ لقي ملكاً فقال له: من أنت؟ فقال: أنا ملك الموت.

فقال: أتستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن؟

قال: نعم. أعرض عنّى.

فأعرض عنه [ثمّ التفت إليه] (٥). فإذا هو شابّ حسن الصورة، حسن الثياب، حسن الشمائل، طيّب الرائحة.

فقال: يا ملك الموت، لو لم يلق المؤمن إلّا حسن صورتك لكان حسبه.

٢. نفس المصدر والموضع، ح ٣٦٨.

٤. عوالي اللثالي ٢٧٤/١م - ١٠٠ .

١. من لايحضره الفقيه ٨١/١، ح ٣٦٦.

٣. نفس المصدر والموضع، ح ٣٦٩.

٥. من ن .

ثمّ قال له: هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاجر؟ (١) فقال: بلئ. [ثمّ] (١) قال: أعرض عنى.

فأعرض عنه. ثمّ التفت إليه فإذا هو رجل أسود، قائم الشعر، منتن الرائحة، أسود الثياب، يخرج من فيه ومن مناخره النيران (٣) والدخان. فغشي على إبراهيم، ثمّ أفاق. وقد عاد ملك الموت إلى حالته الأولى.

فقال: يا ملك الموت، لو لم يلق الفاجر إلّا صورتك هذه لكفته.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ فَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ : من الحياء والخزي.

﴿ رَبُّنَا ﴾ : قائلين : ربَّنا.

﴿ أَبْصَرْنَا ﴾ : ما وعدتنا.

﴿ وَسَمِعْنَا ﴾ : منك تصديق رسلك.

﴿ فَارْجِعْنَا ﴾ : إلى الدنيا.

﴿ نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوتِنُونَ ﴾ ٢: إذ لم يبق لنا شك بما شاهدنا.

وجواب «لو» محذوف. تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً. ويبجوز أن تكون للتمني والمضيّ فيها وفي «إذ». لأنّ الثابت في علم الله بمنزلة الواقع. ولا يُعدَّر للاترى» مفعولاً. لأنّ المعنى: لو تكون منك رؤية في هذا الوقت. أو يُقدَّر ما دلّ عليه صلة «إذ». والخطاب لرسول الله ﷺ أو لكلّ أحد.

﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَآتَيْنَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ : ما هُدي به إلى الإيمان والعمل الصالح بالتّوفيق 4.

﴿ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي ﴾: ثبت قضائي وسبق وعيدي، وهو.

﴿ لَأَمْلُنَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ ﴾ ۞: لعلمي بأنّهم ينسون لقاء يـومهم هذا، ويرتكبون مايوجب لهم هذا.

١. هنا زيادة في المصدر والنسخ إلّان. وهي: قال التطيق.

٢. من ن . ٣. المصدر: النار .

﴿ فَذُوتُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يُؤمِكُمْ هَذَا ﴾ : فإنّه من الوسائط والأسباب المقتضية له.

﴿إِنَّا نَسِينَاكُمْ ﴾: تركنا كم من الرحمة. أو في العذاب ترك المنسيّ.

وفي استثنافه وبناء الفعل علىٰ «إنَّ» واسمها، تشديد في الانتقام منهم.

﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَذُوقُوا عَذَابِ وَالمعاصي ؛ كما علله بتركهم التصريح بمفعوله وتعليله بأفعالهم السيئة من التكذيب والمعاصي ؛ كما علّله بتركهم تدبّر أمر العاقبة والتفكر فيها دلالة على أنْ كلاّ منهما يقتضي ذلك.

﴿ انَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا ﴾ : وُعَّظوا بها.

﴿ خَرُوا سُجَّداً ﴾ : خوفاً من عذاب الله.

﴿ وَسَبُّحُوا ﴾ : نزَّهوه عمّا لا يليق به ؛ كالعجز عن البعث.

﴿ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾: حامدين له شكراً ، علىٰ ما وفَّقهم للإسلام وآتاهم الهدى.

﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ٢٠: عن الإيمان والطاعة ؛ كما يفعل من يصير مستكبراً.

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ ﴾ : ترتفع وتتنحَىٰ.

﴿ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ : الفرش ومواضع النوم.

﴿ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ ﴾ : داعين إيّاه.

﴿خَوْفاً ﴾ : من سخطه.

﴿ وَطَمَعاً ﴾ : في رحمته.

وفي كتاب علل الشرائع (١)، بإسناده إلى أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر للسلام قال: «تتجافىٰ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً» لعلّك تـرىٰ أنّ القـوم لم يكونوا ينامون.

قال: قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم.

قال: فقال: لابدّ لهذا البدن أن تريحه حتّى يخرج [نفسه. فإذا خرج](١) النفس

١. علل الشرائع /٣٦٥، ح ٤.

٢. ليس في س وا.

استراح البدن ورجع الروح فيه قوّة على العمل. فإنّما ذكرهم لاتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً» أنزلت في أميرالمؤمنين عليه وأتباعه من شيعتنا. ينامون في أوّل الليل، فإذا ذهب ثلثا الليل أو ماشاء الله فزعوا إلى ربّهم راغبين مرهبين طامعين فيما عنده، فذكرهم الله في كتابه. فأخبرك الله بما أعطاهم أنّه (1) أسكنهم في جواره، وأدخلهم جنّته، وآمن (1) خوفهم (9)، وأذهب رعبهم.

قال: قلت: جعلت فداك، إن أنا قمت في آخر الليل أيّ شيء أقول إذا قمت؟

قال: قل: «الحمد لله ربّ العالمين وإله المرسلين. والحمد لله الذي يحيي الموتئ ويبعث من في القبور». فإنّك إذا قلتها، ذهب عنك رجز الشيطان ووسواسه، إن شاء الله.

وفي أصول الكافي (٤): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن النعمان، عن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه قال: ألا أخبرك بالإسلام أصله وفرعه وذروة سنامه؟

قلت: بلى جعلت فداك.

قال: أمّا أصله، فالصلاة. وفرعه، الزكاة. وذروة سنامه، الجهاد.

ثمّ قال: إن شئت أخبرتك بأبواب الخير.

قلت: نعم، جعلت فداك.

قال: الصوم جنّة [من النار] (٥). والصدقة تذهب بالخطيئة. وقيام الرجل في جوف الليل يذكر الله. ثمّ قرأ: «تتجافئ جنوبهم عن المضاجع».

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (١)، عن ابن محبوب، عن جميل، عن هارون بن خارجة،

١. هكذا في المصدر. وفي النسخ: وفأخبرك بما أعطاهم الله بدل وفأخبرك الله بما أعطاهم أنَّه.

٢. هكذا في المصدر . وفي النسخ: آمنهم . ٣. ن وم: خوفه .

٤. الكافي ٢٣/٢\_٢٤، ح ١٥. من المصدر.

٦. نفس المصدر ٨٤/٢، ح ٥.

عن أبي عبدالله على قال: العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله في خوفاً فتلك (عبادة) (١) العبيد؛ وقوم عبدوا وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب، فتلك [عبادة](٢) الأجراء؛ وقوم عبدوا الله في حبّاً له، فتلك عبادة الأحرار. وهي أفضل العبادة.

وفي كتاب الخصال (٣): عن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق جعفر بن محمّد بيك الله الناس يعبدون الله على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه، فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع؛ وآخرون يعبدونه فرقاً [من النار] (٤) فتلك عبادة العبيد وهي الرهبة؛ ولكنّي أعبده حبّاً له، فتلك عبادة الكرام وهو الأمن. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

فقلت: يا رسول الله ، أنبئني بعمل يدخلني الجنَّة ويباعدني من النار.

قال: لقد سألت عن عظيم \_ وانّه ليسير على من يسّره  $^{(V)}$  الله عليه \_: تعبد  $^{(V)}$  الله و V تشرك به شيئاً؛ وتقيم الصلاة المكتوبة؛ وتـودّي الزكـاة المفروضة؛ وتـصوم شهر مضان.

قال: وإن شئت أنبأتك عن أبواب(٨) الخير.

قال: قلت: أجل، يا رسول الله.

١. من المصدر وم . ٢ من المصدر وم .

٣. الخصال /١٨٨، صدر حديث ٢٥٩. ٤. من المصدر.

٥. مجمع البيان ٢٣١/٤.

٦. هكذا في ن. وفي سائر النسخ: «يستره» وفي المصدر: يسيره.

٧. هكذا في المصدر وم . وفي سائر النسخ: تعبدوا .

المصدر والأصل: بابواب.

قال: الصوم جنّة [من النار] (١) والصدقة تكفّر الخطيئة. وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه الله.

ثمّ قرأ هذه الآية: «تتجافئ جنوبهم عن المضاجع».

وفي أمالي شيخ الطائفة ﷺ (٢) بإسناده قال: قال الصادق ﷺ في قوله: «تتجافىٰ جنوبهم عن المضاجع» قال: كانوا لا ينامون حتّى يصلّوا العتمة.

وفي كتاب المناقب (٣)، لابن شهرا آشوب كلام طويل في تنزويج فاطمة على من علي الله وفيه : وباتت عندها أسماء بنت عميس أسبوعاً، بوصية خديجة إليها. فدعالها النبي على في دنياها و آخرتها، ثمّ أتاهما في صبيحتهما (١٠). وقال: السلام عليكم، أدخل رحمكم الله؟

ففتحت له أسماء الباب. وكانا نائمين تحت كساء.

فقال: علىٰ حالكما. فأدخل رجليه بين أرجلهما. فأخبر الله عن أورادهما «تتجافىٰ جنوبهم عن المضاجع» الآية، فسأل عليًا: كيف وجدت أهلك؟

قال: نعم العون علىٰ طاعة الله.

وسأل فاطمة، فقالت: خير بعل.

فقال: اللهمّ اجمع شملهما، وألّف بين قلوبهما، واجعلهما وذرّيتهما من ورثة جنّة النعيم، وارزقهما ذرّيّة طاهرة طيّبة مباركة، واجعل في ذرّيّتهما البركة، واجعلهم أنمّة يهدون بأمرك إلى طاعتك ويأمرون بما يرضيك.

ثمّ أمر بخروج أسماء وقال: جزاكِ الله خيراً.

ثمّ خلابها بإشارة الرسول عَلَيْلًا.

﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ۞: في وجوه الخير.

٢. أمالي الطوسي ٢٠٠١، ح ٢٢.

١. ليس في المصدر .

٣. مناقب آل أبي طالب ٣٥٥/٣-٣٥٦.

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «أتاها في صبيحتها».

وفي محاسن البرقيّ (١)؛ عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عليّ بن عبدالعزيز قال: قال أبو عبدالله ﷺ: ألا أخبرك بأصل الإسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ (١)

قال: قلت: بلئ جعلت فداك.

قال: أصله، الصلاة. وفرعه، الزكاة. وذروته وسنامه (٣)، الجهاد في سبيل الله. ألا أخبرك بأبواب الخير؟

[قلت: نعم جعلت فداك.

قال](4): الصوم جُنَّة [من النار](٥) والصدقة تحطَّ الخطيئة. وقيام الرجل في جوف الليل يناجي ربّه. ثمَّ قرأ: «تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً وممّا رزقناهم ينفقون».

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ ﴾ : لا ملك ولا نبيّ مرسل.

﴿ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنِ ﴾ : ممّا تقرّبه عيونهم.

وقرأ حمزة ويعقوب: «أخفى» على أنّه مضارع أخفيت (٦).

وقرئ: «نخفي» و «أخفي». والفاعل في الكلّ هـو الله تـعالىٰ ٧٧. و «العـلم» بـمعنى المعرفة. و «ما» موصولة، أو استفهامية، معلّق عنها الفعل.

﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿: أي جوزوا جزاء، أو أخفىٰ للجزاء. فإنَّ إخفاءه لعلق شأنه.

وقيل (٨): هذا القوم أخفوا أعمالهم، فأخفى الله ثوابهم (٩).

١. المحاسن /٢٨٩، ح ٣٤٣.

ر المساعد على المصدر. وفي النسخ: «ذروة سنامه» بدل «ذروته وسنامه».

٤. من المصدر. ٥. من المصدر.

أنوار التنزيل ٢٣٦٢.
 أنوار التنزيل ٢٣٦٢.

المصدر، والموضع.
 أ: القاءهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): وقوله الله (١٣): [«ولو تسرى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا وسمعنا» في الدنيا ولم نعمل به. «فارجعنا» إلى الدنيا «نعمل صالحاً إنّا موقنون] (٢) ولو شئنا لأتينا كلّ نفس هداها».

قال: ولو شئنا أن نجعلهم كلّهم معصومين لقدرنا. وقوله الشرائ: «فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنّا نسيناكم» أي تركناكم. وقوله الله «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً وممّا رزقناهم ينفقون». فإنّه حدّثني أبي، عن عبدالرحمٰن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله الله الله قال: ما من عمل حسن يعمله العبد إلّا وله ثواب في القرآن إلّا صلاة الليل. فإنّ الله قال لم يبيّن ثوابها لعظم خطرها (٥٠) عنده. فقال جلّ ذكره: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً وممّا رزقناهم ينفقون» إلى قوله «يعملون».

ثمّ قال: إنّ لله عَلَىٰ كرامة في عباده المؤمنين في كلّ يوم جمعة. فإذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكاً معه حلّتان فينتهي إلى باب الجنّة.

فيقول: استأذنوا لي على فلان.

فيقال له: هذا رسول ربّك على الباب.

فيقول لأزواجه: أيّ شيء ترين عليَّ أحسن؟

فيقلن: يا سيّدنا والذي أباحك الجنّة مارأينا عليك أحسن من هذا. قد بعث إليك ربّك.

فيتزر بواحدة [ويتعطّف بالأخرى. فلا يسمرّ بشيء إلّا أضاء له حتى يستهي إلى الموعد. فإذا اجتمعوا تجلّى لهم الربّ تبارك وتعالى [<sup>(1)</sup>. فإذا نظروا إليه -أي إلى رحمته -خرّوا سجّداً.

١. تفسير القمى ١٦٨/٢ ـ ١٧٠ . السجدة /١٢ .

٣. ليس في المصدر. ٤. السجدة /١٤.

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «العظيم خطره» بدل «لعظم خطرها».

٦. ليس في أ.

فيقول: عبادي، ارفعوا رؤوسكم. ليس هذا يوم سجود ولا عبادة. قد رفعت عنكم المؤنة.

فيقولون: يا ربّ، وأي شيء أفضل ممّا أعطيتنا(١)الجنة؟(٢)

فيقول: لكم مثل مافي أيديكم سبعين ضعفاً.

فيرجع (٣) المؤمن في كل جمعة بسبعين (٤) ضعفاً مثل مافي يده. وهو قوله (٥): «ولدينا مزيد». وهو يوم الجمعة. إنّها ليلة غرّاء، ويوم أزهر. فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل والتكبير والثناء على الله ﷺ.

قال: فيمرّ المؤمن. فلا يمرّ بشيء إلّا أضاء له حتّىٰ ينتهي إلى أزواجه.

فيقلن: والذي أباحنا(١) الجنة، يا سيّدنا، ما رأيناك أحسن منك الساعة!

فيقول: إنّي قدنظرت إلى نور ربّي.

ثمَّ قال: إنَّ أزواجه لا يغرن ولا يحضن ولا يصلفن.

قلت: جعلت فداك، إنِّي أردت أن أسألك عن شيء أستحي منه.

قال: سل.

قلت: جعلت فداك، هل في الجنة غناء؟ (٧)

قال: إنَّ في الجنة شجراً يأمر الله رياحها، فتهبّ. فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها حسناً.

ثمّ قال: هذا عوض لمن ترك السماع للغناء في الدنيا مخافة الله.

قال: قلت: جعلت فداك، زدني.

\_\_\_\_\_

١. هكذا في المصدر . وفي النسخ: أعطينا .

٢. تفسير نورالثقلين ٢٢٧٤، ح ٢٧، نقلاً عن المصدر: أعطيتنا الجنة.

٣. المصدر: فيرى . ٤ . المصدر: سبعين .

٥. ق /٣٥٠.

٧. هكذا في المصدر. وفي النسخ: وثم قلت: أفي الجنة غناء، بدل وقال: سل، قلت: جعلت فداك هل في الجنة غناء».

فقال: إنَّ الله خلق جنّة بيده. ولم ترها عين. ولم يطلع عليها مخلوق. يفتحها الربّ كلّ صباح. ويقول: ازدادي ريحاً، وازدادي طيباً. وهو قول الله: «فلا تـعلم نـفس مـا أخفي لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون».

وفي مجمع البيان (١١): وروي في الشواذّ، عن النبيّ ﷺ: قرّات أعين.

وروي عن أبي عبدالله ﷺ (٢٠)أنّه قال: ما من حسنة إلّا ولها ثواب مبيّن في القرآن إلّا صلاة الليل. فإنّ الله عزّ اسمه لم يبيّن ثوابها لعظم خطرها. قال: «فلا تعلم نفس» الآية.

وفي جوامع الجامع (٣): وفي الحديث: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بَلْهُ (٤) ما أطلعتكم عليه اقرؤوا إن شئتم «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم» الآية.

وفي محاسن البرقي (٥): عنه، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن النعمان، عن الحارث بن محمّد الأحول، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه الله على الله عليّ الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليّ الله عليّ الله عليّ الله عليّ الله عليّ الله علي الله علي المحمّد الله علي الله علي المحمّد النهوم. على من اللبن وأحلى من العسل وأشد استقامة من السهم. فيه أباريق عدد النهوم. على شاطئه قباب (١) الياقوت الأحمر والدرّ الأبيض. فضرب جبرائيل بجناحيه [إلى جناحه] (٨) فإذا هو مسكة زفرة.

ثمَ قال: والذي نفس محمّد بيده ، إنّ في الجنّة لشجراً (١) يتصفّق بالتّسبيح بصوت لم

٢. نفس المصدر ٣٣١/٤.

١. مجمع البيان ٣٣٠/٤.

٣. جوامع الجامع ٣٦٧.

 <sup>3.</sup> بَلْهُ: اسم فعل بمعنى: دُعْ . ويكون ما بعدها منصوباً . ومصدر، ويكون مابعدها مجروراً . أو بمعنى:
 كيف . ويكون مابعدها مرفوعاً . (المعجم الوسيط) .

٥. المحاسن /١٨٠ ـ ١٨١، ح ١٧٢. وفيه: عنه، عن أبيه، والحسن بن عليّ بن فضّال، جميعاً، عن عمليّ بن النعمان.

٧. هكذا في المصدر . وفي النسخ: شياطبه قبات .

٨. من المصدر . وفي النسخ: أشجاراً .

يسمع الأوّلون والآخرون [بمثله] (١٠). يشمر شمراً كالرّمّان. يلقي شمره إلى الرجل، فيشقّها عن سبعين حلّة. والمؤمنون على كراسيّ وهم الغرّ المحجّلون. أنت إمامهم يوم القيامة. على الرجل منهم نعلان شراكهما من نور يضيء أمامه (١٠) حيث شاء (١٠) من الجنّة. فبيناهم كذلك إذ أشرقت (١٠) عليه امرأة من فوقه، تقول: سبحان الله، يا عبدالله، أما لنا منك دولة ؟

فيقول: من أنت؟

فتقول: أنا من اللواتي قال الله: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون».

ثم قال: والذي نفس محمّد بيده، إنّه ليجيئه كلّ يوم سبعون ألف ملك يسمّونه باسمه واسم أبيه.

وفي شرح الآيات الباهرة (٥)؛ روى الشيخ أبوجعفر محمّد بن بابويه، عن محمّد بن الحسن بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن الحارث بن محمّد الأحول، عن أبي عبدالله، عن أبي جعفر الم

ثمّ قال: وذلك ما ذكره الطوسيّ على في أماليه، بإسناده عن جابر بن عبدالله على الله على الله على الله على الله على على الله على على الله على ال

قال: بلئ، يا رسول الله.

قال: خُلقت أنا وأنت من طينة واحدة. ففضلت منها فضلة. فخلق الله منها شيعتنا.

٢. المصدر: أمامهم.

١. من المصدر .

٣. المصدر: شاؤوا.

<sup>.</sup> ٤. هكذا في س وم وأ. وفي سائر النسخ والمصدر: أشرفت.

أويل الآيات الباهرة، وفيه: «تأويله مارواه» بدل «روى». ج ١، ص ٤٤٠.

فإذا كان يوم القيامة يدعى الناس بأمهاتهم إلا شيعتك. فإنّهم يدعون بآبائهم لطيب مولدهم (۱).

وفي أصول الكافي (1): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله لللله الله عن أطعم مؤمناً حتى يُشْبِعه لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة؛ لا ملك مقرّب ولا نبي مرسل إلّا الله ربّ العالمين.

﴿ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً ﴾ : خارجاً عن الإيمان.

﴿ لَا يَسْتَوُونَ ﴾ ۞: في الشرف والمثوبة تأكيد وتصريح والجمع للحمل على المعنى.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسيّ ﷺ، عن الحسن بن عليّ ﷺ حديث طويل وفيه يقول ﷺ؛ وأمّا أنت يا وليد بن عقبة، فوالله، ما ألومك أن تبغض عليّاً، وقد جلدك في الخمر ثمانين جلدة، وقتل أباك صبراً [بيده] (٤) يوم بدر. أم كيف تسبّه فقد سمّاه الله مؤمناً في عشر آيات من القرآن وسمّاك فاسقاً ؟ وهو قول الله ﷺ: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون».

وفي أصول الكافي (٥): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالرزّاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبي جعفر ﷺ حديث طويل يقول فيه ﷺ: ونزل بالمدينة (١): «والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم». فبرّاه الله ماكان مقيماً على

١. هكذا في المصدر. وفي النسخ: ولادتهم. ٢. الكافي ٢٠١/٢، صدر حديث ٦.

٣. الاحتجاج ٤١٢/١ . . من المصدر .

٥. الكافي ٣٢/٢، ضمن حديث ١. وأوَّله في، ص ٢٨.

٦. النور /٤\_٥.

الفرية أن يسمّى بالإيمان. قال الله عَلَا: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون».

فقال على عليه السكة ، فإنما أنت فاسق.

فأنزل الله: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أمّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنّات المأوئ نزلاً بما كانوا يعملون، فهو علىّ بن أبي طالب عليه.

﴿ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ ﴾: الحقيقيّ. والدنيا منزل مرتحل عنها لا محالة.

وقيل (1): «المأوى» جنّة من الجنان (٥).

﴿ نُزُلاً ﴾ : سبق في آل عمران.

﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ٢ : بسبب أعمالهم، أوعلى أعمالهم.

﴿ وَامَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴾ : مكان جنَّة المأوى للمؤمنين.

﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ : عبارة عن خلودهم فيها.

﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ ۞: إهانة وزيادة لغيظهم.

وفي شرح الآيات الباهرة (٧٠): قال محمّد بن العبّاس ﷺ: حدّثنا إبراهيم بن عبدالله، عن الحجّاج بن منهال، عن حمّاد بن سلمة، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس ﷺ [قال: إنّ الوليد بن عقبة بن أبي معيط قال لعليّ: أنا أقسط منك لساناً وأحدّ منك سناناً وأملاً منك حشواً في الكتيبة.

٣. المصدر: جثواً.

١. تفسير القمي ١٧٠/٢ .

۲. م: أنشط . ٤- أنا العداء ٢٣٣٧

٤. أنوار التنزيل ٢٣٦/٢.

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: الجنات. ٦. تأويل الآيات الباهرة، ص٤٤٢، ح١.

فقال له على لِمُنْكِلاً: أسكت يا فاسق.

فأنزل الله جلّ اسمه: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون» إلى قوله «تكذّبون».

وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد النقفيّ ، عن عمرو بن حمّاد ، عن أبيه عن فضيل ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس] (١) في قوله على «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون» قال: نزلت في رجلين: أحدهما من أصحاب رسول الله على وهو المؤمن ، والآخر فاسق.

فقال الفاسق للمؤمن: أنا والله أحدّ منك سناناً وأقسط (٦) منك لساناً وأملى منك حشواً في الكتيبة.

فقال المؤمن للفاسق: اسكت يا فاسق.

فأنزل الله على: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون». ثم بين حال المؤمن فقال: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنّات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون». وبين حال الفاسق فقال: «أمّا الذين فسقوا فمأواهم النار كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذّبون».

وذكر أبو مخنف على (٢٣) أنّه جرئ عند معاوية بين الحسن بن عليّ صلوات الله عليهما وبين الفاسق الوليد بن عقبة كلام. فقال له الحسن على الومك إن تسبّ علياً وقد جلدك في الخمر ثمانين سوطاً وقتل أباك صبراً مع رسول الله على في يوم بدر، وقد سمّاه الله على غير آية مؤمناً وسمّاك فاسقاً.

﴿ وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ ﴾ : من عذاب الدنيا.

قيل (٤): إنّه المصائب والمحن في الأنفس والأموال.

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: أنشط.

١. من المصدر.

٤. مجمع البيان ٢٣٢/٤.

٣. نفس المصدر والموضع.

الجزء العاشر / سورة السجدة.

وقيل (١): هوالقتل يوم بدر بالسيف.

وقيل (٢): يريد به ما محنوا به من السنة سبع سنين بـمكّة حتّى أكلوا الجيف والكلاب.

وقيل: هو الحدود.

﴿ دُونَ الْعَذَابِ الْآكْبَرِ ﴾ : عذاب الآخرة.

﴿ لَعَلُّهُمْ ﴾ : من بقى منهم.

﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ ۞: يتوبون عن الكفر.

وقيل (٣): ليرجع الآخرون عن أن يذنبوا مثل ذنوبهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): في قوله ﷺ «وأمّا الذين فسقوا فمأواهم النار كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» [إلى قوله: «به تكذّبون»](٥) قال: إنّ جهنّم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماً. فإذا بلغوا أسفله زفرت بهم جهنم. فإذا بـلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد، فهذه حالهم.

وأمّا قوله ﷺ: «ولنذيقنّهم من العذاب الأدنئ دون العذاب الاكبر» الآيـة، قـال (١٠): العذاب الأدنيٰ عذاب الرجعة بالسيف. ومعنىٰ قوله: «لعلَّهم يرجعون» يعني فانَّهم يرجعون في الرجعة حتَّىٰ يُعذُّبوا.

وفي مجمع البيان (٧): وأمّا العذاب الأدنيٰ ، ففي الدنيا. واختلف فيه \_إلى قوله \_ وقيل: هو عذاب القبر، عن مجاهد.

وروي أيضاً (٨) عن أبي عبدالله للطِّل والأكثر في الرواية عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه الله عليه الله الله عليه الدابة والدجال.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. من المصدر.

٧. مجمع البيان ٢٣٢/٤.

٢. أنوار التنزيل ٢٣٦/٢.

٤. تفسير القمى ١٧٠/٢.

٦. نفس المصدر والموضع.

٨. نفس المصدر والموضع.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠): قال محمّد بن العبّاس ﷺ: حدّثنا عليّ بن حاتم، عن حسن بن محمّد بن عبدالواحد، عن جعفر بن عمر بن سالم، عن محمّد بن حسين بن عجلان، عن مفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبدالله ﷺ عن قول الله ﷺ: «ولنذيقنّهم من العذاب الاكبر».

قال: الأدنى، غلاء السعر. والأكبر، المهدى بالسيف.

وقال أيضاً (٢): حدّثنا الحسن بن أحمد (٢)، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن مفضّل بن صالح، عن زيد، عن أبي عبدالله لما الله قال: «العذاب الادنى» دابّة الأرض.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ : فلم يتفكّر فيها.

و «ثمّ» لاستبعاد الإعراض عنها مع فرط وضوحها وإرشادها إلى أسباب السعادة بعد التذكير بها عقلاً.

﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ ۞: فكيف بمن كان أظلم من كلّ ظالم ؟!

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ ﴾ :كما آتيناك.

﴿ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ ﴾ : شك.

﴿ مِنْ لِقَائِهِ ﴾: من لقائك الكتاب، لقوله (4): «وانّك لَتُلقّى القرآن». فإنّا آتيناك من الكتاب مثل ما آتيناه منه. فليس ذلك ببدع ممّا لم يكن قطّ حتّى ترتاب فيه. أو من لقاء موسى الكتاب. أو من لقائك موسى الأخرة. أو من لقائك الأذى: كما لقي موسى الأذى. أو من لقائك موسى ليلة اسرى بك إلى السماء.

وفي جوامع الجامع (٥٠): فقد روي أنّه عليه الصلاة والسلام قال: رأيت ليلة أسري بي موسىٰ ﷺ رجلاً اَدم طوالاً جعداً كأنّه من رجال شنوءة (٦٠).

٣. م والمصدر: الحسين بن أحمد . ٤ النمل ٧ .

٥. جوامع الجامع ٣٦٦٠.

٦. شنوءة: موضع باليمن تُنسب إليها قبائل من الأزد يقال لهم: أزد شنوءة. (هامش تغسير نور الشقلين
 ٢٣٢/٢

الجزء العاشر / سورة السجدة

﴿ وَجَعَلْنَاهُ ﴾ : أي المنزل على موسى.

﴿ هُدًى لِيَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَمْدُونَ ﴾ : الناس إلى ما فيه من الحكم والأحكام.

﴿ بِأَمْرِنَا ﴾ : إيّاهم به أو بتوفيقنا له.

﴿ لَمَّا صَبَرُوا ﴾ : [وقرأ حمزة والكسائئ ورويس : لما صبروا(١١)[١٦)أي لصبرهم على الطاعة، أو عن الدنيا.

﴿ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ ٢: لإمعانهم فيها النظر.

وفي أصول الكافي (٣): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليّ بن محمّد القاسانيّ، جميعاً عن القاسم بن محمّد الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبدالله عليه : يا حفص، إنّ من صبر، صبر قليلاً. وإنّ من جزع، جزع قليلاً.

ثمّ قال : عليك بالصبر في جميع أمورك . فانَ الله ﷺ بعث محمّداً ﷺ فأمره بالصبر والرفق \_إلى قوله \_: فصبر [رسول الله ﷺ [٤٠] حتّىٰ نالوه بالعظائم. [ورموه بها] ٥٠) فضاق صدره. فأنزل الله ﷺ (٧): «ولقد نعلم أنّك يضيق صدرك بما يقولون فسبّح بحمد ربّك وكن من الساجدين». ثم كذّبوه ورموه فحزن لذلك. فأنزل الله (٧): [«قد نعلم إنّه ليحزنك الذي يقولون فانَّهم لا يكذَّبونك] (٨) ولكنَّ الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كُذِّبت رسل من قبلك فصبروا على ما كُذِّبوا وأوذوا حتّى أتاهم نصرنا". فألزم(١٠) النبيِّ ﷺ نفسه الصبر. فتعدُّوا فذكروا الله تبارك وتعالى وكذَّبوه.

فقال: قد صبرت في نفسي وأهلى وعرضي ولا صبر لي علىٰ ذكر إلهبي. فأنبزل

١. أنوار التنزيل ٢٣٦/٢.

۲. ليس في م . ۳. الكافي ۸۸/۲، ح ۳.

٤. من المصدر.

٦. الحجر /٩٧ ـ ٩٨ . ٥. من المصدر.

٧. الأنعام /٣٣\_٣٤. ٨. من المصدر.

٩. هكذا في المصدر وم. وفي سائر النسخ: فأنزل.

الله على الله الله المسماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على مايقولون». فصبر النبي على في جميع أحواله. ثم بُشِر في عترته بالأثمة ووصفوا بالصبر. فقال جل ثناؤه: «وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون». (فعند ذلك قال على الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة] (٢).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣)، وقوله: «وجعلنا منهم اثمة يمهدون بأمرنا لمّا صبروا» قال: كان في علم الله أنّهم يصبرون عليْ ما يصيبهم، فجعلهم أثمّة.

حدثنا حميدبن زياد (٤) قال: حدّثنا محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، [عن آبائه] (١٠) الله قال: الائمّة في كتاب الله إمامان: إمام عدل؛ وإمام جور؛ قال الله تعالى: «وجعلنا منهم ائمّة يهدون بأمرنا» لابأمر الناس. يقدّمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب المناقب (٢)، لابن شهر آشوب: أنّ النبيّ ﷺ دعا لعليّ للله وفاطمة ﷺ فقال: اللهمّ اجمع شملهما، والّف بين قلبيهما، واجعلهما وذرّيتهما من ورثة جنّة النعيم، وارزقهما ذرّيّة طيّبة طاهرة مباركة، واجعل في ذرّيّتهما البركة، واجعلهم أثمّة يهدون بأمرك إلى طاعتك ويأمرون بما يرضيك.

وفي شرح الآيات الباهرة (٧٠): قال محمّد بن العبّاس ﷺ: حدّثنا عليّ بن [عبدالله بن أسد عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ ، عن عليّ بن هلال الأحمسيّ ، عن الحسن بن وهب العبسيّ ، عن (٨٠) جابر الجعفيّ ، عن أبى جعفر محمّد بن على عليّ قال: نزلت هذهِ الآية

۲. ليس في ن .

٤. نفس المصدر ١٧٠/٢ ـ ١٧١ .

٦. مناقب آل أبي طالب ٣٥٦/٣.

۸. ليس في ن .

۱. ق /۳۸\_ ۳۹.

٣. تفسير القمى ١٧٠/٢.

ليس في المصدر.

٧. تاويل الأيات الباهرة، ج٢، ص ££.

في ولد فاطمة ﷺ خاصة: «وجعلنا منهم أثمّة يهدون بأمرنا لمّا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» أي لمّا صبروا على البلاء في الدنيا وعلم الله منهم الصبر، جعلهم أثمّة يهدون بأمره عباده إلى طاعته المؤدّية إلى جنّته، فعليهم من ربّهم صلواته وأكمل تحيّته.

﴿إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَغْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾: يقضي فيميّز الحقّ من الباطل بتمييز المحقّ من الباطل بتمييز المحقّ من المبطل.

﴿ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ٢٠ : من أمر الدين.

﴿ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ ﴾ : الواو ، للعطف على منويّ من جنس المعطوف . والفاعل منويّ ، دلّ عليه .

﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ ﴾ : أي كثرة من أهلكناهم من القرون الماضية . أو ضمير «الله» بدليل القراءة بالنّون (١٠).

﴿ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ﴾ : يعني : أهل مكّة ، يمرّون في متاجرتهم على ديارهم. وقرئ : يمشّون ، بالتشديد (٢).

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ آفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ ۞: سماع تدبّر واتعاظ.

﴿ اَوَلَمْ يَرَوْا الَّا نَسُوقُ الْمَاءَ اِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ ﴾ : التي جرز نباتها، أي قطع وأزيل. لا التي لا تنبت لقوله:

﴿ فَنَخْرِجُ بِهِ زَرْعاً ﴾: وقيل (٣): اسم موضع باليمن.

﴿ تَأْكُلُ مِنْهُ ﴾: من الزرع.

﴿ أَنْعَامُهُمْ ﴾ : كالتبن والورق.

﴿ وَٱنْفُسُهُمْ ﴾ : كالحبّ والثمر.

﴿ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ ۞: فيستدلُّون به علىٰ كمال قدرته وفضله.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ مَذَا الْفَتْحُ ﴾ : النصر. أو الفصل بالحكومة من قوله (٤٠): «ربّـنا افتح بيننا».

١ ـ ٣. أنوار التنزيل ٢٣٧/٢.

٤. الأعراف /٨٩.

﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ٢٠ في الوعد به.

﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ ﴿: قيل (١): هو يوم القيامة. فإنّه يوم نصر المسلمين على الكفرة والفصل بينهم.

وقيل (17): يوم بدر. أو يوم فتح مكّة. والمراد «بالذين كفروا» المقتولون منهم فيه. فإنّهم لا ينفعهم إيمانهم حال القتل ولا يمهلون. وانطباقه جواباً عن سؤالهم من حيث المعنى باعتبار ماعرف من غرضهم. فإنّهم لمّا أرادوا به الاستعجال تكذيباً واستهزاء، أجيبو ابما يمنع الاستعجال.

وفي شرح الآيات الباهرة (٣): قال محمّد بن يعقوب ﷺ: حدّثنا الحسين بن عامر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سنان، عن ابن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله على يقول في قول الله ﷺ: «قل يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إيمانهم وهم لا ينظرون» قال: يوم الفتح، يوم تفتح الدنيا على القائم على لاينفع أحداً تقرّب بالإيمان مالم يكن قبل ذلك مؤمناً وبهذا الفتح موقناً. فذلك الذي ينفعه إيمانه ويعظم عند الله قدره وشأنه وتزخرف له يوم القيامة جنانه وتحجب عنه نيرانه. وهذا أجر الموالين لأميرالمؤمنين ولذريته الطبّيين صلوات الله عليهم أجمعين.

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ : ولا تبال بتكذيبهم.

وقيل (٤): هو منسوخ باَية السيف.

﴿ وَانْتَظِرْ ﴾ : النصرة عليهم.

﴿ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴾ ۞: الغلبة عليك.

وقرئ بالفتح. على معنىٰ أنَّهم أحقًاء بأن ينتظر هلاكهم، أو أنَّ الملائكة ينتظرونه (٥). وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): وقال عليّ بن إبراهيم في قوله على: «أوَ لم يروا انّا نسوق الماء إلى الأرض الجرز» قال: الأرض الخراب. وهمو مثل ضربه الله على في

۱ و۲. أنوار التنزيل ۲۳۷/۲.

٤ و٥. أنوار التنزيل ٢٣٧/٢.

٣. تأويل الأيات الباهرة، ج٢، ص٤٤٥.

٦. تفسير القمى ١٧١/٢.

الجزء العاشر/ صورة السجدة....................

الرجعة والقائم الله الخيرهم رسول الله الله الله المنظمة الوا: «متى هذا الفتح إن كنتم صادقين» ؟ وهذه معطوفة على قوله: «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» فقالوا: «متى هذا الفتح إن كنتم صادقين». فقال الله الله الله الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم» يا محمد «وانتظر اتهم منتظرون».

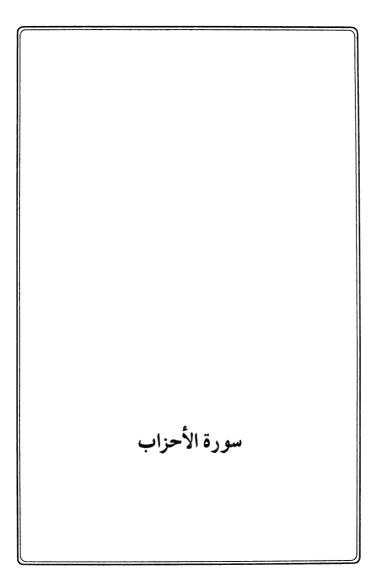

## سورة الأحزاب

مدنيّة، وهي ثلاث وسبعون آية.

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (١)، بإسناده إلى أبي عبدالله الله قال: من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب، كان يوم القيامة في جوار محمّد عله وأزواجه.

ثمّ قال: سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم. يا ابن سنان، إنّ سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب. وكانت أطول من سورة البقرة، ولكن نقصوها وحرّفوها.

وفي مجمع البيان (٢): أبيّ بن كعب، عن النبيّ ﷺ قال: ومن قرأ سورة الأحزاب وعلّمها أهله وما ملكت يمينه، أعطى الأمان من عذاب القبر.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ ﴾: ناداه بالنبي وأمره بالتقوى، تعظيماً له وتفخيماً لشأن التقوى.

والمرادبه، الأمر بالثبات عليه. ليكون مانعاً عمّا نهي عنه بقوله:

﴿ وَلاَ تُعلِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ : أي فيما يعود بوهن في الدين.

﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً ﴾ : بالمصالح والمفاسد.

﴿ حَكِيماً ﴾ ٢٠: لا يحكم الا بما تقتضيه الحكمة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): «يا أيّها النبيّ اتّق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين

١. ثواب الأعمال /١٣٧، ح ١.

٣. تفسير القمى ١٧١/٢ .

إِنَّ الله كان عليماً حكيماً» وهذا هو الذي قال الصادق على الله بعث نبيَّه على بايّاك أعنى واسمعى يا جارة. فالمخاطبة للنبي على والمعنى للناس.

وفي مجمع البيان (۱): نزلت في أبي سفيان بن حرب، وعكرمة بن أبي جهل، وأبي الأعور السلمي. قدموا المدينة، ونزلوا على عبدالله بن أبيّ بعد غزوة أحد بأمان من رسول الله على المكلموه. فقاموا، وقام معهم عبدالله بن أبيّ وعبدالله بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق. فدخلوا على رسول الله على فقالوا: يا محمد، ارفض ذكر الهتنا اللّات والعزّى ومناة، وقل: إنّ لها شفاعة لمن عبدها، وندعك وربك.

فشقّ ذلك علىٰ رسول الله عَلَيْلِلْهُ.

فقال عمر بن الخطَّاب: انذن لنا يا رسول الله في قتلهم.

فقال: إنّي أعطيتهم الأمان. وأمر ﷺ فأخرجوا من المدينة. ونزلت الآية «ولا تطع الكافرين» من أهل مكة؛ أبإسفيان وأبا الأعور وعكرمة «والمنافقين» ابن أبيّ وابن سعد (٢) وطعمة.

- ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ : كالنَّهي عن طاعتهم.
- ﴿ اَنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ ﴿ وَ: فموحٍ إليك ما تصلحه وتغني من الاستماع إلى الكفرة. وقرأ أبو عمرو بالياء. علىٰ أنَّ الواو ضَمير «الكفرة والمنافقين» أي إنَّ الله خبير بمكائدهم، فيدفعها عنك (٣).
  - ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾ : وكُلْ أمرك إلى تدبيره.
  - ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ ۞: موكولًا إليه الأموركلُّها.
- ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ : أي ما جمع قلبين في جوف. لأنّ القلب معدن الروح الحيوانيّ المتعلّق بالنفس الإنسانيّ أوّلاً، ومنبع القوى بأسرها. وذلك يمنع التعدّد.

١. مجمع البيان ٢٣٥/٤.

٣. أنوار التنزيل ٢٣٨/٢.

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: ابن سعيد.

وفي مصباح الشريعة (١): قال الصادق التلا على كلام طويل -: فمن كان قلبه (٢) متعلَّقاً في صلاته بشيء دون الله، فهو قريب من ذلك الشيء بعيد عن حقيقة ما أراد الله منه في صلاته. قال الله ﷺ: «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه».

وفي أمالي شيخ الطائفة ﴿ الله الله الله الله عن الله الله الله الله على الله عنه الله وجدت في كتاب ميثم ﷺ يقول: تمسّينا ليلة عند أميرالمؤمنين ﷺ فقال لنا: إنَّ عبداً لن يقصّر في حبّنا لخير جعله الله في قلبه، ولن يحبّنا من يحبّ مبغضينا. إنّ ذلك لا يجتمع في قلب واحد «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» يحبّ بهذا قوماً، ويحبّ بـالأخر عدوّهم. والذي يحبّنا، فهو يخلص حبّناكما يُخلَص الذهب لاغشّ فيه. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير على بن إبراهيم (٤٠): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الثُّل في قوله: «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» قال على بن أبي طالب الله الا يجتمع حبّنا وحبّ عدوّنا في جوف إنسان. إنّ الله لم يجعل لرجل قلبين في جوفه، فيحبّ هذا ويبغض هذا. فأمّا محبّنا، فيخلص الحبّ لناكما يُخلَص الذهب بالنار لاكدر فيه. فمن أراد أن يعلم حبّنا، فليمتحن قلبه. فإن شارك (٥) في حبّنا حبّ عدوّنا؛ فليس منّا ولسنا منه. والله عدوّهم وجبرائيل وميكائيل، والله عدوّ للكافرين.

وفي مجمع البيان (٦٠): قال أبوعبدالله للنِّلاِ: «ماجعل الله لرجل من قلبين» يحبُّ لهذا قوماً ويحبّ لهذا أعداءهم. وفيه: وقوله (٧): «ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه» نزل في أبي معمّر [جميل بن معمر بن] (١) حبيب الفهريّ. وكان لبيباً حافظاً لما يسمع. وكان يقول: إنّ في جوفي لقلبين، أعقل بكلّ واحد منهما أفـضل من عـقل محمّد.

١. شرح فارسى لمصباح الشريعة /٩٢.

٣. أمالي الطوسي ١٤٧/١\_١٤٨، ح٥٦.

٥. المصدر: شاركه.

٧. نفس المصدر ٢٣٥/٤.

٢. المصدر: ظنّه.

٤. تفسير القمى ١٧١/٢ ـ ١٧٢ .

٦. مجمع البيان ٢٣٦/٤.

٨. من المصدر.

وكانت قريش تسميّه: ذا القلبين. فلمّاكان يوم بدر وهُزِم المشركون وفيهم أبومعمّر، تلقّاه أبوسفيانبن حرب وهو آخذ بيديه إحدى نعليه والأخرى في رجله.

فقال له: يا أبامعمر، ما حال الناس؟

قال: انهزموا.

قال: فما بالك إحدى نعليك في يدك وأخرىٰ في رجلك؟

فقال أبومعمر: ماشعرت إلّا أنّهما في رجلي.

فعرفوا يومئذ، أنّه لم يكن له إلّا قلب واحد لما نسي نعله في يده.

في شرح الآيات الباهرة (١): قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا محمّد بن الحسين بن حميد بن الربيع (١)، عن جعفر بن عبدالله المحمّدي، عن كثير بن عيّاش (١)، عن أبي عبدالله الله في قوله الله: «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» قال: قال عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه: ليس عبد من عبيدالله ممّن امتحن قلبه للأيمان إلّا وهو يجدّد (١٤) مودّتنا على قلبه، فهو يودّنا. وما من عبد من عبيدالله ممّن سخط الله عليه إلّا وهو يجدّد (١٠) بغضنا على قلبه، فهو يبغضنا. فأصبحنا نفرح بحبّ المحبّ ونستغفرله، ونبغض المبغض. وأصبح محبّنا ينتظر رحمة الله الله كان أبواب الرحمة قد فتحت له. وأصبح مبغضنا على شفا جرف من النار، فكأنّ ذلك الشفا قد انهار به في نار جهنّم. فهنيناً الأهل الرحمة رحمتهم، وتعساً الاهل النار مثواهم. إنّ الله الله يقول (١٠): «فلبئس مثوى المتكبّرين».

وإنّه ليس عبد من عبيدالله يقصّر في حبّنا لخير جعله الله عنده. إذ لا يستوي ١٥٥ من يحبنا ويبغضنا، ولا يجتمعان في قلب رجل أبداً. إنّ الله لم يجعل لرجل من قلبين في

١. تأويل الأيات الباهرة، ٤٤٥/٢. ٢. المصدر: محمَّد بن الحسين بن جميل بن الربيع.

٣. المصدر: كثير بن عبّاس. انظر تنقيح المقال ٣٦٠/٢، رقم ٩٨٣٨.

٤ و٥. المصدر: يجده. ٦. النحل ٢٩/.

٧. هكذا في المصدر. وفي النسخ: لايسوّي.

جوفه، يحب بهذا ويبغض بهذا. أمّا محبّنا، فيخلص الحبّ لنا كما يخلص الذهب بالنّار لاكدر فيه، ومبغضنا على تلك المنزلة. نحن النجباء، وافراطنا افراط الأنبياء، وأنا وصيّ الأنبياء (١٠). والفئة الباغية من حزب الشيطان، والشيطان منهم. فمن أراد أن يعلم حبّنا، فليمتحن قلبه، فإن شارك في حبّنا عدوّنا، فليس منّا ولسنا منه. والله عدوّه وجبرائيل وميكائيل، والله عدوّ للكافرين.

وقال علمي ﷺ : [لا يجتمع]<sup>(٢)</sup> حبّنا وحبّ عدوّنا في جوف إنسان ، إنَّ الله ﷺ يقول : «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه».

﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ : وما جمع الزوجية والأمومة في امرأة، ولا الدعوة والبنزة في رجل.

والمعنىٰ: كما لم يجعل الله قلبين في جوفه لأدائه إلى تناقض \_وهو أن يكون كلُّ منهما أصلاً لكُلَ القوىٰ وغير أصل \_لم يجعل الزوجة والدعيّ اللذين لا ولادة بينهما وبينه أمّه وابنه اللذين بينهما وبينه ولادة.

وقرأ أبوعمرو: «واللآي» بالياء [وحده] (٣) على أنّ أصله «اللآء» (٤) لهمزة، فخففت. وعن الحجازيين، مثله. وعنهما وعن يعقوب، بالهمزة وحده. وأصل «تظهرون» تتظهّرون فأدغمت التاء الثانية في الظاء (٥).

وقرأ ابن عامر: «تظاهرون» بالإدغام. وحمزة والكسائي، بالحذف. وعاصم «تظاهرون» من ظاهر ٧٠).

وقرئ: «تظهرون» من ظهر، بمعنئ: ظاهر؛ كعقد بمعنى: عاقد. و«تظهرون» من الظهور (۷).

ومعنىٰ الظهار، أن يقول للزّوجة: أنت عليَّ كظهر أمّي. مأخوذة من «الظهر» باعتبار اللفظ؛ كالتلبية من «لبّيك».

١. المصدر وم وس وأ: الأوصياء.

٢ و٣. من المصدر.

٥ ـ ٧. أنوار التنزيل ٢٣٨/٢.

٤. هكذا في المصدر . وفي النسخ : اللاثي .

وتعديته «بمن» لتضمّنه معنى التجنّب. لأنّه كان طلاقاً في الجاهليّة، وهـو في الاسلام يقتضي الطلاق أو الحرمة إلى أداء الكفّارة؛ كما عُدّي «آلي» بها. وهو بمعنى: الحلف.

وذكر الظهر، للكناية عن البطن الذي هو عموده، فإنَّ ذكره يقارب ذكر الفرج. أو التغليظ في التحريم، فإنهم يحرّمون إتيان المرأة وظهرها إلى السماء. والأدعياء: جمع دعى، على الشذوذ. وكأنَّه شُبّه بفعيل؛ بمعنى: فاعل. فجُمع جمعه.

- ﴿ ذَٰلِكُمْ ﴾ : إشارة إلى كلّ ما ذكر. أو إلى الأخير.
- ﴿ قَوْلُكُمْ بِاَفُواهِكُمْ ﴾ : لا حقيقة له في الأعيان؛ كقول الهاذي.
  - ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ ﴾ : ما له حقيقة عينيَّة مطابقة له.
    - ﴿ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ ٢: سبيل الحق.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (۱): وقال عليّ بن إبراهيم ﷺ في قوله ﷺ: «وما جعل ادعياءكم ابناءكم» قال: فانّه حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله ﷺ قال: كان سبب [نزول] (۱) ذلك، انّ رسول الله ﷺ لمّا تزوّج بخديجة بنت خويلد، خرج إلى سوق عكاظ في تجارة لها، ورأى زيداً يباع، ورآه غلاماً كيساً حصيفاً، فاشتراه.

فلمًا نُبَىٰ رسول الله ﷺ دعاه إلى الإسلام، فأسلم. وكان يدعى زيد مولى محمد ﷺ.

فلمًا بلغ حارثةبن شراحيل (٣) الكلبيّ خبر ولده زيد، قدم مكّة. وكان رجلاً جليلاً. فأتىٰ أبا طالب فقال: يا أبا طالب، إنَّ ابني وقع عليه السبي، وبلغني أنَّـه صار إلى ابن أخيك. فسله، إمّا أن يبيعه، وإمّا أن يفاديه، وإمّا أن يعتقه.

فكلّم أبوطالب رسول الله مَيْتَالِلْهُ.

١. تفسير القمى ١٧٢/٢ ـ ١٧٥.

<sup>.</sup> ۱۷۵ . ۲ من المصدر .

٣. المصدر: شراحبيل.

فقال رسول الله عَيْظِيُّ : هو حرّ ، فليذهب حيث (١) شاء .

فقام حارثة ، فأخذ بيد زيد . فقال له : يا بُنيَّ ، الحق بشرفك وحسبك .

فقال زيد: لست أفارق رسول الله [ابداً.

فقال له أبوه: فتدع حسبك ونسبك وتكون عبداً لقريش! فقال زبد: لست أفارق رسول الله ﷺ (٢) ما دمت حيّاً.

فغضب أبوه، فقال: يا معشر قريش، اشهدوا أنّي قد برئت منه وليس هو ابني.

فقال رسول الله ﷺ: اشهدوا أنّ زيداً ابني، أرثه ويسرثني. فكان زيد يدعى ابن محمد، وكان رسول الله ﷺ يحبّه، وسمّاه: زيد الحبّ.

فلمًا هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة، زوّجه زينب بنت جحش وأبطأ عنه يـوماً، فأتى رسول الله ﷺ منزله يسأل عنه فإذا زينب جالسة وسط حـجرتها تسـحق طيبها بفهر. [فدفع رسول الله ﷺ الباب] (٢) ونظر إليها. وكانت جميلة حسنة.

فقال: سبحان الله خالق النور، وتبارك الله أحسن الخالقين. ثمّ رجع رسول الله إلى منزله. ووقعت زينب في قلبه موقعاً عجيباً.

وجاء زيد إلى منزله، فأخبرته زينب بما قال رسول الله عَيْالِيُّة.

فقال لها زيد: هل لك أن أطلّقك حتّىٰ يتزوّجك رسول الله ﷺ؟ فلعلك قد وقعت في قلبه.

فَقَالَتَ: أَخْشَىٰ أَنْ تَطَلَّقْنَى، ولا يَتْزَوَّجِنَى رَسُولَ اللهُ يَتَكِّلْلُهُ.

فجاء زيد إلى رسول الله ﷺ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخبرتني زينب بكذا وكذا. فهل لك أن اطلّقها حتى تتزوّجها؟

فقال رسول الله ﷺ: لا، اذهب فاتّق الله وأمسك عليك زوجك. ثمّ حكى الله ﷺ فقال: «امسك عليك زوجك واتّق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس

١. المصدر: كيف.

۲. ليس في ن .

٣. ليس في المصدر.

والله أحقّ أن تخشاه، فلمّا قضىٰ زيد منها وطراً زوّجناكها» إلى قوله تعالىٰ: «وكان أمر الله مفعولاً» فزوّجه الله ﷺ من فوق عرشه.

فقال المنافقون: يُحرَم علينا نساء أبنائنا ويتزوّج امرأة ابنه زيد. فأنزل الله ﷺ في هذا «وما جعل ادعياءكم ابناءكم» إلى قوله تعالى: «يهدى السبيل».

﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَانِهِمْ ﴾ : انسبوهم إليهم. وهو إفراد للمقصود من أقواله الحقّة.

﴿ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ﴾ : تعليل له . والضمير لمصدر «ادعو» .

و «أقسط» أفعل تفضيل ، قصد به الزيادة مطلقاً . من القسط ، بمعنى : العدل . ومعناه : البالغ (١) في الصدق .

وفي عيون الأخبار (٢)، في باب ذكر ماكتب به الرضا على محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد، لأن الولد موهوب (٣) للوالد في قول الله تعالى (٤): «يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور». مع أنّه المأمور (٥) بمؤنته صغيراً أو كبيراً. والمنسوب إليه والمدعوله، لقوله على «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله». وقول النبيّ على: أنت ومالك لأبيك. وليس الوالدة كذلك، لا تأخذ من ماله إلّا بإذنه أو بإذن الأب. لأنّ الأب مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.

﴿ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ ﴾ : فتنسبوهم إليهم.

﴿ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ : وأولياؤكم فيه. فقولوا: هذا أخي ومولاي، بهذا التأويل.

وقيل <sup>(۱)</sup>: بني أعمامكم. وقيل: معناه: معتقوكم ومحرّروكم. إذا أعتقتموهم مـن رقّ، فلكم ولاؤهم.

٢. عيون أخبار الرضا ﷺ ٩٦٧٢، ح ١ .

٤. الشوري /٤٩.

٦. نفس المصدر والموضع.

١. هكذا في أ. وفي سائر النسخ: المبالغ .

٣. المصدر: مولود.

٥. المصدر: المأخوذ.

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ مِهِ ﴾: ولا إنم عليكم فيما فعلتموه من ذلك مخطئين من قبل النهي، أو بعده على النسيان، أو سبق اللسان.

﴿ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ : ولكنّ الجناح فيما تعمّدت قـلوبكم. أو ولكـن مـا تعمّدت فيه الجناح.

﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً ﴾ : لما سلف من قولكم.

﴿ رَحِيماً ﴾ 🛟: بكم.

وفي الآية دلالة علىٰ أنّه لا يجوز الانتساب إلى غير الأب. وقد وردت السنّة بتغليظ الأمر فيه.

وفي مجمع البيان (١): قال ﷺ: من انتسب إلى أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنه الله.

﴿ النِّيُّ اَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اتْفُسِهِمْ ﴾ : في الأمور كلّها، فانّه لا يأمرهم ولا يسرضىٰ منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم، بخلاف النفس. فلذلك أطلق. فيجب أن يكون أحبّ إليهم من أنفسهم، وأمره أنفذ فيهم من أمرها، وشفقتهم عليه أتمّ من شفقتهم عليها.

﴿ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ : منزلات منزلتهم في التحريم واستحقاق التعظيم. وفيما عدا ذلك فكالأجنبيّات.

﴿ وَٱولُو الْآرْحَامِ ﴾ : وذوو القرابات.

﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ﴾ : في التوارث.

[﴿ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ : في اللوح . أو فيما أنزل ، وهو هذه الآية أو آية المواريث . أو فيما فرض الله .

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴾ : بيان لأولى الأرحام. أو صلة لأولي، أي أولو

١. مجمع البيان ٣٣٧/٤.

الأرحام بحقّ القرابة أولئ بالميراث من المؤمنين بحقّ الدين، والمهاجرين بحقّ الهجرة إ(١).

وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاة في الديس، وبالمؤاخاة.

وفي مجمع البيان (٢): قال الكلبيّ: آخئ رسول الله ﷺ بين الناس. فكان يؤاخي بين الرجلين. فإذا مات أحدهما، ورثه الثاني دون أهله. فمكثوا بذلك ما شاء الله حتّى نزلت «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين» فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة، وورث الأدنى فالأدنى من القرابات.

وقال قتادة: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة، وكان لايرث الأعراب المسلم من المهاجرين (٣) شيئاً، فنزلت هذه الآية فصار المواريث بالقرابات.

وفي كتاب الخصال (4): عن عبدالرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله الله حديث طويل، يذكر فيه الكبائر، يقول فيه الله : وأمّا عقوق الوالدين فقد أنزل الله في كتابه «النبيّ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم» فعقوا رسول الله في ذرّيّته، وعقوا أمّهم خديجة في ذرّيّتها.

وفي مجمع البيان (٥): وروي أنّ النبي ﷺ لمّا أراد غزوة تبوك وأمر الناس بالخروج، قال قوم: نستأذن آباءنا وأمّهاتنا. فنزلت هذه الآية.

وروي عن أبيّ وابن مسعود وابن عبّاس أنّهم كانوا يقرؤون: «النبيّ اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امّهاتهم هو أب لهم». وكذلك هو في مصحف أبيّ. وروي ذلك عن أبي جعفر وأبى عبدالله عليه الله عليها.

١. ليس في الأصل ون .

٢. مجمع البيان ٢٣٨/٤.

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ: المسلمين . ٤. الخصال ٣٦٤، ضمن حديث ٥٦ .

٥. مجمع البيان ٢٣٨/٤.

وفي كتاب سعد السعود (١) لابن طاوس ۞ : روي عنه صلوات الله عليه : أنا وعلم أبوا هذه الأمة .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وقوله ﷺ: «النبيّ اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امّهاتهم» قال: فنزلت «وهو أب لهم».

ومعنى «أزواجه امّهاتهم»: [أنّها بمنزلتهم في الحرمة والتعظيم] (") فبجعل الله على المؤمنين أولاد رسول الله على وجعل رسول الله على أباهم لمن لم يقدر أن يصون نفسه ولم يكن له مال وليس له على نفسه ولاية. فجعل الله تبارك وتعالى لنبيّه الولاية على المؤمنين من أنفسهم.

وقول رسول الله ﷺ بغدير خمّ: ايّها الناس، ألست أوليٰ بكم من أنفسكم؟ قالوا: بليٰ.

ثم أوجب لأميرالمؤمنين عليه ما أوجبه لنفسه عليهم من الولاية ، فقال : ألا من كنت مولاه فعلى مولاه .

فلمًا جعل الله على النبي أباً للمؤمنين، ألزمه مؤنتهم وتربية أيتامهم. فعند ذلك صعد رسول الله على المنبر فقال: من ترك مالاً، فلورثته. ومن ترك دَيناً أو ضياعاً، فعليً وإليً. فألزم الله على نبيّه للمؤمنين مايلزم (٤) الوالد. وألزم المؤمنين من الطاعة له مايلزم الولد للوالد.

فكذلك ألزم أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ما ألزم رسول الله ﷺ من بـعد ذلك، وبعده الأنمّة صلوات الله عليهم واحداً واحداً.

والدليل على أنّ رسول الله ﷺ وأميرالمؤمنين لليُّلا هما والدان (٥) قوله (٧): «واعبدوا

١. سعدالسعود /٢٧٥. ٢. تفسير القمي ١٧٥/٢ ـ ١٧٦.

٣. يوجد في الأصل فقط. وليس في سائر النسخ والمصدر.

المصدر: يلزمه.
 المصدر: يلزمه.

٦. النساء ٣٧.

وقال الصادق للعلم: فكان إسلام عامّة اليهود لهذا السبب لأنّهم أمنوا على أنفسهم وعيالاتهم.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١)، بإسناده إلى سعدبن عبدالله القميّ، عن الحجة القائم عليه حديث طويل. وفيه: فاخبرني يا ابن مولاي، عن معنى الطلاق الذي فوّض رسول الله عليه حكمه إلى أميرالمؤمنين عليه .

قال: إنّ الله تقدّس اسمه عظّم شأن نساء النبيّ ﷺ فخصّهن بشرف الأمّهات. فقال رسول الله ﷺ: يا أبا الحسن، إنّ هذا الشرف باق لهنّ مادمن لله على الطاعة. فأيتهنّ عصت الله بعدي بالخروج عليك، فأطلق لها في الأزواج وأسقطها [من تشرّف الأمّهات و] (17 من شرف أمومة المؤمنين.

وفي كتاب علل الشرائع (٣)، بإسناده إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن على فقلت له: لِمَ كُنِّي النبيّ على بأبي القاسم؟

فقال: لأنّه كان له ابن يقال له: قاسم، فكُنِّي به.

قال: فقلت: ياابن رسول الله، فهل ترانى أهلاً للزّيادة؟

فقال: نعم، أما علمت أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: أنا وعليَّ أبوا هذه الأمّة؟

قلت: بلئ (٤).

قال: أمّا علمت أنّ عليّاً عليّاً عليه قاسم الجنّة والنار؟

قلت: بلئ.

كمال الدين وتمام النعمة /٤٥٩، في حديث طويل . ح ٢١ .

٢. ليس في المصدر . ٣ علل الشرائع /١٢٧، ح ٢ .

٤. هنا في المصدر زيادة، وهي: قال: أما علمت أن رسول الله ﷺ أب لجميع أمنه وعلي ﷺ فيهم بمنزلته؟
 فقلت: بلي.

قال: فقيل له: أبوالقاسم، لأنَّه أبو قسيم الجنَّة والنار.

فقلت: ما معنىٰ ذلك؟

فقال: إنّ شفقة النبيّ على أمّته كشفقة (() الآباء على الأولاد. وأفضل أمّته عليّ الله وشفقته (ت) عليهم كشفقته على المّنه وصيّه وخليفته والإمام بعده. فلذلك قال: أنا وعليّ أبوا هذو الأمّة. وصعد النبيّ على المنبر فقال: من ترك دَيناً أو ضياعاً، فعليّ وإليّ. ومن ترك مالاً، فلورثته. فصار بذلك أولى من آبائهم وأمّهاتهم، وصار (٣) أولى لهم منهم بأنفسهم. وكذلك أميرالمؤمنين على بعده، جرى ذلك له مثل ماجرى لرسول الله على الله عل

قال: نزلت في الإمرة. إنّ هذه الآية جرت في الحسين بن علي علي الله وفي ولد الحسين من بعده. فنحن أولئ بالأمر وبرسول الله علي من المؤمنين والمهاجرين.

قلت: لولد جعفر فيها نصيب؟

فقال: لا.

قال: فعددت عليه بطون بني عبدالمطّلب، كلّ ذلك يقول: لا. ونسيت ولد الحسن. فدخلت عليه بعد ذلك [فقلت: هل لولد الحسن على فيها نصيب؟

قال: لا، يا عبدالرحمن (٦)، ما لمحمّديّ فيها نصيب غيرنا.

المصدر: شفقة .
 المصدر: ومن بعده شفقة على لل .

۱. المصدر: سفقة .

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ: صاروا .

٤. نفس المصدر ٢٠٦٠-٢٠٧، ح ٤. وفيه: وبإسناده إلى عبدالرحيم القصير.

٥. ليس في المصدر. ٥. المصدر: يا أبا عبدالرحمن.

وفي أصول الكافي (1): محمّد بن يحيى [<sup>(1)</sup> عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن عبدالرحيم بن روح القصير (<sup>(1)</sup>، عن أبي جعفر ﷺ في قول الله ﷺ: «النبي اولئ بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امّهاتهم واولو الارحام بعضهم اولئ ببعض في كتاب الله، فيمن نزلت ؟

قال: نزلت في الامرة. إنّ هذه الآية جرت في ولد الحسين من بعده. فنحن أولى بالأمر وبرسول الله عليه من المؤمنين والمهاجرين والأنصار.

قلت: فلولد(٤) جعفر لهم فيها نصيب؟

فقال: لا.

[قلت: فولد العبّاس لهم فيها نصيب؟

فقال: لا]<sup>(ه)</sup>.

فعددت عليه بطون بني عبدالمطلب، كلّ ذلك يقول: لا. قال: ونسيت ولد الحسن الله فيها نصيب؟ الحسن الله الحسن فيها نصيب؟

فقال: لا والله ، يا عبدالرحيم ، ما لمحمّديّ فيها نصيب غيرنا .

عليّ بن إبراهيم (١)، عن حمّادبن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليمبن قيس. ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة. وعليّ بن محمّد، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن ابن أبي عيّاش، عن سليمبن قيس قال: سمعت عبدالله بن جعفر الطيّار يقول: كنّا عند معاوية أنا والحسن والحسين وعبدالله بن عبّاس وعمر بن أمّ سلمة وأسامة بن زيد، فجرئ بيني وبين معاوية كلام. فقلت لمعاوية: سمعت رسول الله على يقول: أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ثمّ أخي عليّ بن أبي طالب أولى

۲. ليس في م .

٤. المصدر: فولد.

٦. نفس المصدر ٥٢٩/١، ح ٤.

۱. الكافي ۲۸۸/۱، ح ۲.

٣. ن: عبدالرحمنبن روح القصير.

٥. ليس في م .

بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا استشهد علي (۱) فالحسن بن عليّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ ابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا استشهد على فابنه عليّ بن الحسين على أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا عليّ، ثمّ ابنه محمّد بن عليّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا حسين، ثمّ تكملة اثني عشر إماماً؛ تسعة من ولد الحسين.

قال عبدالله بن جعفر: واستشهدت الحسن والحسين وعبدالله بن عبّاس وعمر بن أمّ سلمة وأسامة بن زيد، فشهدوالي عند معاوية.

قال سليم: وقد سمعت ذلك من سلمان وأبي ذرّ والمقداد ذكروا أنّهم سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ.

عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى (٢)، عن يونس بن عبدالرحمن قال: حدّ ثنا حمّاد، عن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول العامّة: إنّ رسول الله عليه قال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة.

قال: الحقّ والله.

قلت: فإنَّ إماماً هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيَّه، لم يسعه ذلك؟

قال: لا يسعه. إنَّ الإمام إذا هلك، وقعت حجَّة وصيّه علىٰ من هو معه في البلد، وحقّ النفر علىٰ من ليس بحضرته إذا بلغهم . إنَّ الله الله الله علىٰ من ليس بحضرته إذا بلغهم . إنَّ الله الله على يقول (٢٠): «فلو لا نفر من كلِّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون».

قلت: فنفر قوم فهلك بعضهم قبل أن يصل فيعلم؟

قال: إنّ الله على يقول (٤): «ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثمّ يـدركه الموت فقد وقع اجره على الله».

قلت: فبلغ البلد بعضهم، فـوجدك مغلقاً عـليك بـابك ومـرخـي عـليك سـترك

هكذا في المصدر. وفي النسخ: عليه السلام. ٢. نفس المصدر ٢٧٨١\_٣٧٩، صدر حديث ٢.

٣. التوبة /١٢٣. ٤ النساء /١٠٠ .

لاتدعوهم إلى نفسك ولايكون من يدلُّهم عليك، فبما يعرفون ذلك؟

قال: بكتاب الله المنزل.

قلت: فيقول الله جلّ وعزّ كيف؟

قال: أراك قدتكلّمت في هذا قبل اليوم؟

قلت: أجل؛ قال: فذكر ما أنزل الله في على عليٌّ وما قال له رسول الله ﷺ في حسن وحسين عليه وماخص الله به علياً عليه وما قال فيه رسول الله عَلِيَّة من وصيّته إليه، ونصبه إيّاه، وما يصيبهم، وإقرار الحسن والحسين بذلك، ووصيّته إلى الحسن و [تسليم](١) الحسين له. يقول الله: «النبئ اولي بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتابالله» والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي (٢). وعلى بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن القاسم بن محمّد الاصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عبينة ، عن أبي عبدالله عليه ان النبي عَلَيْ قال: أنا أولي بكلّ مؤمن من نفسه ، وعلى أولي ا به من بعدي. فقيل له: ما معنىٰ ذلك؟ فقال: قول النبيُّ ﷺ: من تـرك ديـناً أو ضـياعاً فعلَيَّ، ومن ترك مالاً فلورثته. فالرّجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس علىٰ عياله أمر ولانهي إذا لم يجر عليهم النفقة. والنبئ وأميرالمؤمنين ومَن بعدهما سلام الله عليهم ألزمهم هذا. فمِن هناك صاروا أولئ لهم من أنفسهم. وماكان سبب إسلام عامّة اليهود إلّا من بعد هذا القول من رسول الله ﷺ وإنّهم أمنوا على أنفسهم وعيالاتهم.

وفي روضة الكافي (٣): بإسناده إلى أبي عبدالله للسلاخ حديث طويل. وفي آخره يقول للسلاخ : كان علمي أفضل الناس بعد رسول الله تلله وأولىٰ الناس بالنّاس، حتّىٰ قالها ثلاثاً.

١. من المصدر . ٢٠ نفس المصدر ٢٠٦١، ح ٦٠ .

٣. نفس المصدر ٨٠٨، ذيل حديث ٣٦، وأيضاً في ص ٣٣٣، ذيل حديث ٥٢٠ ببعض الاختلاف.

وفي نهج البلاغة (١): قال للنُّلاِ: فوالله ، إنِّي لأولى الناس بالناس.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسي ( عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب حديث طويل. وفيه قال: سمعت رسول الله على يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من كنت أولى به من نفسه، وعليّ بين يديه الله في البت.

وفي شرح الآيات الباهرة (1): قال محمّد بن العبّاس ﴿ حدّثنا الحسين [بن محمّد] (٥) بن عامر، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن أبي نصر (٢)، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالرحيم بن روح القصير، عن أبي عبدالله ﷺ أنّه سال عن قول الله ﷺ («واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين».

قال: نزلت في ولد الحسين للطُّلِّهِ .

قال: قلت: جعلت فداك، أنزلت في الفرائض؟

قال: لا.

قلت: ففي إلمواريث؟

قال: لا؛ نزلت في الامرة.

وقال أيضاً (٧): حدِّ ثنا عبدالعزيزبن يحيى، عن محمِّد بن عبدالرحمْن بن الفضل، عن جعفر بن الحسين الكوفي، عن أبيه، عن محمِّد بن زيد مولى أبي جعفر على قال: سألت مولاي، فقلت: قوله على: «واولو الارحام بعضهم اولى ببعض إفي كتاب الله»] (٨)

١. نهج البلاغة /١٧٥، ذيل خطبة ١١٨.

٢. الاحتجاج /٢٨٥، احتجاج الحسن بن علي ﷺ على معاوية في الامامة، عنه في تفسير نـــور الثـــقلين
 ٢٤١/٤ - ٢٠٦.

٤. تأويل الآيات الباهرة، ٤٤٧/١. ٥. ليس في المصدر.

٦. هكذا في المصدر . وفي النسخ: أحمد بن أبي بصير .

٧. نفس المصدر والموضع . ٨. ليس في المصدر .

قال: هو علي على الله معناه: أنَّه رحم النبي عَلَيْ فيكون أولى به من المؤمنين والمهاجرين.

قال: رحم رسول الله ﷺ أولى بالإمارة والملك والإيمان.

﴿ إِلَّا أَنْ تَفْتَلُوا إِلَىٰ آوْلِيانِكُمْ مَمْرُوفاً ﴾: استثناء من أعمّ ما يقدّر الأولويّـة فيه من النفع. والمراد بفعل المعروف التوصية، أو منقطع به.

﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ﴾ ۞: كان ما ذكر في الآيتين ثـابتاً في اللـوح، أو القرآن.

وقيل (1): في التوراة.

وفي الكافي (٥٠): محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان قال: قلت لأبى عبدالله الله الله الله عن حنان قال:

فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عَلَى: «الا أن تفعلوا إلى اوليائكم معروفاً».

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (٢٠)، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لأبي عبدالله عليه : أيّ شيء للموالي من الميراث؟

فقال: ليس لهم شيء إلّا الترباء، يعني: التراب.

والمراد منهم: الأولياء بحسب الإيمان.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ﴾ : مقدّر «باذكر».

و«ميثاقهم»: عهودهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيّم.

٢. المصدر: عليّ بن عبدالله بن راشد.

٤. أنوار التنزيل ٢٣٩/٢.

٦. نفس المصدر والموضع، ح ٤.

١. نفس المصدر والموضع .

٣. المصدر ون: المنقريّ .

٥. الكافى ١٣٥/٧، ح ٣.

وفي روضة الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر عليه قال: كانت شريعة نوح عليه (1) أن يُعبد الله بالتوحيد والإخلاص. وخلع الأنداد. وهي الفطرة التي فطر الناس عليها. وأخذ الله ميثاقه على نوح وعلى النبيّين صلّى الله عليهم أجمعين أن يعبدوا الله تعالى ولا يشركوا به شيئاً. وأمر بالصّلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام. ولم يفوّض عليه أحكام حدود ولا فرائض (1) مواريث، فهذه شريعة. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾: خصهم بالذكر، لأنهم مشاهير أرباب الشرائع وقدم نبيّنا، تعظيماً له.

﴿ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً خَلِيظاً ﴾ ۞: عظيم الشأن، أو مؤكّداً باليمين. والتكرير لبيان هذا الوصف.

﴿لِيَسْالَ الصَّاوِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ﴾: أي فعلنا ذلك ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء الذين صدقوا عهدهم عمّا قالوه لقومهم. أو تصديقهم إيّاهم تبكيتاً لهم. أو المصدّقين لهم عن تصديقهم، فإنّ مصدّق الصادق صادق. أو المؤمنين الذين صدقوا عهدهم حين أشهدهم على أنفسهم عن صدقهم عهدهم.

﴿ وَاعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا الِّيما ﴾ ٢٠ : عطف علىٰ «أخذنا» من جمهة أنَّ بعثة الرسل

١. الكافى ٢٨٢/٨ -٢٨٣، صدر حديث ٤٢٤. ٢. الأصل: شريعته عَلِيَّةً.

٣. المصدر: لافرض. ٤. تفسير القمي ١٧٦/٢.

٥. من المصدر.

وأخذ الميثاق منهم لإثابة المؤمنين. أو على مادل عليه «ليسأل» كأنَّه قال: فأثاب المؤمنين وأعدّ للكافرين.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ٰامَّنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودٌ ﴾ : يعني: الأحزاب. وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير. وكانوا زهاء اثني عشر الفاً.

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً ﴾ : ريح الصبا.

﴿ وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها ﴾: الملائكة. روي (١): أنّه طل الما سمع [بإقبالهم] (١) ضرب الخندق على المدينة ، ثمّ خرج إليهم في ثلاثة آلاف والخندق بينه وبينهم ، ومضى على الفريقين قريب [من](٣) شهر لاحرب بينهم إلّا الترامي بالنّبل والحجارة، حتّى بعث الله عليهم ريحاً (٤) باردة في ليلة شاتية فأحصرتهم (٥) وسفّت التراب في وجوههم وأطفأت نيرانهم وقلعت خيامهم وماجت الخيل بعضها في بعض وكبّرت الملائكة في جوانب العسكر. فقال طلحةبن خويلد الأسدى: أمّا محمّد فقد بدأكم بالسحر، فالنّجاء النجاء. فانهزموا من غير قتال.

﴿ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ : من حفر الخندق.

وقرأ البصريّان بالياء، أي بما يعمل المشركون من التحرَّب والمحاربة (٦). ﴿ يَصِيراً ﴾ 🕥: رائباً.

﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ ﴾: بدل من «إذ جاءتكم».

﴿ مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾: من أعلى الوادي، من قبل المشرق بنوغطفان.

﴿ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ : من أسفل الوادي، من قبل المغرب قريش.

﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ ﴾ : مالت عن مستوىٰ نظرها، حيرة وشخوصاً.

﴿ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾: رعباً. فإنّ الرئة تنتفخ من شدّة التروع، فترتفع

١. أنوار التنزيل ٢٤٠/٢.

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: صبا. ٣. من المصدر.

٥. أحصره: أبرده.

٢. من المصدر.

٦. أنوار التنزيل ٢٤٠/٢.

البجزء العاشر / سورة الأحزاب ......................

بارتفاعها إلى رأس الحنجرة، وهي: منتهي الحلقوم مدخل الطعام والشراب.

وفي مجمع البيان (١٠): وقال أبوسعيد الخدري: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقوله، فقد بلغت القلوب الحناجر؟

فقال: قولوا: اللهمّ استرعو راتنا وآمن روعاتنا.

قال: فقلناها، فضُرب وجوه أعداء الله بالرّيح فهزموا.

﴿ وَ تَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا ﴾ ﴿ : الأنواع من الظنّ المخلصون أنّه يُنصَر محمّد، وظنّ المنافقون أنّه يستأصل، وظنّ بعضهم النصر وبعضهم البؤس.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسي ﷺ: روي عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أبائه، عن الحسين بن علي ﷺ قال: إنّ يهودياً من يهود الشام وأحبارهم قال لأميرالمؤمنين ﷺ: فإنّ هذا هود قد انتصر الله له من أعدائه بالريح، فهل فُعِل لمحمّد ﷺ شيئاً من هذا؟

قال له عليَ ﷺ: [لقد كان كذلك، ومحمد ﷺ] "أعطي ما هو أفضل من هذا. إنّ الله عز ذكره قد انتصر له من أعدائه بالرّبح يوم الخندق، إذ أرسل عليهم ريحاً تذرو الحصى وجنوداً لم يروها. فزاد الله تبارك وتعالى محمداً ﷺ [على هود] (4) بثمانية الاف ملك، وفضّله على هود بأنّ ربح عاد [ريح] (9) سخط وريح محمد ﷺ [ريح] (1) رحمة. قال الله تبارك وتعالى: «يا ايّها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ربحاً وجنوداً لم تروها».

٢. الاحتجاج ٣١٦٦\_٣١٧.

مجمع البيان ٣٤٠/٤.
 من المصدر.

٥ و٦. من المصدر.

٨. الحاقّة /٢٠.

٤. ليس في المصدر.

٧. التوحيد /٢٦٧ . ح ٥ .

٩. النور/٢٥.

يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين» وقوله للمنافقين: «وتظنّون بالله الظنونا» فإنّ قوله: «انّي ظننت انّي ملاق حسابيه» يقول: إني أيقنت (۱) أنّي أبعث فأحاسب، وقوله للمنافقين: «وتظنّون بالله الظنونا» فهذا الظنّ ظنّ شكّ، وليس الظنّ (۱) ظنّ يقين، والظنّ إظنّان: (۳) ظنّ شكّ، وظنّ يقين، فما كان من أمر مَعادٍ من الظنّ، فهو ظنّ يقين، وما كان من أمر الدنيا، فهو ظنّ شكّ، فافهم ما فسرت لك.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): قوله الله الله الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً. إذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، الآية، فإنّها نزلت في قصّة الأحزاب من قريش والعرب الذين تحزّبوا على رسول الله عَيْلَيْهُ.

قال: وذلك أنّ قريشاً تجمّعت (٥) في سنة خمس من الهجرة، وساروا في العرب، وجلبوا واستفرّوهم لحرب رسول الله على فوافوا في عشرة آلاف، ومعهم كنانة وسليم وفزارة. وكان رسول الله على حين أجلئ بني النضير، وهم بطن من اليهود من المدينة، وكان رئيسهم حيّ بن أخطب، وهم يهود من بني هارون على نبيّنا وآله وعليه السلام، فلما أجلاهم من المدينة، صاروا إلى خيبر.

وخرج حيّ بن أخطب وهمّ إلى قريش بمكّة وقال لهم: إنّ محمّداً قد وتركم ووترنا، وأجلانا من المدينة من ديارنا وأموالنا، وأجلى بني عمّنا بني قينقاع، فسيروا في الأرض واجمعوا حلفاءكم وغيرهم حتّى نسير () إليهم، فإنّه قد بـقي من قومي بيثرب سبعمائة مقاتل وهم بنو قريظة، وبينهم وبين محمّد على نقض العهد بينهم وبين محمّد الله ويكونون معنا عليهم، فتأتونه أنتم من فوق وهم من أسفل.

٢. ليس في المصدر .

٤. تفسير القمى ١٧٦/٢ ـ ١٨٨ .

هكذا في المصدر . وفي النسخ: سيروا .

١. هكذا في المصدر . وفي النسخ: ظننت .

٣. من المصدر.

٥. أ،س ون: أجمعت. م: إجمعت.

وكان موضع بني قريظة من المدينة على قدر ميلين، وهو الموضع الذي يُسمّى: بنر بني المطّلب (۱). فلم يزل يسير معهم حيّبن أخطب في قبائل العرب، حتّى اجتمعوا قدر عشرة آلاف من قريش وكنانة. والأقرع بن حابس في قومه، والعباس بن مرداس في بني سليم. فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فاستشار أصحابه وكانوا سبعمائة رجل.

فقال سلمان رفي : يا رسول الله ، إنَّ القليل لايقاوم الكثير في المطاولة.

قال: فما نصنع؟

قال: نحفر خندقاً يكون بيننا وبينهم حبجاباً، فيمكنك منعهم في المطاولة، والايمكنهم أن يأتونا من كل وجه. فإنّا كنّا معاشر العجم في بلاد فارس إذا دهمنا دهم من عدونا، نحفر الخنادق فتكون الحرب من مواضع معروفة.

فنزل جبرائيل لليلا على رسول الله يَتَلِيلا فقال: أشار [سلمان] (١) بصواب.

فأمر رسول الله على بحفره من ناحية أحد إلى راتج (٣). وجعل علىٰ كلّ عشرين خطوة وثلاثين خطوة قوماً من المهاجرين والأنصار يحفرونه. فأمر، فحملت المساحي والمعاول. وبدأ رسول الله على وأخذ معولاً، فحفر في موضع المهاجرين بنفسه وأميرالمؤمنين صلوات الله عليه ينقل التراب من الحفرة حتى عرق رسول الله على أغفر للأنصار والمهاجرين.

فلمًا نظر الناس إلى رسول الله على يحفر، اجتهدوا في الحفر ونقلوا التراب. فلمًا كان في اليوم الثاني بكروا إلى الحفر، وقعد رسول الله على في مسجد الفتح. فبينا المهاجرون والأنصار يحفرون، إذ عرض لهم جبل لم تعمل المعاول فيه. فبعثوا جابر بن عبدالله الأنصاري على إلى رسول الله يُعلِمه بذلك.

قال جابر: فجئت إلى المسجد ورسول الله تَكِيُّا اللهِ مستلق على قفاه ورداؤه تحت

١. المصدر: بترلمطّلب.

٢. من المصدر .

٣. المصدر: رائح (راتج ظ).

رأسه، وقد شدّ على بطنه حجراً. فقلت: يا رسول الله، إنّه قد عرض لنا جبل لم تعمل المعاول فيه.

فقام مسرعاً حتى جاءه، ثم دعا بماء في إناء فغسل وجهه وذراعيه ومسح على رأسه ورجليه، ثم شرب ومج في ذلك الماء، ثم صبّه على ذلك الحجر، ثم أخذ معولاً فضرب ضربة فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى قصور الشام، ثم ضرب أخرى (فبرقت برقة أخرى) (برقة نظرنا فيها إلى قصور المدائن، ثم ضرب ضربة أخرى (فبرقت برقة أخرى) (فنظرنا فيها إلى قصور المدائن، ثم ضرب ضربة أخرى (فبرقت برقة أخرى) فنظرنا فيها إلى قصور البمن.

فقال رسول الله ﷺ: أمّا إنّه سيفتح الله عليكم هذه المواطن التي برقت فيها البرق. ثمّ انهال علينا الجبل كما ينهال علينا الرمل.

فقال جابر: فعلمت أنّ رسول الله ﷺ مقو، أي جانع. لما رأيت على بطنه الحجر. فقلت: يا رسول الله، هل لك في الغذاء؟

قال: ما عندك، يا جابر؟

فقلت: عناق وصاع من شعير.

فقال: تقدّم وأصلح ما عندك.

قال جابر: فجئت إلى أهلي فأمرتها، فطحنت الشعير وذبحت العنز وسلختها. وأمرتها أن تخبز وتطبخ وتشوي. فلمًا فرغت من ذلك جئت إلى رسول الله ﷺ فقلت: بأبى أنت وأمّى يا رسول الله قد فرغنا فاحضر مع من أحببت.

فقام ﷺ إلى شفير الخندق، ثمّ قال: يا معاشر المهاجرين والأنصار، أجيبوا جابراً. قال جابر: فكان في الخندق سبعمائة رجل فخرجوا كلّهم، ثمّ لم يمرّ بأحد من المهاجرين والأنصار إلا قال: أجيبوا جابراً.

قال جابر: فتقدّمت وقلت لأهلى: قد والله أتاك محمّد رسول الله بما لا قبل لك به.

١. هكذا في المصدر ون. وفي سائر النسخ: ضربة.

٢. ليس في الاصل.

الجزء العاشر / سورة الأحزاب

فقالت: أعلمته أنت بما عندنا؟

قال: نعم.

قالت: فهو أعلم بما أتر.

قال جابر: فدخل رسول الله ﷺ فنظر في القدر ثمّ قال: اغرفي وابقي. ثمّ نظر في التنّور ثمّ قال: أخرجي وأبقى. ثمّ دعا بصحفة (١) فثرد فيها وغرف.

فقال: يا جابر، أدخل عليَّ عشرة عشرة (١). فأدخلت عشرة، فأكلوا حتى نهلوا ومايري في القصعة إلّا آثار أصابعهم.

ثمّ قال: يا جابر، على بالذراع. فأتيته بالذّراع فأكلوا وخرجوا (٣).

ثمَّ قال: أدخل علىَّ عشرة. فأدخلتهم (٤) فأكلوا حتَّىٰ نهلوا ومايريٰ في القصعة إلَّا آثار أصابعهم.

ثمّ قال: يا جابر [عليّ بالذراع. فأتيته بالذّراع (٥) فأكلوا وخرجوا.

ثمّ قال: أدخل عليّ عشرة. فأدخلتهم فأكلواحتّىٰ نهلوا، ومايري في القصعة إلّا آثار أصابعهم.

ثمّ قال: يا جابر، على بالذراع. فأتيته بالذّراع (٢)](١).

فقلت: يا رسول الله، كم للشَّاة من ذراع؟

قال: ذراعان.

فقلت: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً، لقد أتيتك بثلاثة.

فقال: أما لو سكتُّ يا جابر، لأكل الناس كلُّهم من الذراع.

١. المصدر: بصحنة . ٢. ليس في المصدر.

٣. المصدر: «فأكلوه» بدل «فأكلوا وخرجوا». ٤. المصدر: فدخلوا.

٥. ليس في ن .

٧. ليس في المصدر.

«فأتيته بالذراع» ليس في المصدر.

قال جابر: فأقبلت أدخل (١)عشرة عشرة فيأكلون (١)، حتّىٰ أكلوا كلّهم. وبقي والله، لنا من ذلك الطعام ما عشنا به أيّاماً.

قال: وحفر رسول الله ﷺ الخندق، وجعل له ثمانية أبواب، وجعل علىٰ كلّ باب رجلاً من المهاجرين ورجلاً من الأنصار مع جماعة يحفظونه. وقدمت قريش وكنانة وسليم وهلال فنزلوا الرُّغابة. ففرغ رسول الله ﷺ من حفر الخندق قبل قدوم قريش بثلاثة أيّام. وأقبلت قريش ومعهم حيّبن أخطب.

قال: حيّ بن أخطب، قد جئتك بعزّ الدهر.

فقال كعب: بل جئتني بذلّ الدهر.

فقال: يا كعب، هذه قريش في قادتها وسادتها قد نزلت بالعقيق مع حلفائهم من كنانة، وهذه فزارة مع قادتها وسادتها قد نزلت الزُّغابة، وهذه سليم وغيرهم قد نزلوا حصن بني ذبيان، ولا يفلت محمد وأصحابه من هذا الجمع أبداً. فافتح (٩) الباب وانقض العهد الذي بينك وبين محمد.

قال كعب: لست بفاتح الباب، ارجع من حيث جئت.

فقال حيّ: ما يمنعك من فتح الباب إلّا جشيشتك (٤) التي في التنور تخاف أن

هكذا في المصدر. وفي النسخ: «فأدخلت» بدل «فأقبلت أدخل».

٢. المصدر: فدخلوا فياكلون. ٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: فانفتح.

مكذا في المصدر. وفي النسخ: «خسيستك». والجشيشة: طعام يُصنَع من الجشيش وهـو البـرّ يُـطخن غلظاً.

أشاركك فيها، فافتح فإنّك آمن من ذلك.

فقال له كعب: لعنك الله، لقد دخلت عليّ من باب دقيق. ثمّ قال: افتحوا له الباب، ففتحوا(١)له.

فقال: ويلك، يا كعب، انقض العهد الذي بينك وبين محمّد ولا تردّ رأيي. فإنّ محمّداً لايفلت من هذه الجموع (٢٠ أبداً. فإن فاتك هذا الوقت، لاتدرك مثله أبداً.

قال: واجتمع كلّ من كان في الحصن من رؤساء اليهود، مثل: غزال بن شمول، وياسر بن قيس، ورفاعة بن زيد، والزبير بن ياطا.

فقال لهم كعب: ماترون؟

قالوا: أنت سيّدنا والمطاع فينا، وأنت صاحب عهدنا. فإن نـقضت، نـقضنا. وإن أقمت، أقمنا معك. وإن خرجت، خرجنا معك.

فقال الزبيربن ياطا، وكان شيخاً كبيراً مجرّباً وقد ذهب بصره: قد قرأت التوراة التي أنزلها الله في سفرنا، بأنّه يبعث نبيّاً في آخر الزمان يكون مخرجه بمكّة ومهاجرته إلى المدينة في هذه البحيرة (٣)، يركب الحمار العريّ ويلبس الشملة ويجتزي بالكسيرات والتميرات، وهو الضحوك القتّال، في عينيه حمرة، وبين كتفيه خاتم النبوة، يضع سيفه على عاتقه لايبالي من لاقاه، يبلغ سلطانه منقطع الخفّ والحافر. فإن كان هذا هو، فلا يهولنه هؤلاء وجمعهم ولو ناوأته هذه الجبال الرواسي لغلبها.

فقال حيّ: ليس هذا ذاك، ذاك النبيّ من بني إسرائيل وهذا من العرب من ولد إسماعيل. ولايكون بنوإسرائيل أتباعاً لولد إسماعيل أبداً، لأنّ الله قد فضّلهم على الناس جميعاً وجعل لهم النبوة والملك. وقد عهد إلينا موسى، أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وليس مع محمد ﷺ [آية، وإنّما جمعهم جمعاً وسحرهم ويريد أن يغلبهم بذلك. فلم يزل يقلبهم عن رأيهم حتى أجابوه.

١. هكذا في المصدر . وفي النسخ: ففتح . ٢. المصدر: هذا الجمع .

٣. المصدر: «بالمدينة الى هذه البحيرة» بدل «الى المدينة فى هذه البحيرة».

فقال لهم: اخرجوا الكتاب الذي بينكم وبين محمّد ﷺ فأخرجوه، فأخذه حيّ بن أخطب فمزّقه وقال: قد وقع الأمر فتجهّزوا وتهيّأوا للقتال.

وبلغ رسول الله ﷺ ذلك، فعمّه غمّاً شديداً وفزع أصحابه.

فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن حصين إلى باب الحصن. فأشرف عليهما كعب من الحصن، فشتم سعداً وشتم رسول الله عَلَيْلاً.

فقال له سعد: إنّما أنت ثعلب في جحر. لتولين قريش وليحاصرنك رسول الله عَلَيْهُ ثمّ لينزلنك على الصغر والقماء ٢٠٠ وليضربن عنقك.

ثم رجعا إلى رسول الله عَيْنَ فِي فقالا له: عضل والقارة (٤).

[فقال رسول الله ﷺ: لعناء نحن أمرناهم بذلك. وذلك أنّه كان علىٰ عهد رسول الله ﷺ عيون لقريش يتجسّسون أخباره (٥٠).

<sup>-----</sup>

١. المصدر: فانظروا.

٧. في هامش نور التقلين ٢٤٨/٤ ، ٣٥ عضل والقارة: قبيلتان من كنانة . غدروا به أصحاب الرجيع خبيب وأصحابه ، حيث طلبت من رسول الله ﷺ نفراً من المسلمين ليعلموهم، فقالوا: يا رسول الله ﷺ فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا في الدين. فبعث رسول الله ﷺ عشرة من أصحابة فيهم خبيب بن عديّ؛ ستّة من المهاجرين وأربعه من الأنصار. فخرجوا حتّى إذا كانوا على الرجيع - وهو ماء خدروا بهم وقتلوا منهم ستّة أو ثمانية وأسروا خبيب، إلى آخر ما ذكره المؤرخون.

٣. القماء: الذلّ والصغار.
 ٤. أي غدروا كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع.

٥. المصدر: «خبره». وفي هامش نور التقلين ٢٤٨/٤، ح٣٨، قوله «لعناء» قال المجلسي ه أي لعن العضل والقارة. والمراد كل من غدر. ثمّ قال على على سبيل التورية: «نحن أمرناهم بذلك» أي نحن أمرنا بني قريظة أن يظهروا الغدر للمصلحة. وهم موافقون لنا في الباطن. وإنّما قال ذلك لئلايكون هنالك عين من عيون قريش فيعلموا بالغدر فيصير سبباً لجرأتهم.

وكانت] (١٠ عضل والقارة قبيلتان من العرب، دخلا في الإسلام ثمّ غدرا. فكان إذا غدر أحد ضرب بهما المثل، فيقال: عضل والقارة.

ورجع حيّ بن أخطب إلى أبيسفيان وقريش، فأخبرهم بنقض بني قريظة العهد (٢) بينهم وبين رسول الله ﷺ ففرحت قريش بذلك.

فلمّا كان في جوف الليل، جاء نعيم بن مسعود الأشجعيّ إلى رسول الله، ﷺ وقد كان أسلم قبل قدوم قريش بثلاثة أيّام. فقال: يا رسول الله، قد آمنت بالله وصدّ قتك وكتمت إيماني عن الكفرة. فإن أمرتني أن آتيك بنفسي وأنصرك بنفسي، فعلت. وإن أمرت أن أخذل بين اليهود وبين قريش، فعلت حتّى لا يخرجوا من حصنهم.

فقال رسول الله ﷺ: اخذل بين اليهود وبين قريش، فإنَّه أوقع عندي.

قال: فتأذن لي أن أقول فيك ما أريد؟

قال: قل ما بدا لك.

فجاء إلى أبي سفيان، فقال له: تعرف (٢) مودّتي لكم ونصحي ومحبّتي أن ينصركم الله على عدوّكم. وقد بلغني أنّ محمّداً قد وافق اليهود أن يدخلوا بين عسكركم ويميلوا عليكم، ووعدهم إذا فعلوا ذلك أن يردّ عليهم جناههم (١) الذي قطعه (٥) بني النضير (٦) وقينقاع. فلاأرى أن تَدَعُوعم يدخلوا عسكركم حتّى تأخذوا منهم رهناً تبعثوا به (١) إلى مكّة، فتأمنوا مكرهم وغدرهم.

فقال له أبوسفيان: وفقك الله وأحسن جزاك، مثلك من أهدى النصائح. ولم يعلم أبوسفيان بإسلام نعيم ولا أحد من اليهود.

۱. ليس في ۱.

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: وعهد بني قريظة، بدل وبني قريظة العهده.

٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: أتعرف. ٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: خيامهم.

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: قطعهم. ٦. المصدر: لبني النضير.

٧. المصدر: بهم .

ثمّ جاء من فوره ذلك إلى بني قريظة ، فقال : يا كعب ، تعلم مودّتي لكم . وقد بلغني أن أباسفيان قال : نخرج بهؤلاء اليهود فنضعهم في نحر محمّد ﷺ فان ظفروا ، كان الذكر لنا دونهم . وإن كانت علينا ، كانوا هؤلاء مقاديم الحرب . فما أرى لكم أن تَدَعُوهم يدخلوا عسكركم حتّى تأخذوا منهم عشرة من أشرافهم يكونون في حصنكم . إنّهم إن يدخلوا عسكركم حتّى تأخذوا منهم عشرة من أشرافهم يكونون في عصنكم . إنّهم إن لم يظفروا بمحمّد ﷺ لم يرجعوا (١) حتّى يردّوا عليكم [عهدكم و] (١) عقدكم بين محمّد ﷺ وبينكم . لأنّه إن ولّت قريش ولم يظفروا بمحمّد ، غزاكم محمّد ﷺ فقتلكم.

فقالوا: أحسنت وأبلغت في النصيحة. لا نخرج من حصننا، حتّى نأخذ منهم رهناً يكونون في حصننا.

وأقبلت قريش. فلمًا نظروا إلى الخندق، قالوا: هذهِ مكيدة ماكانت العرب تعرفها قبل ذلك.

فقيل لهم: هذا من تدبير الفارسيّ الذي معه. فوافئ عمرو بن عبدود وهبيرة بن وهب وضراربن الخطّاب إلى الخندق، وكان رسول الله ﷺ قد صفّ أصحابه بين يديه، فصاحوا بخيلهم حتّى طفروا الخندق إلى جانب رسول الله ﷺ. فصار أصحاب رسول الله ﷺ بين أيديهم.

وقال رجل من المهاجرين، وهو فلان، لرجل بجنبه إخوانه: أما ترى هذا الشيطان عمرواً، لا والله ما يفلت من يديه أحد، فهلمّوا ندفع إليه محمّداً ليقتله ونلحق نحن بقومنا. فأنزل الله على نبيّه على نبيّه على في ذلك الوقت «قد يعلم الله المعوّقين منكم والقائلين لإخوانهم هلمّ إلينا ولا يأتون البأس إلّا قليلاً أشحّة عليكم» إلى قوله (٣): [«أشحّة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم] (كان ذلك على الله يسيراً». وركز عمرو بن عبدود ومحه في الأرض، وأقبل يحول حوله ويرتجز ويقول:

١. المصدر: لم يبرحوا . ٢ من المصدر .

٤. ليس في المصدر .

٣. الأحزاب /١٨.

ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز

و وقفت إذ جبن الشجاع مواقف القرن المناجز

إنسى كذلك لم أزل متسرّعاً نحو الهزاهز

إنَّ الشجاعة في الفتيِّ والجود من خير الغرائـز

فقال رسول الله ﷺ: من لهذا الكلب؟ فلم يجبه أحد. فوثب(١) إليه أميرالمؤمنين ﷺ فقال: أنا له، يا رسول الله.

فقال: يا على، هذا عمرو بن عبدود فارس يليل (١٠).

قال: أنا على بن أبي طالب.

فقال له رسول الله: ادن منّي. فدنا منه، فعمّمه بيده، ودفع إليه سيفه ذاالفقار، وقال له: اذهب وقاتل بهذا. وقال: اللهمّ احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته.

فمرّ أميرالمؤمنين صلوات الله عليه يهرول في مشيه وهو يقول:

لا تعجلنَ فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز

ذو نية وبصيرة والصدق منجى كلّ فائز إنسى لأرجو أقيم عليك نائحة الجنائز

من ضربة نجلاء يبقئ صيتها بعد الهزاهر

فقال: له عمرو: من انت؟

قال: أنا عليّ بن أبي طالب، ابن عمّ رسول الله ﷺ وختنه.

فقال: والله، إنّ أباك كان لي صديقاً قديماً (٢)، وإنّي أكره أن أقتلك. ما أمن ابن عمّك حين بعثك إلى أن اختطفك برمحي هذا، فأتركك شائلاً بين السماء والأرض لا حيّ ولا ميّت.

١. المصدر: فقام .

٢. يليل: واد قريب من بدر.

٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ سوى ن: «ونديما» وهو ليس في ن.

فقال له أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: قد علم ابن عمتي أنّك إن قـتلتني دخـلت الجنّة، وأنت في النار. وإن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجنّة.

فقال عمرو: كلتا هما لك يا على، تلك إذاً قسمة ضيري.

فقال عليّ علي الله : دع هذا، يا عمرو، إنّي سمعت منك وأنت متعلّق بأستار الكعبة تقول: لا يعرضن عليّ أحد في الحرب ثلاث خصال، إلّا أجبته إلى واحدة منها. وأنا أعرض عليك ثلاث خصال، فأجبني إلى واحدة.

قال: هات، يا عليّ.

قال: أحدها، تشهد أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله.

قال: نحّ عنّى هذه، فاسأل الثانية.

فقال: أن ترجع وترد هذا الجيش عن رسول الله عَلَيْهُ : فإن يك صادقاً ، فأنتم أعلىٰ به عيناً . وإن يك كاذباً ، كفتكم ذؤبان العرب أمره .

قال: إذاً لا تتحدّث نساء قريش بذلك، ولاتنشد الشعراء في أشعارها، إنّي جبنت (١) ورجعت علىٰ عقبي من الحرب وخذلت قوماً رأسوني عليهم.

فقال أميرالمؤمنين عليه : فالثالثة ، أن تنزل إليّ (٢). فإنّك فارس (٢)، وأنا راجل حتّى أنا بذك .

فوثب عن فرسه وعرقبه، وقال: هذه خصلة ما ظننت أنّ أحداً من العرب يسومني عليها. ثمّ بدأ فضرب أميرالمؤمنين صلوات الله عليه بالسيف على رأسه، فاتّقاه أميرالمؤمنين عليه الدّرقة فقطعها وثبت السيف على رأسه.

فقال له عليّ صلوات الله عليه: يا عمرو، أما كفاك أنّي بارزتك، وأنت فارس العرب، حتّى استعنت عليّ بظهير. فالتفت عمرو إلى خلفه. فضربه أميرالمؤمنين صلوات الله عليه مسرعاً على ساقيه فقطعهما جميعاً، وارتفعت بينهما عجاجة.

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: إلى قتالي.

١. هكذا في المصدر . وفي النسخ: جئت .

٣. المصدر: راكب.

فقال المنافقون: قُتل عليّ بن أبي طالب.

ثم انكشفت العجاجة ونظروا، فإذا أميرالمؤمنين صلوات الله عليه على صدره قد أخذ بلحيته يريد أن يذبحه، فذبحه. ثم أخذ رأسه وأقبل إلى رسول الله على والدماء تسيل على رأسه من ضربة عمرو. وسيغه يقطر منه الدم. وهو يقول والرأس بيده:

أنا [عليّ و](١) ابن عبدالمطّلب الموت خير للفتي من الهرب فقال رسول الله ﷺ: يا عليّ، ماكرته؟

قال: نعم، يا رسول الله، الحرب خديعة.

وبعث رسول الله ﷺ الزبير إلى هبيرة بن وهب فضربه على رأسه ضربة فلق هامته.
وأمر رسول الله ﷺ عمر بن الخطّاب أن يبارز ضرار بن الخطّاب. فلمّا برز إليه
[ضرار] (٢) انتزع له عمر سهماً. فقال له ضرار: ويلك، يا ابن صهاك، أترميني في
المبارزة ؟ (٣) والله لئن رميتني لا تركت عدويًا بمكّة إلّا قتلته. فانهزم عند ذلك (٤) عمر.
ومرّ نحوه ضرار وضربه ضرار على رأسه بالقناة ثمّ قال: احفظها، يا عمر، فإنّي آليت أن
لا أقتل قرشياً ما قدرت عليه. فكان عمر يحفظ له ذلك بعد ما ولى، فولّاه.

فبقي رسول الله ﷺ يحاربهم في الخندق خمسة عشر يوماً.

فقال أبوسفيان لحيّ بن أخطب: ويلك يا يهوديّ، أين قومك؟

فصار حيّ بن أخطب إليهم، فقال: ويلكم اخرجوا، فقد نابذكم (٥) محمّد الحرب، فلا أنتم مع محمّد ﷺ ولا أنتم مع قريش.

فقال كعب: لسنا خارجين حتى تعطينا قريش عشرة من أشرافهم رهناً يكونون في حصننا. إنهم إن يظفر محمد علينا عهدنا وعدنا. إنهم إن يظفر محمد علينا عهدنا [وعقدنا] () فإنا لا نأمن أن تفر () قريش ونبقئ نحن في عقر دارنا ويغزونا محمد عليه المعالمة المعلمة الم

۱ و۲. من المصدر. ۳. مبارزة.

٤. المصدر: «عنه» بدل «عندلك». ٥. المصدر: نابذتم.

٦. المصدر:لم يبرحوا.

٧. من المصدر.

٨. هكذا في المصدر. وفي النسخ: أن تمرّ.

فيقتل رجالنا ويسبي نساءنا وذرارينا. وإن لم نخرج لعلَّه يردَّ علينا عهدنا.

فقال له حيّ بن أخطب: تطمع في غير مطمع قد نابذت العرب محمّداً الحرب، فلا أنتم مع محمّد ﷺ ولا أنتم مع قريش.

فقال كعب: هذا من شأمك، إنّما أنت طائر تطير مع قريش غداً وتتركنا في عقر دارنا ويغزونا محمد ﷺ.

فقال له: لك عهد الله عليَّ وعهد موسى، إنّه إن لم تظفر قريش بمحمّد أنّي أرجع معك إلى حصنك يصيبني ما يصيبك.

فقال كعب: هو الذي قد قلته لك، إن أعطتنا قريش رهـناً يكـونون عـندنا وإلّا لم نخرج.

فرجع حيّ بن أخطب إلى قريش، فأخبرهم. فلمّا قال: يسألون الرهس، قال أبو سفيان: هذا والله، أوّل الغدر. قد صدق نعيم بن مسعود. لا حاجة لنا في إخوان القردة والخنازير.

فلمًا طال على أصحاب رسول الله ﷺ الأمر واشتدّ عليهم الحصار، وكانوا في وقت برد شديد وأصابتهم مجاعة وخافوا من اليهود خوفاً شديداً، وتكلّم المنافقون برما حكى الله ﷺ إلّا نافق إلّا القليل، وقد كان رسول الله ﷺ إلّا نافق إلّا القليل، وقد كان رسول الله ﷺ أخبر أصحابه، أنّ العرب تتحزّب عليّ ويجيئونا (١٠) من فوق وتغدر اليهود ونخافهم من أسفل، وأنّه يصيبهم جهد شديد ولكن تكون العاقبة لي عليهم، فلمّا جاءت قريش وغدرت اليهود قال المنافقون: «ما وعدنا الله ورسوله الا غروراً».

وكان قوم لهم دور في أطراف المدينة، فقالوا: يا رسول الله، تأذن لنا أن نرجع إلى دورنا، فإنّها في أطراف المدينة وهي عورة ونخاف اليهود أن يغيروا علينا؟

وقال قوم: هلمّوا فنهرب ونصير في البادية ونستجير بالأعراب. فإنّ الذي كان يعدنا محمّد ﷺ كان باطلاً كلّه.

المصدر: «أن العرب متحزّب ويجيئون» بدل «أن العرب تتحزّب على ويجيئونا».

صلوات الله عليه على العسكر كلِّه بالليل يحرسهم، فإن تحرِّك أحد من قريش نابذهم. وكان أميرالمؤ منين صلوات الله عليه يجوز الخندق ويصيرقرب قريش حيث يراهم. فلايزال الليل كلَّه قائماً وحده يصلَّى، فإذا أصبح رجع إلى مركزه. ومسجد أميرالمؤمنين صلوات الله عليه هناك معروف، يأتيه من يعرفه فيصلَّى فيه، وهــو مــن مسجد الفتح إلى العقيق أكثر من غلوة نشاب(٢).

فلمًا رأى رسول الله عَيْدِ إلله من أصحابه الجزع لطول الحصار، صعد إلى مسجد الفتح ـ وهو الجبل الذي عليه مسجد الفتح اليوم \_فدعا الله على وناجاه فيما وعده. وكان ممّا دعاه أن قال: ياصريخ المكروبين، ويا مجيب دعوة (٣) المضطرّين، ويا كاشف الكرب العظيم، أنت مولاي ووليَّى ووليَّ آبائي الأوَّلين، اكشف عنَّا غـمَّنا وهـمَّنا وكـربنا، واكشف عنّا [شرّ](٤) هؤلاء القوم بقوّتك وحولك وقدرتك.

فنزل عليه جبرائيل علي فقال: يا محمّد، إنّ الله على قد سمع مقالتك، وأجاب دعوتك، وأمر الدبور \_وهي الريح \_مع الملائكة أن تهزم قريشاً والأحزاب.

وبعث الله ﷺ علىٰ قريش الدبور، فانهزموا وقلعت أخبيتهم. ونـزل جبرائيل، فأخبره بذلك.

فنادي رسول الله ﷺ حذيفة بن اليمان ﷺ وكان قريباً منه، فلم يجبه (٥) ثم ناداه ثانياً، فلم يجبه (٦). ثمّ ناداه الثالثة، فقال: لبّيك، يا رسول الله.

فقال: أدعوك، فلا تجيبني.

قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمّى، من الخوف والبرد والجوع.

١. من المصدر. ٣. ليس في المصدر.

٢. المصدر: نشابة .

٤. من ن والمصدر.

٥. هكذا في المصدر . وفي النسخ: فلم يجيبه . ٦. هكذا في المصدر . وفي النسخ: فلم يجيبه .

فقال: ادخل في القوم انتني (١) بأخبارهم، ولا تحدّثن حدثاً حتّىٰ ترجع إليَّ. فإنّ الله قد أخبرني أنّه قد أرسل الرياح علىٰ قريش وهزمهم.

قال حذيفة: فمضيت وأنا أنتفض من البرد، فوالله ماكان الابقدر ما جزت الخندق حتى كأنّي في حمّام. فقصدت خباء عظيماً فإذا نار تنجبو وتوقد، وإذا خيمة فيها أبوسفيان قد دلا خصيته على النار، وهو ينتفض من شدّة البرد، ويقول:

يا معشر قريش، إن كنّا نقاتل أهل السماء بزعم محمّد (ﷺ ) فلا طاقة لنا بأهل السماء، وإن كنّا نقاتل أهل الأرض فنقدر عليهم. ثمّ قال: لينظر كلّ رجل منكم إلى جليسه، لا يكون لمحمد عين فيما بيننا.

قال حذيفة: فبادرت أنا فقلت للّذي عن يميني: من أنت؟

فقال: أنا عمرو بن العاص.

ثمّ قلت للّذي عن يساري: من أنت؟

فقال: أنا معاوية.

وإنّما بادرت إلى ذلك لئلًا يسألني أحد: من أنت؟ ثمّ ركب أبوسفيان راحلته وهي معقولة. ولو لا أنّ رسول الله ﷺ قال: لاتحدث حدثاً حتّى ترجع إليّ، لقدرت أن أقتله.

ثمّ قال أبوسفيان لخالد بن الوليد: يا أبا سليمان، لابدّ من أن أقيم أنا وأنت على ضعفاء الناس. ثمّ قال: ارتحلوا إنّا مرتحلون. ففرّوا منهزمين.

فلمًا أصبح رسول الله ﷺ قال لأصحابه: لاتبرحوا. فلمًا طلعت الشـمس دخـلوا المدينة وبقي رسول الله ﷺ في نفر يسير.

وكان ابن عرفة (٢) الكنانيّ رمئ سعدبن معاذ الله بسهم في الخندق فقطع أكحله، فنزفه الدم. فقبض سعد على أكحله بيده، ثمّ قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها، فلا أحد أحبّ إليّ من محاربتهم من قوم حاربوا (٣) الله ورسوله.

٢. المصدر: ابن فرقد.

١. هكذا في المصدر . وفي النسخ: آتنا .

٣. المصدر: حادوا.

وإن كانت الحرب قد وضعت أوزارها بين رسول الله ﷺ وبين قريش ف اجعلها لي شهادة والاتمتني حتى تقرّ عيني من بني قريظة. فأمسك الدم، وتورّمت يده.

وضرب له رسول الله على المسجد خيمة ، وكان يتعاهده بنفسه . فأنزل الله على «يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها ، وكان الله بما تعملون بصيراً . إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم » يعني : بني قريظة حين غدروا وخافوهم أصحاب رسول الله على «وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » إلى قوله : «ان يريدون الآفراراً » وهم الذين قالوا لرسول الله تأذن لنا نرجع إلى منازلنا ، فإنها في أطراف المدينة ونخاف اليهود عليها . فأنزل الله على فيهم : «ان بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون الآفراراً » إلى قوله تعالى : «وكان ذلك على الله يسيراً » ونزلت هذه الآية في الثاني لما قال لعبد الرحمن بن عوف : هلم ندفع محمداً على الله قريش ونلحق نحن بقومنا .

﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾: اختُبِروا. فظهر المخلص من المنافق والثابت من المتزلزل.

﴿ **وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً ﴾ ۞:** من شدّة الفزع. وقرئ: «زلزالاً» بالفتح (١٠).

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسي ﴿ عن أميرالمؤمنين ﴿ عديث طويل. يقول فيه عليه الله على الناس زمان يكون الحق فيه مستوراً والباطل ظاهراً مشهوراً. وذلك إذاكان أولئ الناس به أعداهم له، واقترب الوعد الحق، وعظم الإلحاد، وظهر الفساد «هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً » ونحلهم الأخيار أسماء الأشرار. فيكون جهد المؤمن أن يحفظ مهجته من أقرب الناس إليه. ثم يفتح (٢) الله الفرج لأوليائه، ويظهر صاحب الأمر على أعدائه.

أنوار التنزيل ٢٤٠/٢.
 المصدر: ثمّ يتيح.

٢. الاحتجاج ٣٧٣/١.

﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾: ضعف اعتقاد.

﴿ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ : من ظفرٍ وإعلاء الدين.

﴿ إِلَّا غُرُوراً ﴾ ۞: وعداً باطلاً.

وقيل (١٠): قائله محتب بن قشير. قال: يعدنا محمّد فتح فـارس والروم وأحـدنا لايقدر أن يتبرّز فَرَقاً، ما هذا إلاّ وعد غرور (١٦).

﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ﴾ : يعني : أوس بن قيظي وأتباعه.

وقيل (٣): عبدالله بن أبي وأصحابه.

وقيل <sup>(٤)</sup>: هم بنو سالم من المنافقين.

﴿ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ ﴾ : أهل المدينة.

ذكر السيّد المرتضىٰ قدّس الله روحه (٥): أنّ من أسماء المدينة يثرب وطيبة وطابة والدار والسكينة وجائزة والمحبورة والمحبوبة والمحبّة والعذراء والمرحومة والقاصمة وتبدد، فذلك ثلاثة عشر اسماً.

وقيل (٦٠): هو اسم أرض وقعت المدينة في ناحية منها.

﴿ لَا مُقَامَ لَكُمْ ﴾ : لا موضع قيام لكم هاهنا.

وقرأ حفص بالضّمّ، علىٰ أنّه مكان. أو مصدر، من أقام (٧).

﴿ فَارْجِعُوا ﴾ : إلى منازلكم هاربين.

وقيل (^): المعنىٰ: لامقام لكم علىٰ دين محمّد، فارجعوا إلى الشرك وأسلموه لتسلموا. أولا مقام لكم بيثرب، فارجعوا كفّاراً ليمكنكم المقام بها.

﴿ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيُّ ﴾ : للرجوع.

١. أنوار التنزيل ٢٤٠/٢ ـ ٢٤١.

هكذا في المصدر. وفي النسخ: «غروراً» بدل «وعد غرور».

٣. مجمع البيان ٣٤٧/٤. ٤. نفس المصدر والموضع .

٦\_٨. أنوار التنزيل ٢٤١/٢.

٥. نفس المصدر ٣٤٦/٤.

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةً ﴾ : غير حصينة. وأصلها الخلل. ويجوز أن يكون تخفيف العورة، من عورت الدار: إذا اختلَت. وقد قرئت بها(١١).

﴿ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴾ : بَل هي حصينة .

﴿ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً ﴾ ﴿ أَي مَا يريدون بذلك إِلَّا الفرار من القتال.

وفي تفسير العيّاشيّ (٣): عن جابر، عـن أبـي جعفر للثِّلاِّ فـي قــوله (٤): «رضــوا بأن يكونوا مع الخوالف».

قال: مع النساء . إنّهم قالوا: «إنّ بيوتنا عورة» وكانت بيوتهم في أطراف البيوت حيث ينفرد الناس، فأكذبهم . قال: «وما هي بعورة إن يريدون إلّا فراراً» وهي رفيعة السمك حصنة .

﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ : دُخلت المدينة ، أو بيوتهم.

﴿ مِنْ ٱقْطَارِهَا ﴾ : من جوانبها. وحذف الفاعل، إيماء بأنَّ دخول هؤلاء المتحزّبين عليهم ودخول غيرهم من العساكر سيّان في اقتضاء الحكم المرتّب عليه.

﴿ ثُمَّ سُنِلُوا الْفِنْنَةَ ﴾ : الردّة ومقاتلة المسلمين.

﴿ لَاَتُوْهَا ﴾ : لأعطوها.

وقرأ الحجازيّان، بالقصر، بمعنىٰ: جاؤوها وفعلوها<sup>(ه)</sup>.

﴿ وَمَا تَلَبُّثُوا بِهَا ﴾ : بالفتنة ، أي بإعطائها.

﴿ إِلَّا يَسِيراً ﴾ ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَامَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لَايُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ﴾ : قيل (١): يعني

١. تفسير العيّاشي ٣٧/٢. ٢. مجمع البيان ٣٤٧/٤.

٣. تفسير العياشي ١٠٣/٢، ح ٩٧. ٤ التوبة /٨٧.

٥. أنوار التنزيل ٢٤١/٢. وفيه: بمعنى لجنوها وفعلوها.

٦. نفس المصدر والموضع.

بني حارثة، عاهدوا رسول الله ﷺ يوم أحد حين فشلوا، ثمّ تابوا أن لايعودوا لمثله.

﴿ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُولاً ﴾ ٢٠ : عن الوفاء به، مجازي عليه.

﴿ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ آوِ الْقَتْلِ ﴾ : فإنّه لابدّ لكلّ شخص من حتف أنف أو قتل في وقت معيّن، سبق القضاء وجرئ عليه القلم.

﴿ وَإِذا لَا تُمَتَّمُونَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ ٢ : أي وإن نفعكم الفرار مثلاً فمُتّعتم بالتأخير ، لم يكن ذلك التمتيع إلا تمتيعاً أو زماناً قليلاً .

﴿ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ شُوءً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ : أي يصيبكم بسوء إن اراد بكم رحمة. فاختصر الكلام كما في قوله :

## متقلّداً سيفاً ورمحا(١)

أو حمل الثاني على الأوّل، لما في العصمة من معنى: المنع.

﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنَ دُونِ اللَّهِ وَلَيَّا ﴾ : ينفعهم.

﴿ وَلَا نُصِيراً ﴾ ٢ : يدفع الضرّ عنهم.

﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُمْ ﴾ : المثبّطين عن رسول الله تَيَٰلِيُّ وهم المنافقون.

﴿ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ ﴾ : من ساكني المدينة .

﴿ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾: قرّبوا أنفسكم إلينا.

﴿ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيلاً ﴾ ﴿ : إِلَا إِتِياناً ، أو زماناً ، أو بأساً قليلاً . فإنهم يعتذرون ويثبطون ما أمكن لهم . أو يخرجون مع المؤمنين ولكن لايقاتلون إلا قليلاً ، كقوله : «ما قاتلوا الا قليلاً».

وقيل (٢): إنّه من تتمّة كلامهم. ومعناه: لايأتي أصحاب محمّد حـرب الأحـزاب ولايقاومونهم إلّا قليلاً.

وفي نهج البلاغة (٣): من كتاب له الثِّلا إلى معاوية جواباً: ثمَّ ذكرت ماكان من أمري

٢. نفس المصدر ٢٤١/٢ ٢٤٢.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. نهج البلاغة /٣٨٨، ضمن كتاب ٢٨.

وأمر عثمان، فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه، فأيّنا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله، أمّن بذل له نصرته فاستنقذه (١) واستكفّه (١)، أم من استنصره فتراخى عنه وبتّ المنون (٣) إليه حتّى أتى قدرة عليه ؟ كلا والله «قديعلم الله المعوّقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس الا قليلاً».

﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ﴾ : بخلاء بالمعاونة ، أو النفقة في سبيل الله ، أو الظفر والغنيمة . جمع شحيح .

ونصبها على الحال من فاعل «يأتون» أو «المعوّقين» أو على الذمّ.

﴿ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَآئِنَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلنَّكَ تَدُورُ أَغْيُنَّهُمْ ﴾ : في أحداقهم

﴿ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ ﴾ : كنظر المغشيّ عليه، أو كدوران عينيه، أو مشبّهين بـه، أو مشتعة بعنه.

﴿ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ : من معالجة سكرات الموت ، خوفاً ولواذاً بك.

﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْخُوفُ ﴾ : وحيزت الغنائم.

﴿ سَلَقُوكُمْ ﴾: ضربوكم.

﴿ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ﴾ : ذربة. يطلبون الغنيمة.

والسلق: البسط بقهر، باليد أو باللسان.

﴿ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ ﴾ : نُصب على الحال، أو الذمّ. ويـؤيّده قـراءة الرفـع. وليس بتكرير، لأنّ كلّا منهما مقيّد من وجه (4).

﴿ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا ﴾: إخلاصاً.

﴿ فَآخْتِكَ اللهُ آعْمَالَهُمْ ﴾ : فأظهر بطلانها، إذ لم يثبت لهم أعمال فتبطل. أو أبطل تصنّعهم ونفاقهم.

﴿ وَكَانَ ذَلِكَ ﴾: الاحباط.

١. المصدر: فاستقعده.

٢. هكذا في المصدر . وفي النسخ: واستكنفه .

٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: المؤمنون. ٤. أنوار التنزيل ٢٤٢/٢.

﴿ عَلَى اللهِ يَسِيراً ﴾ ﴿ : هيِّناً. لتعلُّق الإرادة به، وعدم ما يمنعه عنه.

﴿ يَحْسَبُونَ الْاحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ﴾: أي هؤلاء لجبنهم يظنُون أنّ الأحزاب لم ينهزموا، وقد انهزموا ففرّوا إلى داخل المدينة.

﴿ وَإِنْ يَأْتِ الْآخْزَابُ ﴾ : كرَّة ثانية .

﴿ يَوَدُّوا لَوْ آنَهُمْ بَادُونَ فِي الْأَغْرَابِ ﴾ : لهم. أو خارجون (١١) إلى البدو وحاصلون بين الأعراب.

﴿ يَسْأَلُونَ ﴾ : كلّ قادم من جانب المدينة.

﴿ عَنْ آنْبَائِكُمْ ﴾ : عمّا جرى عليكم.

﴿ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ ﴾ : هذه الكرّة، ولم يرجعوا إلى المدينة، وكان قتال.

﴿ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ٢٠: رياء وخوفاً عن التعيير.

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾: خصلة حسنة، من حقها أن يؤتسى بها، كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد. أو هو في نفسه قدوة يحسنه التأسّي به؛ كقولك في البيضة عشرون منّا حديداً، أي هو في نفسها هذا القدر من الحديد.

وقرأ عاصم بضمّ الهمزة. وهو لغة فيه (٢).

﴿ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ : [ثواب الله ، أو لقاءه ونعيم الآخرة ، أو أيّام الله واليوم الآخر](٣) خصوصاً .

وقيل (٤): هو كقولك: أرجو زيداً وفضله. فإنَّ يوم الآخر فيها.

و «الرجاء» يحتمل الأمل والخوف.

و «لمن كان» صلة «لحسنة» أو صفة لها. وقيل: بدل من «لكم» والأكثر على أنّ ضمير المخاطب لايبدل منه.

١. في أنوار التنزيل ٢٤٢/٢ وتفسير الصافي ١٧٠/٤: «تمنُّوا أنهم خارجون» بدل «لهم أو خارجون».

٢. أنوار التنزيل ٢٤٢/٢. ٣. من ن .

٤. نفس المصدر والموضع.

وفي كتاب الاحتجاج (١) للطبرسي الله : عن أميرالمؤمنين النَّه حديث طويل. وفيه: ولأنَّ الصبر علىٰ ولاة الأمر مفروض لقول الله ﷺ: «فــاصبر كــما صــبر اولو العزم من الرسل» وإيجابه مثل ذلك على أوليائه وأهل طاعته بقوله: «لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة».

وفيه (١) أيضاً: عن أميرالمؤمنين عليه كلام طويل. وفيه: وأمّا قولكم «انسي جعلت الحكم إلى غيري وقد كنت عندكم أحكم الناس، فهذا رسول الله عَيَا الله عَلَيْ قد جعل الحكم إلى سعد يوم بني قريظة ، وكان أحكم الناس. وقد قال الله: «لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة» فتأسّيت برسول الله عَيْظِالله.

وفي مجمع البيان (٣): قال ثعلبة بن حاطب، وكان رجلاً من الأنصار، للنبيَّ عَيُّكِيٌّ : ادع الله أن يرزقني مالاً.

فقال: يا ثعلبة، قليل تؤدّي شكره خير من كثير لا تطيقه، في رسول الله أسوة حسنة ؟ والذي نفسي بيده ، لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضّة لسارت.

وفي أصول الكافي (٤): أحمد بن مهران رفعه. وأحمد بن إدريس، عن محمّد بـن عبد الجبّار الشيباني [قال: حدّثني القاسمبن محمّد الرازي](٥) قال: حدّثني عليّ بن محمّد الهرمزي (١)، عن أبي عبدالله الحسين بن على عليِّك قال: لمّا قُبضت فاطمة عليَّك دفنها أميرالمؤمنين لليُّل سرّاً وعفا علىٰ موضع قبرها. ثمّ قام فحوّل وجمهه نـحو قبر رسول الله ﷺ فقال:السلام عليك يـا رسـول الله عـنّى، والسـلام عـليك عـن ابـنتك وزائرتك والبائنة في الثرئ ببقعتك والمختار لها سرعة اللحاق بك. قُلُّ يا رسـول الله عن صفيّتك صبري، وعفا عند سيدة نساء العالمين تجلّدي، إلّا أنّ لي في التأسي بسنَّتك في فرقتك موضع تعزّ. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

٤. الكافي ٤٥٨/١ ٤٥٩، صدر حديث ٣.

١. الاحتجاج ٣٧١/١. ٢. نفس المصدر ٢٧٨/١.

٣. مجمع البيان ٥٣/٢ .

٦. المصدر: الهرمزاتي .

٥. من المصدر.

وفي الكافي (۱): محمّد بن يحيئ عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله على يقول: نام رسول الله على عن الصبح، والله على أنامه، حتّى طلعت (۱) الشمس عليه، وكان ذلك رحمة من ربّك للنّاس. ألا ترى لو أنّ رجلاً نام حتى تطلع الشمس لعيّره الناس، وقالوا: ألا تتورّع لصلاتك ؟ فصارت أسوة وسنة (۱). فإن قال رجل لرجل: نمت عن الصلاة. قال: قد نام رسول الله على فصارت أسوة ورحمة رحم الله سبحانه بها هذه الأمة.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ (4)، [عن عليّ بن النعمان] (9) عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول: صلّىٰ رسول الله عليه شمّ سلّم في ركعتين إفسأله من خلفه: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟

قال: وما ذلك؟

قالوا: إنّما صلّيت ركعتين](١).

فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذاالشمالين.

فقال: نعم.

فبني على صلاته، فأتم الصلاة أربعاً.

وقال: إنّ الله هو أنساه (٧٧ رحمة للأمّة. ألا ترى لو أنّ رجلاً صنع هذا لمُيّر، وقيل: ما تقبل صلاتك؟ فمن دخل عليه النوم ذاك قال: قد سنّ رسول الله ﷺ وصارت أسوة. وسجد سجدتين مكان الكلام.

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (٨)، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله عليه قال: إنّ رسول الله عليه كان إذا صلّى العشاء الآخرة، أمر بوضوته وسواكه

١. نفس المصدر ٢٩٤/٣، ح ٩. ١٠ هكذا في المصدر، وفي النسخ: تطلع،

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ : أسوة حسنة . ٤. نفس المصدر ٣٥٧/٣، ح ٦ .

٥ و٦. من المصدر. فو الذي أنساه.

٨. نفس المصدر ٤٤٥/٣، صدر حديث ١٣.

يوضع عند رأسه مخمراً (۱). فيرقد ما شاء الله، ثمّ يقوم فيستاك ويتوضّأ ويصلّي أربع ركعات ثمّ يرقد. حتّى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثمّ صلّى الركعتين ثمّ قال: «لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة».

﴿ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً ﴾ ۞: وقرن بالرّجاء كثرة الذكر المؤدّية إلى ملازمة الطاعة. فإنّ المؤتسى بالرّسول من كان كذلك.

وفي كتاب الخصال (٢): عن عبيدبن عمير الليثيّ (٢)، عن أبي ذرّ (٤) قال: دخلت على رسول الله ﷺ وهو جالس في المسجد، إلى أن قال ﷺ: عليك بتلاوة كتاب الله وذكر الله كثيراً، فإنّه ذكر لك في السماء ونور [لك] (٥) في الأرض.

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُومِنُونَ الْاحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾: بقوله ١٠٠: «ام حسبتم ان تدخلوا الجنّة ولمّا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم» الآية.

وقوله عليه : إنّهم سائرون إليكم بعد تسع أو عشر (٧).

﴿ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾: وظهر صدق خبر الله ورسوله. أو صدقا في النصرة والثواب؛ كما صدقا في البلاء. وإظهار الاسم للتعظيم.

﴿ وَمَازَادَهُمْ ﴾ : فيه . ضمير «لمّا رأوا» أو الخطب، أو البلاء .

﴿ إِلَّا إِيمَاناً ﴾ : بالله ومواعيده.

﴿ وَتَسْلِيماً ﴾ 📆: لأوامره ومقاديره.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): ثمّ وصف الله على المؤمنين، [أي] (١) المصدّ قين بما أخبرهم رسول الله على ما يصيبهم في الخندق من الجهد. فقال جلّ ذكره: «ولمّا رأى

١. خمر الشيء: ستره . ٢ . الخصال /٥٢٣ و٥٢٥ ـ٥٢٦، ضمن حديث ١٣ .

٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: عتبة بن عمير الليثي. انظر تنقيح المقال ٢٣٧/٢، رقم ٧٦٣٠.

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: أبي ذروة. ٥. من المصدر.

٦. البقرة /٢١٤. ٧. أنوار التنزيل ٣٤٢/٢.

أن المصدر. على المصدر. القمى ١٨٨/٢.

المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله [وصدق الله ورسوله](۱) ومازادهم إلا إيماناً [وتسليماً](۱) يعني: ذلك البلاء والجهد(۱) والخوف.

وفي الكافي (1): حميد، عن (٥) ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن [عبدالله بن] (١) محمّد بن مسعود الطائي، عن عتبة (١) بن مصعب، عن أبي عبدالله عليه قال: قال رسول الله عليه: من استقبل جنازة أو رآها فقال: «الله اكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا ايماناً وتسليماً، الحمد لله الذي تعزز (١) بالقدرة وقهر العباد بالموت» لم يبق في السماء ملك الابكئ رحمة لصوته.

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾ : من الشبات مع الرسول ﷺ والمقاتلة لأعداء الدين من صدقني : إذا قال لك الصدق . فإنّ المعاهد إذا وفي بعهده ، فقد صدق .

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبُهُ ﴾: نذره. بأن قاتل حتى استشهد؛ كحمزة ومصعب بن عمير وأنسبن النضر.

و «النحب» : النذر. استعير للموت، لأنّه لازم في رقبة كلّ حيوان.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ﴾ : الشهادة.

﴿ وَمَا بَدُّلُوا ﴾ : بعهد ولاغيره.

﴿ تَبْدِيلاً ﴾ أن: شيئاً من التبديل.

وفي روضة الكافي (٩): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان،

١ و٢. ليس في المصدر.

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ: «بذلك الجهد» بدل «ذلك البلاء والجهد» .

٦. من الأصل.

٧. هكذا في المصدر ون. وفي سائر النسخ: عتبة. انظر تنقيح المقال ٣٥٣/٢، رقم ٩٢٠٥.

٨. هكذا في المصدر . وفي النسخ: تعزَّزنا .

٩. نفس المصدر ٣٤/٨ ٣٥- ٣٥، ضمن حديث ٦ وأوّله في ص ٣٣.

عن أبيه، عن أبي عبدالله للهِ أنّه قال لأبي بصير: يا أبامحمّد، لقد ذكركم الله في كتابه. فقال: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً». إنّكم وفيتم بما أخذ الله عليه ميثاقكم من ولايتنا، وإنّكم لم تبدّلوا بنا غيرنا. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (١١)، جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله الله عليه لله عليه لله عليه لرزق وإيمان. وفي نسخة: نور.

وفي كتاب الخصال (٣): عن جابر الجعفيّ، عن أبي جعفر، عن أميرالموّمنين بليّظ حديث طويل. يقول فيه لليّلا: لقد كنت عاهدت الله تعالى ورسوله أنا وعمّي حمزة وأخي جعفر وابن عمّي عبيدة على أمر وفينا به لله تعالى ولرسوله على في فتقدّمني أصحابي وتخلّفت بعدهم (٣)، لما أراد الله تعالى فأنزل الله فينا «من الموّمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً». [حمزة وجعفر وعبيدة. وأنا والله المنتظر، يا أخا اليهود، وما بدّلت تبديلاً] (١٠).

عن الأعمش (٥)، عن جعفر بن محمّد عليه قال: هذه شرائع الدين، إلى أن قال علي والولاية للمؤمنين الذين لم يغيّروا ولم يبدّلوا بعد نبيّهم واجبة؛ مثل: سلمان الفارسي، وأبي ذرّ الغفّاري، والمقداد بن الأسود الكنديّ، وعمّار بن ياسر، وجابر بن عبدالله الأنصاريّ، وحذيفة بن اليمان (٦)، [وأبي الهيثم بن التيهان، وسهل بن حنيف، وأبي

١. نفس المصدر ٣٠٦/٨، ح ٤٧٥.

٢. الخصال ٣٧٦، ضمن حديث ٥٨ وأوَّله في ص ٣٦٤.

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ : بعهدهم . ٤. ليس في ن .

٥. نفس المصدر /٦٠٧ ـ ٢٠٨، ضمن حديث ٩. وأوَّله في ص٦٠٣.

هكذا في المصدر . وفي النسخ: حذيفةبن الصامت .

أيُوب الأنصاريّ، وعبدالله بن الصامت](١) وعبادة بن الصامت، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وأبي سعيد الخدريّ، ومن نحئ نحوهم وفعل مثل فعلهم. والولاية لأتباعهم والمقتدين (٢) بهم وبهداهم واجبة.

وفي عيون الأخبار (٣)، في باب ما كتبه الرضائل إلى المأمون من محض الإسلام وشرائع الدين: والولاية لأميرالمؤمنين الله والذين مضوا على منهاج نبيّهم ولم يغيّروا ولم يبدّلوا؛ مثل: سلمان الفارسيّ، وأبي ذرّ الغفاريّ. وذكر نحو ما نقلنا عن الخصال بتغيير يسير.

وفي مجمع البيان (٤): وروى [الحاكم](٥) أبوالقاسم الحسكاني [بالإسناد](١) عن عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق، عن عليّ طلي قال: فينا نزلت «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وأنا والله المنتظر، وما بدّلت تبديلاً.

وفي كتاب سعد السعود (٧)، لابن طاوس (الله فيما نذكره من مجلّد قالب الثمن عتيق، عليه مكتوب: الأوّل من تفسير أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين صلوات الله عليهم رواية أبى الجارود عنه (٨).

وقال بعد هذا (٩٠)؛ فصل فيما نذكره من الجزء الثالث من تفسير الباقر عليه من وجهة ثانية من ثاني سطر بلفظه (١٠٠)؛ وأمّا قوله (١١٠)؛ «يا ايّها الذين آمنوا اتّقوا الله وكونوا مع الصادقين». يقول: كونوا مع عليّ بن أبي طالب عليه وآل محمّد عليه في الله تعالى: ] [قال الله تعالى: ] [١٢٠) «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في من قضي

١. من المصدر .

٢. هكذا في المصدر ون. وفي سائر النسخ: المتقدّمين.

٣. عيون أخبار الرضاء الله ١٢٦/٢ . ح ١ . مجمع البيان ٢٥٠/٤ .

٥ و٦. من المصدر. ٧. سعدالسعود /١٢١.

٨. المصدر: «من الوجهة الأولة من القائمة الثامنة بلفظ مانذكره منه» بدل «رواية أبي الجارود عنه».

١١. التوبة /١١٩.

نحبه (١) وهو حمزة بن عبدالمطلب «ومنهم من ينتظر» هو عليّ بن أبي طالب. يقول الله: «وما بدّلوا تبديلاً». وقال الله تعالى: «اتّقوا الله وكونوا مع الصادقين». وهم هاهنا آل محمد.

وفي إرشاد المفيد الله (٢)، في مقتل الحسين الله الحسين الله على مشى إلى مسلم بن عوسجة لما صُرع فإذا هو به رمق، فقال: رحمك الله يا مسلم «فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً».

وفي مقتل الحسين عليه لأبي مخنف (٣): إنّ الحسين عليه لمّا أخبر بقتل رسوله عبدالله بن يقطر، تغرغرت عينه بالدّموع وفاضت على خدّيه ثمّ قال: «فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً».

وفي كتاب المناقب (٤)، لابن شهر آشوب: [إنّ أصحاب الحسين الله بكربلاء كانوا] (٥) كلّ من أراد الخروج ودّع الحسين الله وقال: السلام عليك يا ابن رسول الله. فيجيبه: وعليك السلام ونحن خلفك، ويقرأ: «فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من بنظر».

وفي أصول الكافي (١٠): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن نصيربن أبي الحكم الخثعميّ (٧)، عن أبي عبدالله للشِّلا قال: المؤمن مؤمنان:

فمؤمن صدق بعهد الله جلّ وعزّ ووفئ بشرطه، وذلك قوله على الله الله الله عاهدوا الله عليه، فذلك الذي لا تصيبه أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة، وذلك ممّن يشفع ولا يشفع له.

١. هنا في المصدر زيادة ولاداعي بها . لأنه مأتي بعد . وهي : ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً .
 ٢. إرشاد المفيد /٣٣٧ .

٣. كذا عنه في تفسير نور الثقلين ٢٥٩/٤ - ٢٦٠، ح٥٦. ولم نعثر عليه هكذا في المقتل. لكن الموجود فيه
 في ص ٧١-٧٧هو أن الحسين على تغرغرت عيناه وقال ذلك عند ما بلغه مقتل قيس بن مسهر الصيداوي.
 ٤. مناقب آل أبي طالب ٢٠٠٤.

الكافي ٢٤٨/٢) ح ١
 المصدر: نصير أبي الحكم الخثمثي .

[ومؤمن كخامة الزرع تعوجَ أحياناً وتقوم أحياناً، فذلك ممّن تصيبه أهوال الدنيا وأهوال الآخرة، وذلك ممّن يشفع له ولا يشفع.

عدّة](۱) من أصحابنا، عن سهل بن زياد (۱)، عن محمّد بن عبدالله ، عن خالد القمّيّ (۱)، عن خضر بن عمرو، عن أبي عبدالله عليه قال: سمعته يقول: المؤمن مؤمنان. مؤمن وفئ لله جلّ وعزّ بشروطه التي اشترطها (۱) عليه، فذلك مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وذلك ممّن يشفع ولا يشفع له، وذلك ممّن لاتصيبه أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة.

ومؤمن زلّت به قدم، فذلك كخامة الزرع كيف ما كفأته (٥) الريح انكـفأ ١٦)، وذلك ممن تصيبه أهوال الدنيا وأهوال الآخرة (٧)، ويشفع له، وهو علىٰ خير.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠): قال محمّد بن العبّاس ﴿: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريًا، عن أحمد بن محمّد بن يزيد، عن سهل بن عامر البجليّ، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي إسحاق، عن جابر، عن أبي جعفر الله (١٠)، عن محمّد بن الحنفيّة ﴿ قال عليّ صلوات الله عليه: كنت عاهدت الله ﴿ ورسول الله ﷺ أنا وعمّي حمزة وأخي جعفر و [بن] عمّي عبيدة بن الحارث على أمر وفينا به لله ولرسوله، فتقدّمني أصحابي وخلفت بعدهم لما أراد ﴿ فَي فَانْزِل الله سبحانه فينا «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه » حمزة وجعفر وعبيدة «ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً». [فأنا المنتظر وما بدّلت تبديلاً] (١٠).

وقال أيضاً (١١١): حدَّثنا على بن عبدالله بن أسد (١٢١)، عن إبراهيم بن محمَّد الثقفيّ ، عن

٢. نفس المصدر والموضع، ح ٢.

٤. المصدر: شرطها.

٦. هكذا في المصدر . وفي النسخ: يكفا .

٨. تأويل الآيات الباهرة، ٤٤٩/٢.

١٠. من المصدر .

١٢. المصدر: راشد.

١. ليس في أ.

٣. المصدر: خالد العميّ .

٥. هكذا في المصدر . وفي النسخ: كنفه .

٧. ليس في المصدر ،

٩. المصدر: عن أبي عبدالله للطُّلِّهِ.

١١. نفس المصدر والموضع.

يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد الأسديّ، عن الحسن بن إبراهيم، عن جدّه عبدالله بن الحسن، عن آبائه الله قال: «عاهدوا الله» عليّ بن أبي طالب وحمزة بن عبدالمطّلب وجعفر بن أبي طالب أن لا يفرّوا في زحف أبداً فتموا كلّهم، فأنزل الله قال فينا «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه» حمزة استشهد يوم أحد، وجعفر استشهد يوم مؤتة «ومنهم من ينتظر» يعني عليّ بن أبي طالب عليه لإ «وما بدّلوا تبديلاً» يعنى الذي عاهدوا عليه.

﴿ لَيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾: تعليل للمنطوق والمعرّض به. فكان المنافقين قُصِدوا بالتبديل عاقبة السوء؛ كما قُصِد المخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسنى. والتوبة عليهم مشروطة بتوبتهم، والمراد به التوفيق للتوبة.

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ ۞ ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: يعني: الأحزاب.

﴿ بِغَيْظِهِمْ ﴾ : متغيّظين .

﴿ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً ﴾ : غير ظافرين . وهما حالان ، بتداخل أو تعاقب.

﴿ وَكَفَى اللهُ الْمُؤمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ : بالرّيح والملائكة.

﴿ وَكَانَ اللهُ قُوِيًّا ﴾: على إحداث ما يريد.

﴿ عَزِيزاً ﴾ ۞: غالباً علىٰ كلُّ شيء.

وفي مجمع البيان (١): «وكفى الله المؤمنين القتال» قيل: بعليّ بن أبي طالب عليه وقتله عمرو بن عبدودٌ، وكان ذلك سبب هزيمة القوم، عن عبدالله بن مسعود، وهو المرويّ عن أبى عبدالله عليه .

﴿ وَآنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ ﴾ : ظاهروا الأحزاب.

﴿ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ : يعنى : قريظة .

١. مجمع البيان ٢٥٠/٤.

﴿ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ﴾: من حصونهم. جمع صيصية. وهي ما يُتحصِّن به. ولذلك يقال لغرن الثور(١١) والظبي وشوكة الديك.

﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ : الخوف.

وقرئ بالضم (٢).

﴿ فَرِيقاً تَفْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً ﴾ ٢٠ وقرئ بضمّ السين ٣٠).

﴿ وَاوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ ﴾: مزارعهم.

﴿ وَدِيَارَهُمْ ﴾ : حصونهم.

﴿ وَأَمْوَالُهُمْ ﴾ : نقودهم وأثاثهم.

روي: أنّه ﷺ جعل عقارهم للمهاجرين، فتكلّم فيه الأنصار.

فقال: إنَّكم في منازلكم.

وقال عمر: أما تخمّس كما خمّست يوم بدر؟

فقال: لا، إنّما جُعلت هذه لي طعمة (٤).

﴿ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُوهَا ﴾ :كفارس والروم.

وقيل (٥): خيبر. وقيل: كلِّ أرض تُفتَح إلى يوم القيامة.

﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ﴾ ٢٠ : فيقدر علىٰ ذلك.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٦): ونزل في بني قريظة «وانزل (٧) الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على شيء قديراً».

فلمًا دخل رسول الله ﷺ المدينة واللواء معقوداً، أراد أن يغتسل من الغبار. فناداه

١. هكذا في ن . وفي سائر النسخ: البقور . ٢٥٠ أنوار التنزيل ٢٤٣/٢.

٦. تفسير القمى ١٨٩/٢\_١٩٢.

٧. المصدر: و انزل الله .

جبرائيل على الله عنديرك (١٠) من محارب الله. والله ما وضعت الملائكة لامتها، فكيف تضع لامتك؟ إنّ الله على يأمرك أن لا تصلّي العصر، إلّا ببني قريظة. فإنّي متقدّمك ومزلزل بهم حصنهم. إنّا كنّا في آثار القوم نزجرهم زجراً، حتّى بلغوا حمراء الاسد.

فخرج رسول الله ﷺ فاستقبله حارثةبن النعمان.

فقال له: ما الخبر، يا حارثة؟

فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذا دحية الكلبيّ ينادي في الناس: ألا لايصلّينّ العصر أحد إلّا في بني قريظة.

فقال ﷺ: ذاك جبرائيل ﷺ ادعوا عليّاً. فجاء أميرالمؤمنين صلوات الله عليه فقال: ناد في الناس: لايصلّينَ أحد العصر إلّا ببني قريظة (٢٠.

فجاء أميرالمؤمنين صلوات الله عليه فنادى فيهم، فخرج الناس فبادروا إلى بني قريظة. وخرج رسول الله وأميرالمؤمنين صلوات الله عليهما بين يديه مع الراية العظمين.

وكان حيّ بن أخطب لمّا انهزمت قريش، جاء فدخل حصن بني قريظة. فجاء أميرالمؤمنين علي وأحاط بحصنهم. [فأشرف عليهم كعببن أسيد من الحصن يشتمهم ويشتم رسول الله على على حمار، فاستقبله أميرالمؤمنين على على .

فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لاتدن من الحصن.

فقال رسول الله ﷺ: يا علي، لعلّهم شتموني. إنّهم لو رأوني، لأذلّهم الله. ثمّ دنئ رسول الله ﷺ من حصنهم ا<sup>(٣)</sup>.

فقال: يا إخوة القردة والخنازير وعبدة الطاغوت، أتشتموني؟ إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحهم.

٣. ليس في أ.

عذيرك من فلان؛ أي هات من يعذرك فيه. فعيل؛ بمعنى: فاعل.

٢. ن والمصدر: إلّا في بني قريظة .

فأشرف عليهم كعب بن أسيد من الحصن فقال: والله يا أبا القاسم، ما كنتَ جهو لأ. فاستحى رسول الله عَيْظِيرٌ حتى سقط الرداء من ظهره حياء ممّا قاله.

وكان حول الحصن نخل كثير، فأشار إليه رسول الله ﷺ بيده فتباعد عنه وتفرّق في المفازة. وأنزل رسول الله ﷺ العسكر حول حصنهم، فحاصرهم ثلاثة أيّام فلم يطلع أحد منهم رأسه. فلمّا كان بعد ثلاثة أيّام، نزل إليه غزال بن شمول.

فقال: يا محمّد، تعطينا ما أعطيت إخواننا من بني النضير؛ احقن دماءنا ونخلّي لك البلاد وما فيها ولا نكتمك شمئاً.

فقال: لا، أو تنزلون على حكمي.

فرجع، وبقوا أيَّاماً، فشكي (١) النساء والصبيان إليهم وجزعوا جزعاً شديداً. فلمَّا اشتد عليهم الحصار، نزلوا على حكم رسول الله ﷺ فأمر [رسول الله ﷺ [٣] بالرّجال فكتَّفوا، وكانوا سبعمائة، وأمر بالنِّساء فعزلن.

وقامت (٣) الأوس إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله ، حلفاؤنا وموالينا من دون الناس، نصرونا على الخزرج في المواطن كلَّها، وقد وهبت لعبد اللهبن أبي سبعمائة ذراع (٤) وثلثمائة حاسر في صبيحة (٥) واحدة ، ولسنا نحن بأقلّ من عبدالله بن أبي.

فلمًا أكثروا على رسول الله ﷺ قال لهم: أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل <sup>(۱)</sup> منکم ؟

فقالوا: بلئ، فمن هو؟

قال: سعد بن معاذ.

قالوا: قد رضينا بحكمه.

٢. ليس في المصدر. ١. المصدر: فبكت.

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ: «فعزلوا وأقامت، بدل «فعزلن وقامت» .

٤. كذا في النسخ والمصدر . وفي نور الثقلين ٢٦٢/٤، ح ٦٢: «دراع» . والأظهر: دارع .

٦. هكذا في المصدر . وفي النسخ: رجال . ٥. المصدر: صحيفة.

فأتوا به في محفّة. واجتمعت الأوس حوله يقولون: يا أباعمرو، اتّق الله وأحسن في حلفائك ومواليك. فقد نصرونا ببغاث والحدائق والمواطن كلّها.

فلمًا أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لايأخذه في الله لومة لائم.

فقالت الأوس: واقوماه، ذهبت ـ والله ـ بنو قريظة [آخر الدهور](١).

وبكت النساء والصبيان إلى سعد. فلمًا سكتوا، قال لهم سعد: يا معشر اليهود، أرضيتم. بحكمي فيكم؟

قالوا: بلئ قد رضينا بحكمك، وقد رجونا الله (٢) نصفك ومعروفك وحسن نظرك. فعاد عليهم القول.

فقالوا: بلئ يا أباعمرو.

فالتفت إلى رسول الله عَيْمُ اللهُ عَلَيْكُ إجلالاً له، فقال: ما ترىٰ، بأبي أنت وأمّي يا رسول الله.

قال: احكم فيهم، ياسعد، فقد رضيت بحكمك فيهم.

فقال: حكمت، يا رسول الله، أن تُقتَل رجالهم وتسبئ نساؤهم وذراريّهم وتُعقسَم غنائمهم وأموالهم بين المهاجرين والأنصار.

فقام رسول الله ﷺ فقال: قد حكمت بحكم الله ﷺ من فوق سبع أرقعة.

ثمّ انفجر جرح (٢٠) سعدبن معاذ، فما زال ينزفه الدم حتّى قضى. وساقوا الأسارى إلى المدينة. فأمر رسول الله بأخدود فحُفِرت بالبقيع. فلمّا أمسى أمر ببإخراج رجل فكان يضرب عنقه.

فقال حيّ بن أخطب لكعب بن أسيد: ما ترى يصنع محمّد بهم؟

فقال له : ما يسوءك . أما ترى الداعي لا يقلع والذي يذهب لا يرجع . فعليكم بالصبر والثبات على دينكم .

فأخرج كعب بن أسيد مجموعة يديه إلى عنقه، وكان جميلاً وسيماً. فلمًا نظر إليه

١. ليس في المصدر . ٢ . ليس في المصدر .

٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «فوق سبعة أرقعة ثم خرج، بدل «فوق سبع أرقعة ثمّ انفجر جرح.

رسول الله على قال له: يا كعب، أما نفعك وصية ابن الحوّاس (١) الحبر الزّكيّ الذي قدم عليكم من الشام فقال: تركت الخمر والخمير وجئت إلى البؤس والتمور، لنبيّ يُبعَث، مخرجه بمكّة ومهاجرته في هذه البحيرة، يجتزئ بالكسيرات والتميرات، ويركب الحمار العريّ، في عينيه حمرة، وبين كتفيه خاتم النبوّة، يضع سيفه على عاتقه لايبالي من لاقى منكم، يبلغ سلطانه منقطع الخفّ والحافر؟

فقال: قد كان ذلك، يا محمّد، ولو لا أنّ اليهود يعيّروني أنّي جـزعت عـند القـتل لأمنت بك وصدّقتك، ولكنّي على دين اليهود عليه أحيى وعليه أموت.

فقال رسول الله: قدّموه، فاضربوا عنقه. فضُربت.

ثمّ قُدَم حيّ بن أخطب. فقال له رسول الله ﷺ: يا فاسق، كيف رأيت صنع الله بك؟ والله يا محمّد، ما ألوم نفسي في عداواتك. ولقد قلقلت كلّ مقلقل، وجهدت كلّ الجهد قال: ولكن من يخذل الله يخذل. ثمّ قال حين قُدّم للقتل:

لعمري مالام ابن اخطب نفسه ولكنه من يخذل الله يخذل

فقُدَم وضُرب عنقه. فقتلهم رسول الله ﷺ في البردين؛ بالغداة والعشيّ في ثلاثة أيّام. وكان يقول: اسقوهم العذب وأطعموهم الطيّب وأحسنوا إلى أسراهم (٢). حتى قتلهم كلّهم. فأنزل الله ﷺ على رسوله فيهم «وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم» أي من حصونهم «وقذف في قلوبهم الرعب» إلى قوله تعالى: «وكان الله على كلّ شيء قديراً».

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزُواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ : السعة والتنعم فيها.

﴿ وَزِينَتَهَا ﴾ : وزخارفها.

﴿ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ ﴾ : وأعطكنّ المتعة.

﴿ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ﴾ ﴿ وَالسَّرَحْكُنَّ سَرَاحاً وبدعة.

١. ن: ابن الخوّاص وفي تفسير الصافي ١٨٤/٤: ابن الجوّاس.

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «وأحسنوا أساراهم» بدل «وأحسنوا إلى أسراهم».

وقرئ: «أمتَّعُكنّ و «أسرَّحُكنّ بالرفع على الاستئناف (١).

﴿ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَالِنَّ اللهَ آصَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ آجْراً عَظِيماً ﴾ ۞: وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠): وأمّا قوله ﷺ: «يا ايّها النبيّ قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا» إلى قوله: «اجراً عظيماً». فانّه كان سبب نزولها، أنّه لمّا رجع رسول الله ﷺ من غزوة خيبر وأصاب كنز آل أبي الحقيق، قلن أزواجه: أعطنا ما أصت.

فقال لهنّ رسول الله عَيْنَ : قسّمته بين المسلمين على ما أمر الله عَلَى .

فغضبن من ذلك، وقلن: لعلُّك ترىٰ أنك إن طلَّقتنا أن لانـجد الأكـفاء مـن قـومنا يتزوّجنا؟

فأنف الله عَلَى الله عَلَى الله الله أن يعتزلهن . فاعتزلهن رسول الله عَلَيْ في مشربة أمّ إبراهيم تسعة وعشرين يوماً ، حتى حضن وطهرن . ثمّ أنزل الله عَلى هذه الآية ، وهي آية التخيير ، فقال : «يا ايّها النبيّ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا» إلى قوله : «اجراً عظيماً».

فقامت أمّ سلمة، وهي أوّل من قامت فقالت: قد اخترت الله ورسوله. فقمن كلّهنّ، فعانقنه وقلن مثل ذلك. فأنزلِ الله ﷺ

قال الصادق على الله عنه أوى، فقد نكح. ومن أرجئ، فقد طلَق. قوله على النبيّ النبيّ قل الأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتّعكنّ وأسرّحكنّ سراحاً جميلاً وإن كنتنّ تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإنّ الله أعدّ للمحسنات منكنّ اجراً عظيماً». وقد أخّرت عنها في التأليف.

وفي الكافي (٣): حميد، عن (١٤) ابن سماعة، عن (٥) ابن رباط، عن عيصبن القاسم،

١. أنوار التنزيل ٢٤٤/٢.

٣. الكافي ١٣٧/٦، ح ٣.

٥. من المصدر.

٢. تفسير القمي ١٩٢/٢.

٤. ليس في م .

عن أبي عبدالله علي قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، بانت؟

قال: لا، إنّما هذا شيء كان لرسول الله ﷺ خاصّة، وأمر بذلك ففعل. ولو اخــترن أنفسهنّ، لطُلُقن. وهو قول الله ﷺ: «قل لازواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكنّ واسرّحكنّ سراحاً جميلاً».

حميد [بن زياد] (١) عن ابن سماعة (٢) عن محمّد بن زياد وابن رباط، عن أبي أيّوب الخزّاز، [عن محمّد بن مسلم] (٣) قال: قلت لأبي عبدالله لله الله الله على الله عنه أباك يقول: إنّ رسول الله عَلَيْ خيّر نساءه، فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن .

فقال: إنّ هذا حديث يرويه أبي عن عائشة ، وما للنّاس والخيار ، إنّما هذا شيء خصّ الله به رسوله ﷺ.

قال: فأنف الله لرسوله، فأنزل «يا ايّها النبيّ قل لأ زواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» إلى قوله: «اجراً عظيماً».

قال: فاخترن الله ورسوله ولو اخترن أنفسهنّ لبنّ ، وإن اخترن الله ورسوله فـليس شيء.

من المصدر .
 ۲ . نفس المصدر ١٣٦/٦ ـ ١٣٧٠ - ٢٠.

٣. نفس المصدر ١٣٨/٦، ح ٢. ٤ من المصدر .

٥. نفس المصدر ١٣٨/٦ -١٣٩، ح٤. ودعن ابن سماعة؛ ليس في م.

سبيلنا أن لا نجد زوجاً غيره؟ وقد كان اعتزل نساءه تسعاً وعشرين ليلة. فلما قالت زينب الذي قالت، بعث الله على جبرائيل إلى محمد على فقال: «قل لأ زواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن». الأيتين كلتيهما.

فقلن: بل نختار الله ورسوله والدار الأخرة.

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (١٠)، عن ابن أبي نصر، عن حمّادبن عثمان، عن عبدالأعليّ بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله عليه أنّ بعض نساء النبيّ عليه قالت: أيرى محمّد أنّه لو طلّقنا أن لانجد الأكفاء من قومنا؟

قال: فغضب الله ﷺ له من فوق سبع سماواته. فأمره، فخيرهن حتى انتهي إلى زينب بنت جحش. فقامت وقبلته، وقالت: أختار الله ورسوله.

فقال: تربت يداك (٣) إذا لم أعدل، فمن يعدل؟

قالت: دعوت الله يا رسول الله، ليقطع يداي؟

فقال: لا، ولكن لتتربان.

فقالت: إنَّك إن طلَّقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا.

فاحتبس الوحي عن رسول الله ﷺ تسعاً وعشرين ليله.

ثمَ قال أبو جعفر على : فأنف الله لرسوله ﷺ فأنزل الله ﷺ «يا ايَها النبيّ قل لأ زواجك ان كنتنّ تردن الحياة الدنيا» الآيتين، فاخترن الله ورسوله ولم يكن شيئاً. ولو اخترن أنفسهن، لبنّ.

وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير، مثله.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (٤)، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة

١. نفس المصدر ١٣٨/٦، ح ٣. ٢. نفس المصدر ١٣٩/٦، ح ٥.

٣. تربت يداك؛ أي لاأصبت خيراً. ٤. نفس المصدر ١٣٧/١ ـ ١٣٨، ح ١.

قال: سمعت أبا جعفر على يقول: إن الله على أنف لرسوله على من مقالة قالتها بعض نسائه، فأنزل الله آية التخيير، فاعتزل رسول الله على نساءه تسعاً وعشرين ليلة في مشربة أمّ إبراهيم، ثمّ دعاهن فخيّرهن فاخترنه فلم يك شيئاً، ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة.

قال: وسألته عن مقالة المرأة ماهي؟

قال: فقال: إنّها قالت: يرى محمّد ﷺ أنّه لو طلّقنا أن لاتأتينا الأكفاء من قومنا يتزوّجونا؟

وفي مجمع البيان (١): وروى الواحديّ بالإسناد، عن سعيدبن جبير، عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله ﷺ جالساً مع حفصة، فتشاجرا بينهما.

فقال لها: هل لك أن أجعل بيني وبينك رجلاً؟

قالت: نعم.

فأرسل إلى عمر. فلمًا أن دخل عليهما قال لها: تكلّمي.

قالت: يا رسول الله، تكلُّم ولاتقل إلَّا حقًّا.

فرفع عمر يده فوجأ وجهها، [ثمّ رفع يده فوجأ وجهها] ٢٠٠٠.

فقال له النبي تَتَكِيُّكُ : كفّ.

فقال عمر: يا عدوّة الله، النبيّ لايقول إلّا حقّاً. والذي بعثه بالحقّ لولا مجلسه، ما رفعت يدي حتّىٰ تموتى.

فقام النبيّ ﷺ فصعد إلى غرفة، فمكث فيها شهراً لايقرب شيئاً من نسائه يتغدّىٰ ويتعشّىٰ فيها. فأنزل الله ﷺ هذه الآيات.

واختلف العلماء في حكم التخيير على أقوال:

أحدها: أنَّ الرجل إذا حَيِّر امرأته فاختارت زوجها، فلا شيء. وإن اختارت نفسها،

١. مجمع البيان ٢٥٢/٤ ٢٥٤.

٢. من المصدر.

تقع تطليقة واحدة. وهو قول عمر بن الخطّاب وابن مسعود، وإليه ذهب أبـوحنيفة وأصحابه.

وثانيها: أنّه إذا اختارت نفسها، تقع ثلاث تطليقات. وإن اختارت زوجها، تقع واحدة. وهو قول زيد بن ثابت، وإليه ذهب مالك.

وثالثها: أنّه إذا نوى الطلاق، كان طلاقاً وإلّا فلا. وهو مذهب الشافعي.

ورابعها: أنّه لايقع بالتخيير طلاق، وإنّما كان ذلك للنّبيّ ﷺ خاصّة. ولو اخترن أنفسهنّ لما خيرهنّ، لبنّ منه. وأمّا غيره، فلايجوزله ذلك. وهو المرويّ عن أنمّتنا (١٠).

وفي الكافي (٢): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن اابن](٣)أبي نجران، عـن عبدالكريمبن عمرو، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي جعفر لليِّلا وذكر حديثاً طويلاً.

ثم قال (٤): وعنه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبي على والله وفي تسمية نساء النبي الله ونسبهن وصفتهن عائشة، وحفصة، وأمّ حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحرث، وصفية بنت حيّ بن أخطب، وأمّ سلمة بنت أبي أميّة، وجويرية بنت الحرث.

وكانت عائشة من تيم، وحفصة من عديّ، وأمّ سلمة من بني مخزوم، وسودة من بني أسد [بن عبدالعزى، وزينب بنت جحش من بني أسد] (٥) وعدادها من بني أميّة، وأم حبيب بنت أبي سفيان من بني أميّة، وميمونة بنت الحرث من بني هلال، وصفيّة بنت حيّ بن أخطب من بني إسرائيل.

ومات ﷺ عن تسع [نساء] (١) وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنّبيّ ﷺ وخديجة بنت خويلد أمّ ولده، وزينب [بنت] (١) أبي الجون التي خُدِعت، والكنّديّة.

وفي كتاب الخصال (٨): عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق للسلا قال: تــزوّج

١. نفس المصدر ٣٥٤/٤.

٣. من ن والمصدر.

٥ ـ ٧. من المصدر.

۲. الكافي ۳۸۹/۵، ح ٤.

٤. نفس المصدر ٣٩٠/٥، ح ٥.

٨. الخصال /٤١٩، ح ١٣.

رسول الله ﷺ بخمس عشرة امراة، ودخل بثلاث عشرة منهنَ، وقُبِض عن تسع. فأمّا اللتان لم يدخل بهما تعمرة والشبنا (١٠).

وامّا الثلاث عشرة اللّاتي دخل بهنّ، فأولهنّ خديجة بنت خويلد. ثمّ سودة (١) بنت زمعة. ثمّ أمّ سلمة، واسمها هند بنت أبي أميّة. ثمّ أمّ عبدالله عائشة بنت أبي بكر. ثمّ حفصة بنت عمر. ثمّ زينب بنت خزيمة بن الحرث أمّ المساكين. ثمّ زينب بنت جحش. ثمّ أمّ حبيبة (١) رملة بنت أبي سفيان. ثمّ ميمونة بنت الحارث. ثمّ زينب بنت عميس. ثمّ جويرية بنت الحرث. ثمّ صفيّة بنت حيّ بن أخطب.

والتي وهبت نفسها للنّبيّ ، خولة (١) بنت حكيم السلمي.

وكان له سريّتان يقسم لهما مع أزواجه؛ مارية القبطية (٥)، وريحانة الخندفية (٧).

والتسع اللأتي قُبض عنهن: عائشة، وحفصة، وأمّ سلمة وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية [بنت حيّ بن الحطب] (١٠) وجويرية [بنت الحارث] (١٠) وسودة [بنت زمعة] (١٠) وأفضلهن خديجة بنت خويلد، ثمّ أمّ سلمة، ثمّ ميمونة (١٠٠).

﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ ﴾: قيل (١١): بكبيرة.

﴿ مُبَيِّنَةٍ ﴾: ظاهر قبحها.

﴿ يُضَاعَفُ لَهَا الْمَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ : ضعفي عذاب غيرهن ؛ أي مثليه. لأنّ الذنب منهنّ أقبح. فإنّ زيادة قبحه، تتبع زيادة فضل المذنب والنعمة عليه. ولذلك جعل حدّ الحبد. وعوتب الأنبياء بما لا يعاتب به غيرهم.

<sup>-----</sup>

المصدر: «فعمرة والسنا»، وفي ن: «فعمرة والشبنا» بدل «تعمرة والشبنا».

٢. المصدر: سورة. ٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: أمّ حبيب.

الأصل، س وأ: خويلة.
 الأصل، س وأ: خويلة.

المصدر: الخندقية . ٧ ـ ٩ . من المصدر . وفيه «سورة» بدل «سودة» .

١٠. المصدر: «ثمّ أمّ سلمة بنت الحارث» بدل «ثمّ أمّ سلمة، ثم ميمونة».

١١. أنوار التنزيل ٢٤٤/٢.

وقرأ البصريّون: «يضعف» [على بناء المفعول](١). وابن كثير وابن عامر «نضعف» بالنون، وبناء الفاعل، ونصب العذاب(٢).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): حدّ ثنا محمّد بن أحمد قال: حدّ ثنا محمّد بن عبدالله بن غالب عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه عن قول الله على نساء النبيّ من يأت منكنّ بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب ضعفين».

قال: «الفاحشة» الخروج بالسيف.

وفي رواية أبي الجارود (٤٤)، عن أبي جعفر ﷺ قال: أجرها مرّتين والعذاب ضعفين. كلّ هذا في الأخرة، حيث يكون الأجر يكون العذاب.

وفي مجمع البيان (٥): وروى محمّد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن علي بن عبدالله بن الحسين (١)، عن أبيه عليّ بن الحسين زين العابدين الله أنّه قال له رجل: إنّكم أهل بيت مغفور لكم.

قال: فغضب وقال: نحن أحرىٰ أن يجري فينا ما أجرىٰ الله في أزواج النبيّ ﷺ من أن نكون كما تقول. إنّا نرىٰ لمحسننا ضعفين من الأجر ولمسيئنا ضعفين من العذاب. ثمّ قرأ الأيتين.

وفي بصائر الدرجات (٧): أحمد بن محمّد والحسين بن عليّ بن النعمان، [عن أبيه عليّ بن النعمان] (عن أبيه عليّ بن النعمان] (٨) عن محمّد بن سنان، يرفعه، قال: إن عائشة قالت: التمسوالي رجلاً شديد العداوة لهذا الرجل حتّى أبعثه إليه.

قال: فأتيت به، فمثل بين يديها.

١. من المصدر .

٢. نفس المصدر والموضع .

٣ و٤. تفسير القمى ١٩٣/٢.

٥. مجمع البيان ٣٥٤/٤.

٦. هكذا في المصدر. وفي النسخ: عبدالله بن الحسن.

٧. بصائر الدرجات /٢٦٣ ـ ٢٦٤، ح ٤ . ٨ من ن والمصدر .

فرفعت إليه رأسها فقالت له: ما بلغ من عداوتك لهذا الرجل؟

فقال لها: كثيراً ما أتمني على ربّى، أنّه وأصحابه في وسطى فضربته ضربة بالسّيف فصبغ السيف الدم.

قالت: فأنت له. اذهب بكتابي هذا، فادفعه إليه ظاعناً رأيته أو مقيماً. أما إنك إن رأيته رأيته (١) راكباً علىٰ بـ غلة رســول الله ﷺ مـتنكّباً قــوسه، مـعلّقاً كـنانته بــقربوس سرجه، وأصحابه خلفه كأنّهم طير صوافّ [فتعطيه كتابي هذا. و](١) إن عرض عليك طعامه وشرابه، فلا تناولنّ منه شيئاً فإنّ فيه السحر.

قال: فاستقبله (٣) راكباً [كما قالت](١) فناولته (٥) الكتاب، ففضّ خاتمه ثمّ قرأه.

فقال: تبلغ إلى منزلنا فتصيب من طعامنا وشرابنا ونكتب جواب كتابك؟

فقال: هذا، والله، مالا يكون.

قال: فسار خلفه فأحدق (٦) به أصحابه.

ثم قال له: أسألك.

قال: نعم.

قال: وتجيبني؟

قال: نعم.

قال: نشدتك [الله] (٧) هل قالت: التمسوا لي رجلاً شديد العداوة (٨) لهذا الرجل، فأتى (٩) بك. فقالت لك: ما بلغ من عداوتك لهذا الرجل؟ فقلتَ: كثيراً ما أتمنَّىٰ علىٰ ربّي أنّه وأصحابه في وسطى وأنّي ضربته ضربة صبغ السيف الدم؟

١. ليس في المصدر .

٢. من المصدر.

٤. ليس في المصدر. ٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ: فاستقبله . ٦. الأصل: فأصدقه.

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: فناوله. ٨. المصدر: شديداً عداوته.

٧. من المصدر.

٩. المصدر: فأتوها.

الجزء العاشر / سورة الأحزاب

قال: اللهم نعم.

قال: فنشدتك الله، أقالت لك: اذهب بكتابي هذا فادفعه إليه ظاعناً كان أو مقيماً، أمّا إنَّك إن رأيته رأيته (١) راكباً علىٰ (١) بغلة رسول الله متنكِّباً قوسه معلَّقاً كنانته بـقربوس سرجه، أصحابه خلفه كأنّهم طير صواف، فتعطيه كتابي هذا؟

قال: اللهم نعم.

قال: فنشدتك الله، هل قالت لك: إن عرض عليك طعامه وشرابه فلا تناولنّ منه شيئاً ، فإنَّ فيه السحر؟

قال: اللهم نعم.

قال: فتبلّغ (٣) عني ؟

قال: اللهمَ نعم. فإني قد أتيتك وما في الأرض خلق أبغض إلىّ منك، وأنا الساعة ما في الأرض خلق أحب إلى منك فمرني (٤) بما شئت.

قال: ارجع إليها بكتابي (٥) هذا، وقل لها: ما أطعت الله ولا رسوله حيث أمرك الله بلزوم بيتك، فخرجت تردّدين في العساكر. وقل لهم: ما أنصفتم الله ولا رسوله حيث خلَّفتم حلائلكم في بيوتكم وأخرجتم حليلة رسول الله ﷺ.

قال: فجاء بكتابه فطرحه إليها وأبلغها مقالته، ثمّ رجع إليه فأصيب بصفّين.

فقالت: ما نبعث إليه بأحد إلّا أفسده (٦) علينا.

وفي شرح الآيات الباهرة (٧٠): قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدَّثنا الحسين بن أحمد، عن (^) محمّد بن عيسيٰ ، عن يونس بن كرام ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله لليُّلإ قال: قال لي: أتدرى ما الفاحشه المبيّنة؟

> ٣. أي فمبلغ أنت. ١ و٢. ليس في المصدر.

٥. المصدر: كتابي . ٤. المصدر: فمربى.

٦. الأصل: فسده.

٨. المصدر: اين.

٧. تأويل الآيات الباهرة، ص٤٥٣، ح٢.

٣٨٤ . . . . . . نفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب

قلت: لا.

قال: قتال أميرالمؤمنين النِّلا ؛ يعني: أهل الجمل.

﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً ﴾ ﴿: لا يمنعه في التضعيف كونهنّ نساء النبيّ ﷺ: وكيف وهو سببه.

﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ ﴾ : ومن يدم على الطاعة.

﴿ شِهِ وَرَسُولِهِ ﴾ : ولعلّ ذكر الله للتعظيم ، أو لقوله :

﴿ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُوْتِهَا آجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾: مرّة على الطاعة، ومرّة على طلبهن رضاء النبي تَتَلِيقُ بالقناعة وحسن المعاشرة.

وقرأ حمزة والكسائيّ : «ويعمل» بالياء أيضاً حملاً على لفظ «من» و«يؤتها» علىٰ أنّ فيه ضمير اسم الله (۱).

﴿ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ﴾ ٢٠ : في الجنّة ، زيادة على أجرها.

﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّ كَلَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ﴾: أصل «أحد» وحد؛ بمعنى: الواحد. ثمَّ وضع في النفي العام، مستوياً فيه المذكّر والمؤنّث، والواحد والكثير.

والمعنى: لستنّ كجماعة واحدة من جماعات النساء في الفضل.

﴿ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ﴾ : مخالفة حكم الله ورضا رسوله.

﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ﴾ : فلا تُجِبْنَ بقولكنّ خاضعاً ليّناً ؛ مثل : قبول المريبات والمومسات.

﴿ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ : فجور.

وقرئ بالجزم، عطفاً على محلّ فعل النهي. على أنّه نهى مريض القلب عن الطمع عقيب نهيهنّ عن الخضوع بالقول (٢٠).

﴿ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾ (): حسناً، بعيداً عن الريبة.

١. أنوار التنزيل ٢٤٤/٢. ٢. نفس المصدر والموضع.

﴿ وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ ﴾: من وقر، وقاراً. أو قرّ، يقرّ، قراراً. حُذفت الأولى من رائي «اقررن» ونُقلت كسرتها إلى القاف، فاستغني به عن همزة الوصل. ويؤيده قراءة عاصم ونافع بالفتح. من قررت، أقرّ وهو لغة فيه. ويحتمل أن يكون من قار، يقار: إذا اجتمع (١).

﴿ وَلَا تَبَرَّجُنَّ ﴾ : ولاتتبخترن في مشيتكنّ.

﴿ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴾: تبرّجاً مثل تبرّج النساء في أيّام الجاهليّة القديمة.

وقيل (٣): هي مابين آدم ونوح عليَّكِ .

وقيل (٣): الزمان الذي ولد فيه إبراهيم الله الله المرأة تلبس درعاً من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. والجاهليّة الأخرى ما بين عيسى ومحمّد يهيها.

وقيل (1): الجاهليّة الأولىٰ جاهليّة الكفر قبل الإسلام، والجاهليّة الأخرىٰ جاهليّة الفسوق فيه (١٠). ويعضده قوله ﷺ لأبى الدرداء: إنّ فيك جاهليّة.

قال: جاهلية كفر أو إسلام؟

قال: بل جاهلية كفر.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١)، بإسناده إلى عبدالله بن مسعود، عن النبي ﷺ حديث طويل. يقول فيه ﷺ : إنّ يوشع بن نون وصيّ موسى ﷺ عاش بعد موسى ثلاثين سنة. وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوجة موسى ﷺ فقالت: أنا أحقّ منك بالأمر. فقاتلها فقتل مقاتليها، وأسرها فأحسن أسرها (١). وإنّ ابنة أبي بكر ستخرج علىٰ عليّ في كذا وكذا ألفاً من أمّتي، فيقاتلها فيقتل مقاتليها (١) ويأسرها

١ ـ ٤. نفس المصدر ٢٤٥/٢. ٥. المصدر: في الاسلام .

كمال الدين وتمام النعمة /٢٧ .

٧. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «مقاتلها وأحسن أسرها» بدل «مقاتليها وأسرها فأحسن سرها».

٨. هكذا في المصدر. وفي النسخ: مقاتلها.

فيحسن أسرها. وفيها أنزل الله تعالى: «وقرن في بيوتكنّ ولا تبرّجن تبرّج الجاهليّة الأولئ» يعنى: صفراء بنت شعيب.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّثنا حميدبن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليه في هذه الآية «ولا تبرّجن تبرّج الجاهليّة الأولى».

قال: أي ستكون جاهليّة أخرى. وفي عيون الأخبار (٣)، عن الرضا لله حديث طويل. وفيه: أنّ النبي عليه قال بعد أن ذكر ليلة أسري به إلى السماء: ورأيت امرأة معلّقة برجليها في تنّور من نار إلى قوله عليها : وأمّا المعلّقة برجليها، فإنّها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها.

وفي كتاب الخصال (٣): عن عليّ بن أبي طالب على عن النبيّ عَلَيْ أَنّه قال في وصيّة (١) له: يا عليّ، ليس علىٰ النساء جمعة، إلى أن قال: ولا تخرج من بيت زوجها إلّا بإذنه. فإن خرجت بغير إذنه، لعنها الله وجبرائيل وميكائيل.

﴿ وَاَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَكَاةَ وَاَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾: في سائر ما أمركن به ونها كنّ

وفي كتاب علل الشرائع (٥): أبي الله قال: حدّثني سعد بن عبدالله، عن محمّد بن اسماعيل، عن عيسى، و محمّد، [عن محمّد، [عن محمّد] (١) بن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الله قال: قلت له: المرأة عليها أذان وإقامة ؟

\_\_\_\_

١. تفسير القمي ١٩٣/٢.

٢. عيون أخبار الرضا عليه ١٠/٢ و ١١، ضمن حديث ٢٤.

٣. الخصال /٥١١، ضمن حديث ٢. ٤ هكذا في م. وفي سائر النسخ والمصدر: وصيّة .

٥. علل الشرائع /٣٥٥، صدر حديث ١. ٦. من المصدر.

فقال: إن كانت تسمع أذان القبيلة، فليس عليها [شيء، وإلا فليس عليها] (١٠ أكثر من الشهادتين. لأنّ الله تبارك وتعالى قال للرجال: «أقيموا الصلاة» وقال للنساء: «وأقمن الصلاة وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله» والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ ﴾: الذنب المدنّس لغرضكم. وهو تعليل لأمرهن وفيهة على الاستئناف، ولذلك عمّ الحكم.

﴿ اَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ : تصب على النداء، أو المدح.

﴿ وَيُطَهِّرَكُمْ ﴾ : من المعاصي.

﴿ تَطْهِيراً ﴾ ﴿ وَاستعارة «الرجس» للمعصية، والترشيح «بالتطهير» للتنفير عنها. وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليّ في قوله رائد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً».

قال: نزلت هذهِ الآية في رسول الله ﷺ وعليّ بن أبيطالب وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. وذلك في بيت أمّ سلمة زوجة النبيّ ﷺ. فدعا رسول الله ﷺ عليّاً وفاطمة والحسن والحسين، ثمّ ألبسهم كساء له خيبريّاً ودخل معهم فيه، ثمّ قال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي الذين وعدتني فيهم ما وعدتني، اللهمّ اذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ٣٠.

فقالت أمّ سلمة: وأنا معهم، يا رسول الله؟

فقال: أبشري يا أمّ سلمة، فإنّك إلى خير.

وفي عيون الأخبار (٤٠)، في باب ذكر مجلس الرضا على مع المأمون، في الفرق بين العترة والأمّة حديث طويل. وفيه: قال المأمون: مَن العترة الطاهرة؟

فقال الرضا ﷺ: الذين وصفهم الله تعالى في كتابه، فقال تعالى: «إنَّما يريد الله

١. من المصدر. ٢. تفسير القمي ١٩٣/٢.

٣. هنا زيادة في المصدر . وهي: «نزلت هذه الآية» . ولاداعي لوجودها .

٤. عيون أخبار الرضا للللط ٢٩٩/١.

ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً». وهم الذين قال رسول الله عَيْلَةُ: إِنِّي مَخْلُفَ فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ألا وإنَّهما لن يفترقا حتَّىٰ يردا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلفون فيهما. أيُّها الناس، لا تـعلَّموهم، فـإنَّهم أعـلم

وفيه (١)، في هذا الباب يقول الرضا التلا في الحديث المذكور والآية الثانية في الاصطفاء: قوله على: «إنَّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهِّركم تطهيراً». وهذا الفضل الذي لايجهله أحد إلّا معاند ضالً ("). لأنّه لا فضل بعد طهارة تُنتظر، فهذه الثانية.

وفيه (٣)، في باب السبب الذي من أجله قبل الرضا الله ولاية العهد من المأمون ووجدت في بعض الكتب نسخة كتاب الحباء والشرط من الرضا لمثيلًا إلى العمّال في شأن الفضل بن سهل وأخيه ولم أرو ذلك عن أحد: أمّا بعد فالحمد لله المبدئ البديع (٤)، إلى أن قال عليه : الحمدلله الذي أورث أهل بيته مواريث النبوّة، واستودعهم العلم والحكمة، وجعلهم معدن الإمامة والخلافة، وأوجب ولايتهم وشرّف منزلتهم، فأمر رسوله بمسألة أمّته مودّتهم، إذ يقول (٥): «قل لا أسألكم عليه اجراً الا المودّة في القربين ، وما وصفهم به من إذهابه الرجس عنهم وتطهيره إيّاهم في قوله: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً».

وفيه (٦)، في الزيارة الجامعة لجميع الأثمّة الله المنقول عن الهادي الله (٧٠): عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن، وطهّركم من الدنس، وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيراً.

١. نفس المصدر ٢٣١/١.

٢. هكذا في المصدر . وفي النسخ: أصلا . ٣. نفس المصدر ١٥٤/٢ \_ ١٥٥ .

المصدر: «فالحمد لله البدىء الرفيع» بدل «فالحمداله المبدئ البديع».

٦. نفس المصدر ٢٧٤/٢. ٥. الشوري /۲۰.

٧. هكذا في المصدر. وفي النسخ: عن الجواد للثِّلْةِ.

وفي كتاب الخصال (۱)، في احتجاج عليّ للسلِّ على أبيبكر قال: فأنشدك بالله، ألي ولأهلي وولدي آية التطهير من الرجس (۱) أم لك ولأهل بيتك ؟

[قال: بل لك ولأهل بيتك]<sup>(٣)</sup>.

قال: فأنشدك بالله، أنا صاحب دعوة رسول الله وأهلي وولدي يوم الكساء: اللهمّ هؤلاء أهلى، إليك لا إلى النار» أم أنت؟

قال: بل أنت وأهل بيتك (٤).

وفيه (٥) أيضاً في احتجاجه الله على الناس يوم الشورى، قال: أنشدكم الله (٢)، هل فيكم أحد أنزل الله فيه آية التطهير على رسوله «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً». فأخذ رسول الله على كساء خيبرياً فضمّني فيه وفاطمة والحسن والحسين الميلياً. ثم قال: «ربّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» غيري؟ (٧)

قالوا: اللهم لا.

وفيه (^^ أيضاً في مناقب أميرالمؤمنين عليه وتعدادها، قال عليه : وأمّا السبعون، فإنّ رسول الله عليه نام ونوّمني وزوجتي فاطمة وابنيّ الحسن والحسين وألقى علينا عباءة (^) قطوانيّة، فأنزل الله تعالى فينا «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً».

فقال جبرائيل عليه : أنا منكم، يا محمّد. فكان سادسنا جبرائيل عليه .

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١٠)، بإسنادة إلى سليم بن قيس الهلاليّ ، عـن

١. الخصال /٥٥٠ .

٢. هنا في النسخ زيادة، وهي: وطهركم تطهيراً.

٣. من المصدر .

٤. المصدر:أهلك وولدك.

٥٠. نفس المصدر /٥٦١ .

٦. المصدر: نشدتكم بالله .

۸. نفس المصدر /۵۸۰ .

٧. ليس في المصدر .

٩. هكذا في المصدر ون. وفي سائر النسخ: عباء.

١٠. كمال الدين وتمام النعمة /٢٧٨، ضمن حديث ٢٥. وأوَّله في ص ٢٧٤.

أميرالمؤمنين عليه أنّه قال في أثناء كلام له في جمع من المهاجرين والأنصار في المسجد أيّام خلافة عثمان: أيّها الناس، أتعلمون أنّ الله والله أنزل في كتابه «إنّما يريد الله لله الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً». فجمعني وفاطمة وابنيّ حسناً وحسيناً وألقىٰ علينا كساء وقال: «اللهم أنّ هؤلاء أهل بيتي ولحمتي يؤلمني ما يؤلمهم ويجرحني ما يجرحهم، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» فقالت أمّ سلمة: وأنا يا رسول الله؟ فقال: «أنت [أو إنّك](1) على خير، إنّما أنزلت في وفي أخي [علي](2) وفي ابنيّ [الحسن والحسين](1) وفي تسعة من ولد ابني الحسين خاصة ليس معنا فيها أحد» غيرنا؟

فقالوا كلّهم: نشهد أنّ أمّ سلمة حدّثتنا بذلك، فسألنا رسول الله عَلَيْ فحدّثنا كما حدّثتنا أم سلمة رضى الله عنها.

وفي كتاب علل الشرائع (٥)، بإسناده إلى ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله على قصال: لمّا منع أبوبكر فاطمة الله فلكا وأحرج وكيلها، جاء أميرالمؤمنين على إلى المسجد، وأبوبكر جالس وحوله المهاجرون والأنصار.

فقال: يا أبابكر، لِمَ منعت فاطمة ما جعله رسول الله ﷺ لها، ووكيلها فيه منذ سنين ـ إلى قوله \_فقال أميرالمؤمنين الله لأبي بكر: يا أبابكر، تقرأ القرآن؟ (٧)

قال: بلئ.

قال: فأخبرني عن قول الله تعالى: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً». أفينا أو في غيرنا نزلت؟

قال: فيكم.

قال: فأخبرني، لو أنَّ شاهدين من المسلمين شهدا علىٰ فاطمة ١١١٠ بفاحشة، ما

١. ليس في المصدر.

٣. «وفي ابنتي» ليس في المصدر.

٢. من المصدر. وفيه أيضاً بين المعقوفتين.

٤. من المصدر.

٥. علل الشرائع /١٩٠\_١٩١، ضمن حديث ١. ٦. المصدر: وتقرّ بالقرآن، بدل وتقرأ القرآن، .

كنت صانعاً؟

قال: كنت أقيم عليها الحدّ، كما أقيم على نساء المسلمين.

قال: كنت إذاً عند الله من الكافرين.

قال: ولِمَ؟

قال: لأنّك كنت تردّ شهادة الله وتقبل شهادة غيره، لأنّ الله عَلَى قد شهد لها بالطّهارة. فإذا رددت شهادة الله وقبلت شهادة غيره، كنت عندالله من الكافرين.

وفي كتاب معاني الأخبار (٥)؛ حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما قالا: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: حدّثنا النضر بن شعيب، عن عبدالغفّار الجازيّ (٦)، عن أبي عبدالله الله في قول الله على: ﴿إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً».

١. نفس المصدر /٢٠٥، ح ٢. الأنفال /٧٥.

٥. معاني الأخبار ١٣٨٧ ح ١. وفيه حدَّثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على ...

٦. هكذا في المصدر. وفي النسخ: الخازن. انظر تنقيح المقال ١٥٨/٢، رقم ٦٦٦٥.

قال: «الرجس» هو الشك.

وفي أصول الكافي (۱): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله علي في قوله ﷺ: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» يعني: الأنمّة الله وولايتهم. من دخل فيها، دخل في بيت النبيّ ﷺ.

عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى (٢)، عن يونس وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد. وأبي سعيد، عن محمّد بن عيسى، [عن يونس] (٣)عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه وذكر حديثاً طويلاً. يقول فيه عليه حاكياً عن رسول الله عليه وقال عليه أو وعلى الله عليه الله عليه أن لايفرّق بينهما حتى والله عليه الحوض، فأعطاني ذلك.

وقال: لاتعلّموهم، فإنّهم أعلم منكم. وقال: إنّهم لن يخرجوكم من بـاب هـدىٰ، ولن يدخلوكم في باب ضلالة.

فلو سكت رسول الله على ولم يبين (٤) من أهل بيته، لادّعاها آل فلان وآل فلان. ولكنّ الله على أذله في كتابه لنبيّه على «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً». وكان عليّ والحسن والحسين وفاطمة الله فأدخلهم رسول الله على تحت الكساء في بيت أمّ سلمة، ثمّ قال: اللهمّ إنّ لكلّ نبيّ أهلاً وثقلاً، وهؤلاء أهل ببتى وثقلى.

فقالت أمّ سلمة: ألست من أهلك؟

فقال: إنَّك إلى خير، ولكن هؤلاء أهلي وثقلي.

وفي آخر الحديث وقال: «الرجس» هو الشك. والله لانشك في ربّنا ابداً.

١. الكافي ٤٢٣/١ ذيل حديث ٥٤.

٣. من ن والمصدر.

٢. نفس المصدر ٢٨٦/١ مقاطع من حديث ١.

٤. المصدر فلم يبيّن .

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١١)، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبّي، [عن أيّوب بن الحرّ وعمران بن على الحلبّى] (٢) عن أبى بصير، عن أبى عبدالله عليه مثل ذلك.

عليّ بن إبراهيم، عن حمّادبن ربعي (٣)، عن زرارة عن أبي جعفر عليّ قال: سمعته يقول: إنّا لا نوصف، وكيف يوصف قوم رفع الله عنهم الرجس، وهو الشك. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (1): حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن حمّادبن عيسى (٥). وحمّادبن عثمان، عن أبي عبدالله عليه قال: لمّا بويع لأبي بكر (١) واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار، بعث إلى فدكَ من أخرج (١) وكيل فاطمة عليه ألى أن قال عليه ذقال أميرالمؤمنين عليه : يا أبابكر، تقرأكتاب الله ؟

قال: نعم.

فقال: أخبرني عن قول الله تعالى: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً». فيمن نزلت، أفينا أم في غيرنا ؟

قال: بل فيكم.

قال: فلو أنَّ شاهدين شهدا على فاطمة بفاحشة ، ما كنت صانعاً ؟

قال: كنت أقيم عليها الحدّ كما أقيم على سائر المسلمين.

قال: كنت إذاً عندالله من الكافرين.

قال: ولِمَ ؟

قال: لأنُّك رددت شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها؛ كما رددت

٢. من المصدر .

٤. تفسير القمي ١٥٥/٢\_١٥٧.

٦. هكذا في المصدر ون. وفي سائر النسخ: أبوبكر.

١. نفس المصدر ٢٨٨/١،ذيل حديث ١.

٣. نفس المصدر ١٨٢/٢، ضمن حديث ١٦.
 ٥. المصدر: عثمانبن عيسى.

٧. المصدر: «فأخرج» بدل «من أخرج».

حكم الله وحكم رسوله أن جعل [رسول الله ﷺ](۱) لها فدكاً وقَبَضَتْهُ في حياته ثمّ قبلت شهرة أعرابي بائل على عقبيه عليها، وأخذت منها فدكاً وزعمت أنّه فيء للمسلمين (۱). وقد قال رسول الله ﷺ: البيّنة علىٰ من ادّعىٰ واليمين علىٰ من ادّعى على من ادّعى على من ادّعى على.

قال: فدمدم الناس وبكئ بعضهم، فقالوا: صدق والله عليّ. ورجع عليّ إلى منزله. والحديث بتمامه مذكور في الروم عند قوله تعالى: «واّت ذا القربيٰ حقّه».

وب إسناده إلى حذيفة بن اليمان (٣)، عن النبيّ ﷺ وذكر حديثاً طويلاً. وفيه يقول ﷺ: ثمّ جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً. وذلك قوله: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً».

وفي الكافي (4): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكربن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيريّ، عن أبي عبدالله الحلال حديث طويل. يقول فيه للحلالا : ثمّ ذكر من أذن له في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله في كتابه فقال (6): «ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأُولئك هم المفلحون». ثمّ أخبر عن هذه الأمّة، وممّن هي، وأنّها من ذرّية إبراهيم، ومن ذرّية إسماعيل، من سكّان الحرم، ممّن لم يعبدوا غير الله قطّ، الذين وجبت لهم الدعوة دعوة إبراهيم واسماعيل من أهل المسجد، الذين أخبر عنهم في كتابه أنه أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

وفي كتاب الاحتجاج (٢٠ للطبرسي ، عن عليّ بن الحسين عليه حديث طويل. يقول فيه لبعض الشاميّين: فهل تجد لنا في سورة الأحزاب حقًا خاصّة دون المسلمن: ؟

فقال: لا.

٢. المصدر: فيء المسلمين.

٤. الكافي ١٣/٥ ـ ١٤، ضمن حديث ١.

٦. الاحتجاج ٣٤/٢.

١. من المصدر.

٣. نفس المصدر ٣٤٧/٢.

٥. آل عمران /١٠٤.

قال عليّ [بن الحسين] (١٠ المثلا: أما قرأت هذهِ الآية: «إنّما يسريد الله ليـذهب عـنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً».

وفي أمالي الصدوق الله (٢٠) بإسناده إلى أبي بصير قال: قلت للصادق جعفر بن محمد بالله : من آل محمد ؟

قال: ذرّيته.

قلت: من أهل بيته؟

قال: الأثمّة الأوصياء.

[فقلت: من عترته]<sup>(۴)</sup>.

قال: أصحاب العباء.

فقلت: من أمّته؟

وفي مجمع البيان (1): وقال أبوسعيد الخدريّ وأنس بن مالك ووائل بن الأسفع (٥) وعائشة وأمّ سلمة : إنّ الآية مختصة برسول الله على وعليّ وفاطمة والحسن والحسين الميلا .

وذكر أبوحمزة الثماليّ في تفسيره: حدّثني شهر (١) بن حوشب، عن أمّ سلمة قال: جاءت فاطمة على إلى النبيّ على تحمل حريرة (١) لها. فقال: ادعى زوجك وابنيك.

١. من المصدر . ٢ . أمالي الصدوق /٢٠٠، ح ١٠ .

٣. ليس في س . ٤. مجمع البيان ٣٥٦/٤ ٣٥٧.

٥. ن: «واثل بن الأسمع». أ: «واثل بن الأشفع». المصدر: «واثلة بن الأسقع». والصواب: «واثلة بن الأسقع». انظر الأعلام للزركلي ١٠٧/٨.

٦. هكذا في المصدر. وفي النسخ: وشهب، انظر الأعلام للزركلي ١٧٨/٣.

٧. المصدر: خزيرة.

فجاءت بهم، فطعموا. ثمَّ ألقيُ عليهم كساء له خيبريًّا وقال: اللهمِّ إنَّ هؤلاء أهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

فقلت: يا رسول الله، وأنا معهم؟

قال عَنْظِيلاً: أنت إلى خير.

وروى الثعلبيّ في تفسيره (١٠) أيضاً بالإسناد، عن أمّ سلمة أنّ النبيّ ﷺ كان في بيتها، فأتته فاطمة ببرمة (٢)فيها حريرة (٣). فقال لها: ادعى زوجك وابنيك، فذكرت الحديث نحو ذلك.

ثمّ قالت: فأنزل الله تعالى «إنّما يريد الله» الآية.

قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاهم به، ثمّ أخرج يده فألوى (٤) بها إلى السماء، ثمّ قال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي (٥) فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

فأدخلت رأسي البيت وقلت: أنا معكم، يا رسول الله؟

قال: إنَّك إلى خير، إنَّك إلى خير.

وبإسناده، قال مجمع (٦): دخلت مع أمّى علىٰ عائشة. فسألتها أمّى: أرأيت خروجك يوم الجمل؟

قالت: إنّه كان قدراً من الله.

فسألتها عن على.

فقالت: تسأليني عن أحبّ الناس كان إلى رسول الله ﷺ وزوج أحبّ الناس كانت إلى رسول الله ﷺ. لقد رأيت عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً قـد جـمع رسـول الله ﷺ بثوب عليهم، ثمَّ قال: اللهمِّ هـؤلاء أهـل بـيتي وخـاصّتي (٧) فأذهب عـنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

٢. البرمة: القدر من الحجر. ١. نفس المصدر ٣٥٧/٤.

٤. المصدر: فألوى يده.

٣. المصدر: خزيرة.

٦. نفس المصدر والموضع. ٥. المصدر: حامتي.

٧. المصدر: حامتي .

الجزء العاشر / سورة الأحزاب

قلت: يا رسول الله، أنا من أهلك؟

قال: تنحّى، فإنّك إلى خير.

وبإسناده، عن أبي سعيد الخدريّ (١)، عـن النبئ ﷺ قـال: نـزلت هـذه الآيــة فـي حمسة: فيَّ وفي عليّ وحسن وحسين وفاطمة.

وأخبرنا السيدّ أبوالحمد (٢) قال: حدّ ثنا الحاكم [أبوالقاسم الحسكاني قال: حدّ ثنا (٣) عن أبي بكر السبيعيّ قال: حدِّثنا أبوعروة الحرّانيّ قال: حدّثني ابن مصغيّ قال: حدَّثنا](٤) عبدالرحيمبن واقد، عن أيوببن سيّار، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر قال: نزلت هذه الآية على النبي عليه وليس في البيت إلَّا فاطمة والحسن والحسين وعلى «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت».

فقال النبي عَلِيلِهُ : اللهم هؤلاء أهلي.

وحدَّثنا السيّد أبوالحمد (٥) قال: حدَّثنا الحاكم أبوالقاسم بإسناده، عن زاذان، عن الحسن بن على قال: لمَّا نزلت آية التطهير، جمعنا رسول الله ﷺ وإيَّاهُ في كساء لأمّ سلمة خيبري، ثمّ قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي.

وفي تفسير العيّاشيّ (١): عن زرارة، عن أبي جعفر للثِّلا قال: ليس شيء أبـعد مـن عقول الرجال من تفسير القرآن. إنَّ الآية ينزل أوَّلها في شيء، وأوسطها في شيء آخر، وآخرها في شيء.

ثمّ قال: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» من ميلاد الجاهلية.

وفي بصائر الدرجات (٧): محمّد بن خالد الطيالسيّ، عن سيفبن عميرة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر لمُثِيِّلًا قال: «الرجس» هو الشك. ولا نشك في ديننا أبداً.

٤. ليس في أ.

٣. المصدر: حدَّثونا . ا و٢. نفس المصدر والموضع.

٥. نفس المصدر والموضع.

٧. بصائر الدرجات /٢٢٦، صدر حديث ١٣.

تفسير العياشي ١٧/١، ح ١ .

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠): قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسن بن عليّ بن بزيع، عن إسماعيل بن بشّار الهاشميّ، عن قير (٢) بن الأعشى، عن هاشم بن البريد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه قال: كان رسول الله ﷺ في بيت أمّ سلمة، فأتي بحريرة، فدعا عليّاً ﷺ وفاطمة والحسن والحسين فأكلوا منها. ثمّ جلّل عليهم كساء خيبريّاً. ثمّ قال: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً».

فقالت أمّ سلمة: وأنا معهم، يا رسول الله؟ قال: إنّك إلى خير (٣).

وقال أيضاً (٤): حدّثنا عبدالعزيزبن يحيى، عن محمّد بن زكريًا، عن جعفر بن محمّد بن عمارة قال: قال عليّ بن محمّد بن عمارة قال: حدّثني أبي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه الله قال عليّ بن أبي طالب الله إنّ الله قال فضلنا أهل البيت، وكيف لا يكون كذلك والله قال يقول في كتابه: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً». فقد طهرنا الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فنحن على منهاج الحقّ.

وقال (٥) أيضاً حدّثنا عبدالله بن عليّ بن عبدالعزيز، عن إسماعيل بن محمّد، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن الحسين بن زيد، عن عمر بن عليّ قال: خطب الحسن بن عليّ عليه الناس حين قُتل عليّ عليه فقال: فقّبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأوّلون بعلم ولايدركه الآخرون، ما ترك على ظهر الأرض سوداء (١) ولابيضاء إلّا سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله.

\_\_\_\_

١. تاويل الآيات الباهرة، ٤٥٢/٢.

٢. أ: قسم (قسير خ. ل.). ن: قيس. م: قسير، المصدر: قنبر. ويمكن أن يكون «قتيبة». انظر تنفيح المقال
 ٣٧/٣، قتيبة الأعشى المؤدّب.
 ٣. المصدر: إنّك على خير.

نفس المصدر وفي النسخ: عميرة.
 ٥. نفس المصدر والموضع.

٦. المصدر: صفراء.

ثمّ قال: يا أيّها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن عليّ، وأنا ابن البشير النذير الداعي (١) إلى الله بإذنه والسراج المنير، أنا من أهل البيت الذي كان ينزل فيه جبرائيل ويصعد، وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

وقال (٣)أيضاً: حدّ ثنا مظفّر بن يونس بن مبارك، عن عبد الأعليّ بن حمّاد، عن محمّد بن إبراهيم (٣)، عن عبدالجبّار بن العبّاس، عن عمّار الدهنيّ، عن عمرة بنت أفعى، عن أمّ سلمة قالت: نزلت هذه الآية في بيتي، وفي البيت سبعة: جبرائيل، وميكائيل، ورسول الله ﷺ، وعليّ، وفاطمة، والحسن، والحسين صلوات الله عليهم. وكنت على الباب، فقلت: يا رسول الله، ألست من أهل البيت؟

قال: إنَّك من أزواج النبيِّ. وما قال: إنَّك من أهل البيت.

قال البيضاوي (1): وتخصيص الشيعة أهل البيت بفاطمة وعليّ وابنيهما، لما روي أنه للنظّ خرج ذات غدوة، وعليه مرط مُرَحًل (٥) من شعر أسود، فجلس فأتت فاطمة فأدخلها فيه، ثمّ جاء الحسن والحسين فأدخلهما فيه، ثمّ قال: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» والاحتجاج بذلك على عصمتهم. وكون إجماعهم حجّة ضعيف، لأنّ التخصيص بهم لايناسب ما قبل الآية وما بعدها. والحديث يقتضي أنّهم أهل البيت لا أنّه ليس غيرهم.

أقول: قد تواتر من طريق الخاصة والعامة تخصيص أهل البيت بهم كما علمت، وليس الاحتجاج بالإجماع بل بالحديث المتواتر ومناسبته لما قبل الآية وما بعدها يكفها عموم ظاهره، والتخصيص للتشريف. ونحن نقرّر استدلال الشيعة على وجه قرّروه حتّى يظهر اندفاع ما ذكره عن استدلالهم.

ا. هكذا في المصدر . وفي النسخ: داع .

المصدر: مخول بن إبراهيم.
 انوار التنزيل ٢٤٥/٢.

٥. هكذا في المصدر . وفي النسخ: مرجل . رَحُّلَ الثوب: وشَّاه بصور الرحال . فهو مُرَحِّل .

قالوا: ﴿إِنَّمَا لَفظة محقّقة لما أثبت بعدها، نافية لما لم يثبت. فإنّ قول القائل: إنَّما لك إعندي درهم، وإنّما في الدار زيد. يقتضي أنّه ليس له عنده سوى الدرهم وليس في الارادة الدار سوى زيد. فإذا تقرّر هذا، فلا تخلو الإرادة في الآية إ(١) أن تكون هي الإرادة الممحضة أو الإرادة التي معها التطهير وإذهاب الرجس. فلايجوز الوجه الأوّل، لأنّ الله قد أراد من كلّ مكلّف هذه الإرادة المطلقة فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق، ولأنّ هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بغير شكّ وشبهة ولا مدح في الإرادة المجرّدة. فثبت الوجه الثاني، وفي ثبوته ثبوت عصمة المعنيّين بالآية عن جميع القبائح. وقد علمنا أنّ ماعدا من ذكرنا من أهل البيت غير مقطوع على عصمته، فثبت أنّ الآية مختصة لهم لبطلان تعلّقها بغيرهم.

ومتى قيل: إنّ صدر الآية وما بعدها في الأزواج.

فالقول فيه: إنّ هذا لاينكر من عرف عادة الفصحاء في كلامهم، فإنّهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه. والقرآن من ذلك مملوء، وكذلك كلام العرب وأشعارهم.

﴿ وَاذْ كُرُنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بَيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾: قيل (1): معناه: وأشكرن الله جلّ وعلا إذ صيركن في بيوت يتلىٰ فيها القرآن والسنة.

وقيل (٢٠): احفظن ذلك وليكن منكنّ على بال أبداً، لتعملن بموجبه. وهذا حتّ لهنّ على حفظ القرآن والأخبار ومذاكر تهنّ بها.

﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً ﴾ ﴿: يعلم ويدبّر ما يصلح في الديـن، ولذلك خيّركنّ ووعظكنّ. أو يعلم من يصلح لنبوّته، ومن يصلح أن يكون أهل بيته.

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾: الداخلين في السلم، المنقادين لحكم الله في القول والعمل.

١. ليس في أ. ٢ مجمع البيان ٣٥٧/٤.

٣. نفس المصدر والموضع .

- ﴿ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ﴾ : المداومين على الطاعة.
- ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ : والمصدّقين والمصدّقات، بما يجب أن يصدّق به.
  - ﴿ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ﴾ : في القول والعمل.
  - ﴿ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ﴾ : علىٰ الطاعة وعن المعاصى.
  - ﴿ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ ﴾ : المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم.
    - ﴿ وَالْمُتَصَدِّقِينَ والْمُتَصَدِّقَاتِ ﴾ : بما وجب في ما لهم.
      - ﴿ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ ﴾ : الصوم المفروض.
      - ﴿ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ والْحَافِظَاتِ ﴾ : عن الحرام.
  - ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ لَهُمْ مَغْفِرَةً ﴾: لما اقترفوا من الصغائر، لأنَّهنَّ مكفرات.
- ﴿ وَاَجْراً عَظِيماً ﴾ ۞: علىٰ طاعتهم. والآية وعد لهن ولأمثالهن علىٰ الطاعة والتدرّع بهذه الخصال.

قال البيضاوي (١٠): روي أنّ أزواج النبيّ ﷺ قلن: يا رسول الله، ذكر الله الرجال في القرآن بخير فما فينا خير نُذكر به، فنزلت.

وقيل (٢): لمّا نزل فيهنّ ما نزّل الله، قال نساء المسلمين: فما نزل فيناشيء، فنزلت. وعطف الأناث على الذكور، لاختلاف الجنسين وهو ضروريّ. وعطف الزوجين على الزوجين، لتغاير الوصفين فليس بضروري. ولذلك ترك في قوله مسلمات مؤمنات، وفائدته الدلالة على أنّ إعداد المعدّ لهم للجمع بين هذه الصفات.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣٠): ثمّ عطف على نساء النبيّ ﷺ فقال: «واذكرن مايتلى في بيوتكنّ من آيات الله والحكمة انّ الله كان لطيفاً خبيراً». ثمّ عطف علىٰ آل محمد صلوات الله عليهم فقال جلّ ذكره: «انّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» إلى قوله: «واجراً عظيماً».

١. أنوار التنزيل ٢٤٦/٢.

٢. نفس المصدر والموضع.

٣. تفسير القمى ١٩٤/٢.

وفي مجمع البيان (١): قال مقاتل بن حيّان: لمّا رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، دخلت على نساء رسول الله على فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟

قلن: لا.

فأتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنَّ النساء لفي خيبة وخسار.

فقال: وممّ ذلك؟

قالت: لأنَّهن لايُذكِّرن بخير كما يُذكِّر الرجال. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

قال البلخيّ (٢): فسّر رسول الله ﷺ المسلم والمؤمن بقوله: المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن، من أمن جاره بواثقه. وما آمن بي من بات شبعاناً وجاره طاو.

وفي أصول الكافي (٣): عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله الله الله يقول: إنّ الإيمان يشارك الإسلام ، ولا يشاركه الإسلام . إنّ الإيمان ما وقر في القلوب، والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء . والإيمان يشرك الإسلام ، والإسلام لايشرك الإيمان .

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد (٤)، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكنائي قال: قلت لأبي عبدالله الله النها أغلام المنائية قال: قلت لأبي عبدالله الله المنائية أيّهما أفضل الإيمان.

فقال: الإيمان أرفع من الإسلام.

قلت: فأوجدني ذلك.

قال: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّداً ؟

قلت: يُضرَب ضرباً شديداً.

٢. نفس المصدر ٣٥٨/٤.

١. مجمع البيان ٣٥٧/٤\_٣٥٨.

٣. الكافي ٢٦٧٢، ح ٣.

٤. نفس المصدر ٢٧٧٢، ح ٤.

قال: أصبت. قال: فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّداً؟ قلت: يُقتّل.

قال: أصبت. ألا ترئ أنّ الكعبة أفضل من المسجد، وأنّ الكعبة تشرك المسجد والمسجد لايشرك الكعبة. وكذلك الإيمان يشرك الإسلام، والإسلام لايشرك

الإيمان.

عليّ بن إبراهيم، عن العبّاس بن معروف (١)، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالرحمن (٢) القصير قال: كتبت مع عبدالملك بن أعين (٢) إلى أبي جعفر الله (١٠) أسأله عن الإيمان ما هو؟

فكتب إليّ مع عبدالملك بن أعين: سألت رحمك الله عن الإيمان. والإيمان هو الإقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان. والإيمان بعضه من بعض. وهو دار، وكذلك الإسلام دار والكفر دار. فقد يكون العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناً، ولا يكون مؤمناً ولا يكون مؤمناً حتى يكون مسلماً. فالإسلام قبل الإيمان. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٥)، عن محمّد بن خالد البرقيّ والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن محمّد بن مروان عن سعدبن طريف، عن أبي جعفر الله قال: قال رسول الله على الله من قرأ عشر آيات في ليلة، لم يُكتّب من الغافلين. ومن قرأ خمسين آية، كُتب من الذاكرين. ومن قرأ مائة آية، كُتب من الخاشعين. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١٠) ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بريدبن معاوية

٣. أ: عبدالله بن أعين .

١. نفس المصدر ٢٧/٢، صدر حديث ١. ٢٠ ن والمصدر: عبدالرحيم.

٤. المصدر: أبي عبدالله للثلا.

٥. نفس المصدر ٦١٢/٢، صدر حديث ٥.
 ٦. نفس المعدر ٢٠٤٢، صدر حديث ٥.

٦. نفس المصدر ٢/٥٠٠٠ ح ٢.

العجليّ قال: قال أبو عبدالله الثِّلا : إنّ الصواعق لاتصيب ذاكراً.

قال: قلت: وما الذاكر؟

قال: من قرأ مائة آية](١).

وفي مجمع البيان (٦): وروى أبوسعيد الخدريّ، عن النبيّ ﷺ قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل وتوضّئا وصليًا، كُتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات.

وروي عن أبي عبدالله المثيلا (٣) أنّه قال: من بات علىٰ تسبيح فاطمة، كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات.

﴿ وَمَا كَأَنَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ : ما صح له.

﴿ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمْراً ﴾ : أي قضى رسول الله تَتَمَالِيُّا الله تَتَمَالِيُّهُ .

وذكر الله لتعظيم أمره، والإشعار بأنّه قضاء الله. لأنّه نزل في زينب بنت جحش بنت عمّته أميمة بنت عبدالمطّلب، خطبها رسول الله ﷺ لزيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عبدالله (٤٠).

وقيل (٥): في أمّ كلثوم بنت عقبة ، وهبت نفسها للنبيّ ﷺ فزوّجها من زيد.

﴿ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ : أن يختاروا من أمرهم شيئاً ، بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله .

و «الخيرة» ما يُتخيَّر. وجمع الضمير الأوّل «لمؤمن» و «مؤمنة» من حيث أنّهما في سياق النفي. وجمع الثاني، للتعظيم.

وقرأ الكوفيّون وهشام: «يكون» بالياء (١٠).

وفي أصول الكافي ٧٠٠: أبو محمّد القاسمين العلاء رفعه، عن عبدالعزيزبن مسـلم

١. ليس في أ. ٢ و٣. مجمع البيان ٣٥٨/٤.

٤ و٥. أنوار التنزيل ٢٤٦/٢.

ر . ٦. أنوار التنزيل ٢٤٦/٢ . وفيه ضبط «يكون» في الآية بالتاء .

٧. الكافي ١٩٨/١\_١٩٩٩ و ٢٠١، ضمن حديث ١.

قال: كنًا مع الرضا لليُّلا بمرو؛ فاجتمعنا في الجامع [يوم الجمعة](١) في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها. فدخلت على سيّدي للنِّلْ فأعلمته خوض الناس فيه.

فتبسّم عليه ثمّ قال: يا عبدالعزيز، جهل القوم وخُدعوا من أديانهم (١). إنّ الله ﷺ لم يقبض نبيَّه ﷺ حتَّىٰ أكمل له الدين، إلى قوله للَّهِ : ولقد راموا صعباً، وقالوا إفكاً، وضلَوا ضلالاً بعيداً، ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة «و زيّن لهم الشيطان اعمالهم فصدُّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين» (٣). رغبوا عن اختيار الله واختيار رسوله (٤) إلى اختيارهم، والقرآن يناديهم (٥) «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة [من أمرهم] (٦) سبحان الله وتعالىٰ عمّا يشركون». وقال ﷺ: «و ماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من أمرهم».

وفي كتاب التوحيد(٧)، بإسناده إلى الأصبغبن نباتة قـال: قـال أميرالمـؤمنين عليُّه لرجل: إن كنت لا تطيع خالقك، فلا تأكل رزقه. وإن كنت واليت عدَّوه، فاخرج مـن ملكه. وإن كنت غير قانع بقضائه (٨) وقدره، فاطلب ربّاً سواه.

وبإسناده إلى الحسين بن خالد (١)، عن على بن موسىٰ الرضا لليُّلاِ عن أبيه ، عن آبائه ، عن على بن أبي طالب المبين قال: سمعت رسول الله يَكِينًا يقول: قال الله عَليه: من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري، فليلتمس إلهاً غيري.

وقال رسول الله ﷺ: في كلّ قضاء الله ﷺ خيرة (١٠٠ للمؤمن.

وبإسناده إلى سليمان بن خالد(١١١)، عن أبي عبدالله الصادق، عن أبيه، عن جدَّه المِيَا

٦. ليس في المصدر.

٢. المصدر: آرائهم. ١. من المصدر.

٩. نفس المصدر /٣٧١، ح ١١.

٤. المصدر: اختيار رسول الله وأهل بيته . ٣. العنكبوت /٣٨.

٥. القصص /٦٤.

٧. التوحيد /٣٧٢، ح ١٣ . ٨. هكذا في المصدر . وفي النسخ: برضاه .

١٠. هكذا في المصدر ون . وفي سائر النسخ: خير . ١١. نفس المصدر /١٠٤٠ ح ٥. وفي ن: وبإسناده إلى سعدبن خالد.

قال: ضحك رسول الله ﷺ ذات يوم حتى بدت نواجذه. ثم قال: ألا تسألوني مما ضحكت؟

قالوا: بلئ، يا رسول الله.

قال: عجبت للمرء المسلم، أنّه ليس من قضاء يقضيه الله إلّا كان خيراً له في عاقبة أمره.

فقالت: يا رسول الله، حتى أوامر نفسى فأنظر.

فأنزل الله على: «وماكان لمؤمن ولا مؤمنة» الآية.

فقالت: يا رسول الله، أمري بيدك.

فزوّجها إيّاه. فمكثت عند زيد ماشاءالله، ثمّ أنّهما تشاجرا في شيء إلى رسول الله ﷺ فنظر إليها النبيّ فأعجبته.

فقال زيد: يا رسول الله، تأذن لي في طلاقها؟ فإنّ فيها كبراً وإنّها تؤذيني بلسانها. فقال رسول الله عليه الله وأمسك عليك زوجك وأحسن إليها.

ثمّ إنّ زيداً طلّقها عدتها، فأنزل الله ﷺ نكاحها عـلىٰ رسـول الله ﷺ فـقال: «فـلمّا قضىٰ زيد منها وطراً زوّ جناكها» <sup>(۱)</sup>.

وروي (٣) فيه أيضاً غير هذا، وقد نقلناه عند قوله تعالى: «وما جعل أدعياءكم ابناءكم» في أوّل هذه السورة.

١. تفسير القمي ١٩٤/٢.

٢. يوجد في هامش نسخة م: ولا منافاة بينهما لاحتمال رؤية النبئ ﷺ زينب مرّتين؛ مرّة في بيتها ومرّة عند التشاجر.

وفيه أيضاً (١) حديث طويل، عن النبيّ ﷺ يقول فيه وقد ذكر ما رأى ليلة أسري به: دخلت الجنّة فإذا على حافتيها بيوتي وبيوت أزواجي، وإذا ترابها كالمسك، وإذا جارية تنغمس في أنهار الجنّة.

فقلت: لمن أنت، يا جارية؟

فقالت: لزيد بن حارثة.

فبشرته بها حين أصبحت.

﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيناً ﴾ ۞: بيّن الانحراف عن الصواب.

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ : بتوفيقه للإسلام.

﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ : بما وفَّقك الله فيه، وهو زيد بن حارثة.

﴿ ٱمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾: زينب.

وذلك أنّه (") على كان شديد الحبّ لزيد، وكان إذا أبطأ عليه [زيد] (") أتى منزله يسأله (أ). فأبطأ عليه يوماً، فأتى رسول الله على منزله، فإذا زينب جالسة في وسط حجرتها تسحق طيباً إبفهر لها.

قال] (ه) فدفع رسول الله ﷺ الباب. فلما نظر إليها، قال: سبحان الله خالق النور، تبارك الله أحسن الخالقين. ورجع، فجاء زيد، فأخبرته زينب بماكان.

فقال لها: لعلَك وقعت في قلب رسول الله، فهل لك أن أطلَقك حتَّىٰ يـتزوّجك رسول الله ﷺ؟

فقالت: أخشىٰ أن تطلَّقني ولا يتزوّجني.

فجاء زيد إلى رسول الله عَيْلِلله ، بتمام القصة ، فنزلت الآية (٦).

فقال له: أمسك عليك زوجك.

١. نفس المصدر ١٠/٢ ـ ١١.

٢. المصدر: أنَّ رسول الله ﷺ.

٣. من المصدر. ٤. فيسأل عنه.

٦. مجمع البيان ٣٥٩/٤، نقلاً عن القمى .

٥. من المصدر.

- ﴿ وَاتَّقِ اللهَ ﴾ : في أمرها، فلا تطلَّقها.
- ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ﴾ : قيل (١): وهو نكاحها إن طلّقها.
  - ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ ﴾: تعييرهم إيّاك به.
  - ﴿ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ : إن كان فيه ما يُخشئ. والواو للحال.
- ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً ﴾: حاجة. بحيث ملّها ولم يبق له فيها حاجة، وطلّقها وانقضت عدّتها
- ﴿ زَوَّجُنَا كَهَا﴾: وقيل (٢): قضاء الوطر، كناية عن الطلاق؛ مثل: لاحاجة لي فيك. وقرئ: «زوّجتكها». والمعنىٰ أنّه أمر بتزويجها منه. أو جعلها زوجته بــلا واسـطة ... (٣)
- ﴿ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَانِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً ﴾ : علَّة للتزويج.
  - ﴿ وَكَانَ آمْرُ اللهِ ﴾: أمره الذي يريده.
    - ﴿ مَفْعُولًا ﴾ ۞: مكوناً لامحالة.

وفي عيون الأخبار (2)، في باب مجلس الرضا على عند المأمون مع أصحاب الملل والمقالات، وما أجاب به عليّ بن الجهم في عصمة الأنبياء الله حديث طويل. وفيه يقول على: وأمّا محمّد على وقول الله على بن الجهم في عصمة الأنبياء الله مبديه وتخشى الناس والله أحقّ أن تخشاه فإنّ الله تعالى عرّف نبيّه على أسماء أزواجه في دارالدنيا وأسماء أزواجه في الآخرة، وأنهن أمّهات المؤمنين. وإحداهن سمّى له زينب بنت جحش، وهي يومنذ تحت زيد بن حارثة. فأخفى على اسمها في نفسه ولم يبده، لكي لا يقول أحد من المنافقين: إنّه قال في امرأة في بيت رجل: إنّها احدى أزواجه من أمّهات المؤمنين. وتخشى الناس والله احقّ ان

٤. عيون الاخبار الرضايكي ١٩٤/١-١٩٥.

١ ـ ٣. أنوار التنزيل ٢٤٦/٢.

قال: فبكئ عليّ بن محمّد بن جهم، وقال: يا ابن رسول الله، أنا تائب إلى الله تعالى من أن أنطق في أنبياء الله ﷺ بعد يومي هذا إلّا بما ذكرته.

وفيه (۱)، في باب ذكر مجلس الرضا على عند المأمون في عصمة الأنبياء على حديث طويل. وفيه يقول المأمون للرضا على : فأخبرني عن قول الله على : «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك (۱) زوجك واتّق الله و تخفي في نفسك ما الله مبديه و تخشئ الناس والله أحق أن تخشاه».

قال الرضا على : إنّ رسول الله على قصد دار زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي في أمر أراده . فرأى امرأته تغسل ، فقال لها : سبحان الذي خلقك . وإنّما أراد بذلك تنزيه الله تعالى عن قول من زعم : أنّ الملائكة بنات الله . فقال الله على "") : «أفأصفاكم ربّكم بالبنين واتّخذ من الملائكة إناتاً إنّكم لتقولون قولاً عظيماً » فقال النبيّ على له الما رآها تغتسل : سبحان الله الذي خلقك أن يتّخذ ولداً يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسال .

فلمًا عاد زيد إلى منزله أخبرته امرأته بمجيء الرسول على وقوله لها: سبحان الله الذي خلقك. فلم يعلم زيد ما أراد بذلك، وظن (أأأنه قال ذلك لما أعجبه من حسنها. فجاء إلى النبيّ على فقال: يا رسول الله، إنّ امرأتي في خلقها سوء، وإني أريد طلاقها.

فــقال النبيّ ﷺ: «امسك عـليك زوجك واتّـق الله [وتـخفي فـي نـفسك مـا الله مبديه»](ه).

١. نفس المصدر ٢٠٣/١ ع٢٠٤، في حديث طويل.

٢. ليس في المصدر. ٣

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: فظنّ له.

٥. ليس في المصدر . ولكن أشار في الهامش إلى أنه في نسخة بدل: وتخفى نفسك .

وقد كان الله على عرّفه عدد أزواجه، وأنّ تلك المرأة منهنّ. فأخفى ذلك في نفسه ولم يبده لزيد، وخشي الناس أن يقولوا: إنّ محمّداً يقول لمولاه: إنّ امرأتك ستكون لي زوجة فيعيبونه [بذلك. فأنزل الله تعالى «وإذ تقول للّذي أنعم الله عليه» يعني: بالإسلام «وأنعمت عليه» يعني: بالعتق «امسك عليك زوجك] (۱) واتّق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه».

ثمّ أنَّ زيد بن حارثة طلقها واعتدّت منه، فزوّجها الله تعالى من نبيّه ﷺ وأنزل بذلك قرآناً فقال ﷺ: «فلمًا قضى زيد منها وطراً زوّجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطراً وكان أمر الله مفعولاً».

ثمّ علم الله أنّ المنافقين سيعيبونه بتزويجها، فأنزل [الله تعالى] (١٠) هما كان على النبيّ من حرج فيما فرض الله له».

فقال المأمون: لقد شفيت صدري، يا ابن رسول الله، وأوضحت لي ما كان ملتبسأ <sup>(١٢)</sup> عليَّ، فجزاك الله عن أنبيائه وعن الإسلام خيراً.

وفي كتاب الاحتجاج (1) للطبرسي الله عن أميرالمؤمنين الله حديث طويل. وفيه يقول الله محيباً لبعض الزنادقة \_ وقد قال: ثم خاطبه في أضعاف ما أثنى عليه في الكتاب، من الإزراء وانخفاض (٥) محله (٧) وغير ذلك من تهجينه وتأنيبه ما لم يخاطب به أحداً من الأنبياء، مثل (٧): قوله: «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحداً من الأنبياء، مثل (١): قوله: «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحداً أن تخشاه» والذي بدا في الكتاب من الإزراء على النبي الله من فرية (١) الملحدين. وهنا كلام طويل يطلب عند قوله تعالى (١): «ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا».

١. ليس في أ. ٢. من المصدر.

يات في المصدرون. وفي سائر النسخ: متلبّسا.

الاحتجاج ٢٦٦/١ و٣٦٦ و٣٨٣.

٦. م: وانخفاط محمله.
 ٧. هكذا في المصدر. وفي النسخ: من.

٨. المصدر: فرقة . ٩ . فصّلت /٤٠٠ .

وفي مجمع البيان (١): «وتخفي في نفسك ما الله مبديه».

قيل: إنَّ الذي أخفاه (٢) في نفسه هو أنَّ الله سبحانه أعلمه أنَّها ستكون من أزواجمه وأنّ زيداً سيطلّقها.

فلمًا جاء زيد وقال له: أريد أن أطلِّق زينب. قال له: «أمسك عليك زوجك».

فقال سبحانه: لِمَ قلت: أمسك عليك زوجك؟ وقد أعلمتك أنَّها ستكون من أزواجك. وروي ذلك عن على بن الحسين للثُّلِّا.

وروى ثابت (٣)، عن أنس بن مالك قال: لمّا انقضت عدّة زينب، قال رسول الله ﷺ لزيد: اذهب فاذكرها عليّ.

قال زيد: (فانطلقت، فقلت: يا زينب، أبشرى، قد أرسلني رسول الله عَلَيْ بذكرك ونزل القرآن.

وجاء رسول الله ﷺ فدخل عليها بغير إذن، لقوله: «زوّجناكها».

وفي رواية أخرىٰ (٤)، قال زيد:](٥) فانطلقت، فإذا هي تخمر عجينها. فلمّا رأيتها عظمت في نفسى حتّى ما أستطيع أن أنظر إليها حين علمت أنّ رسول الله عَيَّا الله عَلَيْ ذكرها. فولَّيتها ظهري وقلت: يا زينب، أبشري، إنَّ رسول الله ﷺ يخطبك.

ففرحت بذلك وقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتّىٰ أؤامر ربّى. فقامت إلى مسجدها ونزل «زوجناكها». فتزوجها رسول الله ﷺ ودخل بها.

وفي جوامع الجامع (٦): وقرأ (٧) أهل البيت الكيُّك : «زوّجتكها».

قال الصادق للنُّلِهُ: ما قرأتها على أبي إلَّا كذلك \_إلى أن قال \_: وما قرأها (٨) على النُّلِهِ علىٰ النبيُّ يَئِلِيُّ إِلَّا كَذَلْكَ.

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: أخفى.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. جوامع الجامع /٣٧٢.

٨. هكذا في ن . وفي سائر النسخ والمصدر: قرأ .

١. مجمع البيان ٣٦٠/٤.

٣. نفس المصدر ٣٦١/٤.

ليس في ن .

٧. المصدر: قراءة.

وروي (١٠٠: أنّ زينب كانت تقول للنبيّ ﷺ : إنّي لأدلّ عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدلّ بهنّ : جدّي وجدّك واحد، وزوّ جنيك الله، والسفير جبرائيل ﷺ .

وفي أصول الكافي (٢): وتزوّج خديجة وهو ابن بضع وعشرين سنة، فولد له منها قبل مبعثه عليه المبعث؛ الطيب، وأمّ كلثوم. وولد له بعد المبعث؛ الطيب، والطاهر، وفاطمة عليه .

﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فَرَضَ اللهُ لَهُ ﴾ : قسم له وقدّر. من قولهم : فرض له في الديوان. ومنه فروض العسكر لأرزاقهم.

﴿ سُنَّةَ اللهِ ﴾: سنّ ذلك سنّة.

﴿ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ ﴾ : من الأنبياء. وهو نفي الحرج عنهم فيما أباح لهم.

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً ﴾ ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً ﴾ ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً ﴾

﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ ﴾ : صفة «الذين خلوا». أو مدح لهم منصوب، أو مرفوع.

وقرئ: رسالة الله (٣).

﴿ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللهَ ﴾ : إلَّا منه.

﴿ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا ﴾ ﴿ : كافياً للمخاوف، أو محاسباً. فينبغي أن لايُخشىٰ إلّا منه.

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبًا آحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾: على الحقيقة. فيثبت بينه وبينه ما بين الوالد والولد من حرمة المصاهرة وغيرها. ولا ينتقض عمومه بكونه أباً للطاهر (٤٠) والطيّب

١. نفس المصدر والموضع.

٢. الكافي ٤٣٩/١، ضمن باب مولد النبئ ﷺ ووفاته. وفيه، بعد هذا الكلام: وروي أيضاً، أنه لم يولد بعد المبعث إلا فاطمة ﷺ وأن الطبّ والطاهر ولدت قبل مبعثه.

٣. أنوار التنزيل ٢٤٧/٢.

٤. هكذا في م ون. وفي سائر النسخ: «للمطهّر» وهكذا في مجمع البيان ٢٦١/٤.

والقاسم وإبراهيم (١). لأنّهم لم يبلغوا مبلغ الرجال، ولو بلغوا كانوا رجاله لا رجالهم. والمراد «من رجالكم» الذين لم يلدهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): متصلاً بآخر ما نقلناه عنه ، أعني : قوله : «زوّ جناكها» . وفي قوله ظلى: «ماكان محمّد أبا أحد من رجالكم» فإنّ هذه الآية نزلت في شأن زيد بن حارثة ، قالت قريش : يعيّرنا محمّد يدّعي بعضنا بعضاً ، وقد ادّعي هو زيداً .

﴿ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ ﴾ : وكلّ رسول أبو أمّته لامطلقاً ، بل من حيث أنّه شفيق نــاصح لهم واجب التوقير والطاعة عليهم، وزيد منهم ليس بينه وبينه ولادة.

وقرئ: «رسولُ الله» بالرّفع، علىٰ أنّه خبر مبتدأ محذوف. «ولكنّ» بالتّشديد، علىٰ حذف الخبر، أي ولكن رسول الله أبّ من غير وراثة، إذ لم يعش له ولد ذكر (٣).

﴿ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴾: وآخرهم الذي ختمهم، أو خُتموا به. على قراءة عاصم بالفتح. ولو كان له ابن بالغ، لاق بمنصبه أن يكون نبياً ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في إبراهيم حين تُوفّى: لو عاش لكان نبياً (4).

ولا يُقدَح فيه نزول عيسيٰ بعده، لأنّه إذا نزل كان علىٰ دينه مع أنّ المراد أنّه آخر من نُيِّر.

﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ ٢ : فيعلم من يليق بأن يختم به النبوّة، وكيف ينبغي شأنه.

١. يوجد في هامش نسخة م: وكان إبراهيم من مارية القبطية عما يأتي عند تنفسير: وكان عند الله عظيماً.
 (جعفر).

٣. أنوار التنزيل ٢٤٧/٢. ٤. نفس المصدر والموضع.

٥. من لايحضره الفقيه ١١٣/١، ح ٥٢٦.

وفي مجمع البيان (١): وقد صحّ أنّه قال للحسن: إن ابني هذا سيّد.

وقال أيضاً (٢) للحسن وللحسين ﷺ : ابنايَ هذان إمامان، قاما أو قعدا، وقال ﷺ : أنّ كلّ بني بنت يُنسَبون إلى أبيهم، إلّا أولاد فاطمة فإنّى أنا أبوهم.

وفي تهذيب الأحكام (٣): محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن بعض أصحابنا قال: تقدّم أبوالحسن الأوّل عليه إلى قبر النبى عليه فقال: السلام عليك يا أبة. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسن الكوفيّ (1) قال: حدّثني محمّد بن عليّ بن معمّر قال: حدّثنا محمّد بن مسعدة قال: حدّثني عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عليّ بن أبي شعيب، عن أبي عبدالله عليّ قال: بينا الحسين عليّ قاعد في حجر رسول الله على قات يوم، إذ رفع رأسه فقال: يا أبة.

قال: لبيك، يا بُنيَّ.

قال: ما لمن أتاك بعد وفاتك زائراً لا يريد إلّا زيارتك؟

فقال: يا بُنيَّ ، من أتاني بعد وفاتي زائراً لا يريد إلّا زيارتي ، فله الجنّة. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب المناقب<sup>(٥)</sup>، لابن شهر آشوب، عن أنس في حديث طويل: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أنا خاتم الأنبياء وأنت يا عليّ، خاتم الاولياء.

١. مجمع البيان ٣٦١/٤. ويوجد في هامش نسخة م:

سمعت [مِن زين] المحدثين والمجتهدين مولانا محمّد باقر المجلسيّ الله أن قول الشاعر:

بــنونا بــنو أبـناتنا وبـناتنا بـنوهنَ ابـناء الرجـال الأبـاعد ليس من كلام العرب الفصيح.

أقول: وبعد التسليم يستثنى منه أولاد فاطمة على بحديث أبيهم على (جعفر)

٢. نفس المصدر والموضع .

٣. تهذيب الأحكام ٦/٦ ٧٠ م ١٠، بتغيير في بعض اللفظ.

٤. نفس المصدر ٢١/٦ء ح ٤٨. ٥. مناقب آل ابي طالب ٢٦١٨٠.

وقال أميرالمؤمنين ﷺ (١): ختم محمّد ألف نبيّ، وإنّي ختمت ألف وصيّ. وإنّي كُلّفت ما لم يُكلّفوا.

وفي روضة الكافي (٢)، بإسناده إلى عليّ بن عيسىٰ رفعه قال: إنَّ موسىٰ ناجاه الله تبارك وتعالىٰ فقال له في مناجاته: [يا موسى] (٢) لا تطوّل (٤) في الدنيا أملك، إلى قوله في وصيّته له بالنّبيّ ﷺ: يا موسىٰ، إنّه أمّيّ. وهو عبد صدق. يُبارَك له فيما وضع يده عليه، ويبارك عليه كذلك. كان في علمي، وكذلك خلقته. به أفتح الساعة، وبأمّته أختم مفاتيح الدنيا.

وفي عوالي اللثالي (٥): وقال للثِّلا : أنا أوَّل الأنبياء خلقاً وآخرهم بعثاً.

وفي مجمع البيان (١): وصح الحديث، عن جابربن عبدالله، عن النبيّ على قال: إنّما مثلي في الأنبياء كمثل رجل بنئ داراً فأكملها وأحسنها إلّا موضع لبنة، فكان من دخل فيها (١) فنظر إليها قال: ما أحسنها! إلّا موضع هذه اللبنة.

قال ﷺ: فأنا موضع اللبنة خُتِم بي الأنبياء. أورده البخاريّ ومسلم في صحيحيهما. ﴿ يَا اَبُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً ﴾ ۞: يغلب الأوقات، ويعمّ أنواع ما هو أهله التقديس والتحميد والتهليل.

﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاَصِيلاً ﴾ ﴿ وَالله النهار وآخره خصوصاً. وتخصيصهما بالذكر، للدلالة على فضلهما على سائر الأوقات لكونهما مشهودين؛ كإفراد التسبيح من جملة الأذكار، لأنه العمدة فيها.

وقيل (^): الفعلان موجّهان إليهما.

١. نفس المصدر والموضع.

٢. الكافي ٤٢/٨ ـ٤٣، ضمن حديث ٨.

٣. من المصدر .

٤. هكذا في ن . وفي سائر النسخ والمصدر . لايطوّل .

٥. عوالي اللثالي ١٢٢/٤، ح ٢٠٢.

٦. مجمع البيان ٣٦٢/٤.

٧. هكذا في المصدر وم ون. وفي سائر النسخ: دخلها.

٨. أنوار التنزيل ٢٤٧/٢.

وقيل (١): المراد «بالتّسبيح» الصلاة.

وفي أصول الكافي (٢): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله على قال: ما من شيء إلّا وله حدّ ينتهي إليه، إلّا الذكر فليس له حدّ ينتهي إليه، ورض الله على الفرائض، فمن أدّاهن فهو حدّهن. وشهر رمضان، فمن صامه فهو حدّه. والحجّ فمن حجّ فهو حدّه. إلّا الذكر فإنّ الله على لم يرض منه بالقليل ولم يجعل له حدّاً ينتهي إليه. ثمّ تلا: «يا أيّها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبّحوه بكرة وأصيلاً، فقال: لم يجعل الله له حداً ينتهي إليه.

قال: وكان (أبي الله و الذكر. لقد كنت أمشي معه وإنّه ليذكر الله، و آكل معه الطعام وإنّه ليذكر الله، و آكل معه الطعام وإنّه ليذكر الله. وكنت أرئ لطعام وإنّه ليذكر الله. وكنت أرئ لسانه لا زقاً بحنكه يقول: لا إله إلّا الله. وكان يجمعنا فيأمرنا (٤) بالذكر حتى تطلع الشمس، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا، ومن كان لايقرأ منا أمره بالذكر. والبيت الذي يُقرأ فيه القرآن ويُذكر الله كالله فيه، تكثر بركته، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل الأرض. والبيت الذي لايقرأ فيه القرآن ولا يُذكر الله فيه، تقلّ بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين.

وقد قال رسول الله ﷺ الله الخير أخبركم بخير أعمالكم ، أرفعها في درجاتكم ، وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من الدينار والدرهم، وخير لكم من أن تلقوا عدو كم فتقتلوهم يقتلوكم ؟

فقالوا: بلي.

قال: ذكر الله ﷺ كثيراً.

١. نفس المصدر والموضع . ٢ . الكافي ٤٩٨/٢ ـ ٤٩٩، ح ١ .

٣. من المصدر: وفي وأ وس ون: أبي عبدالله .

هكذا في المصدر. وفي ن: «ويأمرنا». وفي سائر النسخ: فيه يأمرنا.

٥. هكذا في المصدر . وفي النسخ: الكواكب .
 ٦. نفس المصدر والموضع .

ثم قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: من خير أهل المسجد؟ فقال: أكثرهم لله ذكراً.

وقال رسول الله ﷺ : من أعطي لساناً ذاكراً، فقد أعطي خير الدنيا والآخرة.

وقال في قوله تعالى (١): «ولا تمنن تستكثر».

قال: لا تستكثر ما عملت من خير لله.

حميد بن زياد، عن ابن سماعة (<sup>۱)</sup>، عن وهيب بن (<sup>۱)</sup> حفص، عن أبي بصير، عـن أبي عبدالله ﷺ قال: شيعتنا، الذين إذا خلوا ذكروا الله كثيراً.

الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد (1)، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن داو دبن سرحان، عن أبي عبدالله عليه قال: قال رسول الله عليه على أكثر ذكر الله على أحبّه الله. ومن ذكر [الله] (١٠) كثيراً، كُتبت له براءتان؛ براءة من النار وبراءة من النفاق.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١)، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكربن أبي بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله على قال: تسبيح فاطمة الزهراء على من الذكر الكثير الذي قال الله على الذكرو الله ذكراً كثيراً».

عنه (٧)، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي أسامة زيد الشَحَام ومنصور بن حازم وسعيد الأعرج، عن أبي عبدالله الله الله المله.

الحسين بن محمد، عن معليّ بن محمد، عن الوشّاء، عن داود الحمّار، عن أبى عبدالله على الله عن جنّه.

١. المدِّ تُر /٦. ٢. نفس المصدر ٤٩٩/٢، ح ٢.

٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: وهب. انظر تنقيح المقال ٢٨١/٣، رقم ١٢٦٩٨.

٤. نفس المصدر ٤٩٩/٢ -٥٠٠ ج ٣. ٥. من المصدر .

جميع النسخ سوى الأصل: أبي بكير.
 ٧. نفس المصدر والموضع.

٨. من المصدر .

وفي قرب الإسناد (٣) للحميريّ، بإسناده إلى عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله عليه إلى قال: قلت: ما أدنى (٥) عبدالله عليه [عن قول الله تبارك وتعالى ] (١) اذكروا الله ذكراً كثيراً » قال: قلت: ما أدنى (٥) الذكر ؟

فقال: التسبيح في دبر كلّ صلاة [ثلاثاً و](١) ثلاثين مرّة.

وفي مجمع البيان (٧): اختُلف في معنى الذكر الكثير. قيل: هو أن تقول: سبحان الله، والمحد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر على كلّ حال. فقد ورد عن أثمّتنا 報營 أنّهم قالوا: من قالها ثلاثين مرّة، فقد ذكر الله ذكراً كثيراً.

وروى الواحديّ (^)، بإسناده، عن الضحّاك بن مزاحم، عن ابن عبّاس قال: جاء جبرائيل عليه إلى النبيّ عليه فقال: يا محمّد، قل: سبحان الله، والحمدلله، ولا إله إلّا الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، عدد ما علم، وزنة [ما علم] (١) وملء ما علم. فإنّه من قالها كتب الله له بها ستّ خصال؛ كتب من الذاكرين الله كثيراً، وكان أفضل من ذكره بالليل والنهار، وكنّ له غرساً في الجنّة، وتحاتّت (١٠) عنه الخطايا كما

١. نفس المصدر ٢/١٥٠ ، ح ٢ . النساء /١٤٢.

٣. قرب الإسناد ٧٩/.

٥. المصدر: أوفي (أدني خ. ل.). ٦. ليس في المصدر.

٧. مجمع البيان ٣٦٢/٤. والقول الأوّل نقل فيه عن مقاتل.

نفس المصدر والموضع.
 ٩. من المصدر.

١٠. هكذا في المصدر . وفي النسخ: تحاطت . وحتى الورق عن الشجر: سقط: وتحاتت عنه الخطايا:

تحاتً (١) ورق الشجرة اليابسة، وينظر [الله](١) إليه، ومن نظر [الله](٢) إليه لم يعذَّبه.

وفي تهذيب الأحكام (<sup>4)</sup>: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابس بكبير <sup>(٥)</sup> قـال: قلت لأبي عبدالله للسلاخ: قول الله ﷺ: «اذكروا الله ذكراً كثيراً» ماذا الذكر الكثير؟

قال: أن يُسبِّح في دبر المكتوبة ثلاثين مرّة.

وفي كتاب الخصال ٧٠؛ عن زيد الشحّام قال: قال أبوعبدالله للهِ ال ابتُلي المؤمن بشيء أشد عليه من ثلاث خصال يحرمها.

قيل: وما هي؟ (٧)

قال: المواساة في ذات يده بالله، والإنصاف من نفسه، وذكر الله كثيراً. أما إنّي لا أقول لكم: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر. ولكن ذكر الله عندما أحلً له، وذكر الله عندما حرّم عليه.

عن عبدالله بن أبي يعفو ر (٨) قال: قال أبو عبدالله على الله ثلاث لا يطيقهنّ الناس ؛ الصفح عن الناس، ومواساة الأخ أخاه في ماله، وذكر الله كثيراً.

وفي شرح الآيات الباهرة (٩): أحمد بن هوذة الباهليّ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ، عن عبدالله بن حمّاد، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول: تسبيح فاطمة عليه من ذكر الله الكثير، الذي قال الله عَلَى: «اذكروا الله ذكراً كثيراً».

وقال أيضاً (١٠٠): حدَّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن

٢. من المصدر.

١. هكذا في المصدر . وفي النسخ: تحاط .

٣. من المصدر. ٤. تهذيب الأحكام ١٠٧/٢، ح ٤٠٥.

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: وأبي بكيره وهي خطا. انظر تنقيح المقال، ج٣، فصل الكني، ص٤٦.

٦. الخصال /١٢٨، ح ١٣٠. ٢٠ الخصال /١٢٨، ح ١٣٠ المصدر: هنّ .

٨. نفس المصدر /١٣٣، ح ١٤٢.

٩. تأويل الآيات الباهرة، ٤٥٤/١، وفيه: قال أيضاً [أي محمَّد بن العبَّاس] حدَّثنا...

١٠. نفس المصدر والموضع .

إسماعيل بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله على : قوله على: «واذكروا الله ذكراً كثيراً» ما حدّه ؟

قال: إنّ رسول الله ﷺ علّم فاطمة ﷺ أن تكبّر أربعاً وثلاثين تكبيرة، وتسبّح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة، وتحمّد (١) ثلاثاً وثلاثين تحميدة. فإذا فعلت ذلك بالليل مرّة وبالنهار مرّة، فقد ذكرت الله كثيراً.

- ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ﴾: بالرحمة.
- ﴿ وَمَلائِكَتُهُ ﴾ : بالاستغفار لكم والاهتمام بما يصلحكم.

والمراد بالصلاة المشترك، هو العناية بصلاح أمركم وظهور شرفكم، مستعار من الصلو.

وقيل (٢): الترحّم والانعطاف المعنويّ مأخوذ من الصلاة المشتملة على الانعطاف الصوريّ، الذي هو الركوع والسجود. واستغفار الملائكة ودعاؤهم للمؤمنين ترحّم عليهم. سيّما وهو سبب للرحمة، من حيث أنّهم مجابو الدعوة.

﴿ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُلَّمَاتِ اِلَى التُّورِ ﴾ : من ظلمات الجهل والمعصية إلى نـور الإيمان والطاعة.

﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ﴾ ﴿: حيث اعتنىٰ بصلاح أمرهم وإنافة قدرهم. واستعمل في ذلك ملائكته المقرّبين.

وفي أصول الكافي (٣): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يعقوب بن عبدالله عن إسحاق بن فروخ مولى آل طلحة قال: قال أبو عبدالله على السحاق بن فرّوخ، من صلّى على محمّد وآل محمّد عشراً صلّى عليه وملائكته إمائة مرّة. ومن يصلّى على محمّد وآل محمّد مائة مرّة صلّى الله عليه وملائكته إ<sup>(1)</sup> ألفاً. أما

١. المصدر وم: تحمده. ٢. أنوار التنزيل ٢٤٧/٢.

٤. ليس في م وأ وس ون.

٣. الكافي ٤٩٣/٢ ـ ٤٩٤، ح ١٤.

تسمع قوله ﷺ: «هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً».

وفي مجمع البيان (١٠): في مسند السيّد أبي طالب الهرويّ مرفوعاً إلى أبي أيّوب، عن النبيّ ﷺ: قال صلّت الملائكة عليّ وعلىٰ عليّ سبع سنين، وذلك أنّه لم يصلّ فيها أحد غيرى وغيره.

- ﴿ تَحِيَّتُهُمْ ﴾ : من إضافة المصدر إلى المفعول، أي يحيّون.
- ﴿ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ ﴾ : يوم لقائه عند الموت والخروج عن القبر. أو دخول الجنَّة.
  - ﴿ سَلَامٌ ﴾ : إخبار بالسّلامة عن كلّ مكروه وآفة.

﴿ وَاَعَدُ لَهُمْ اَجْراً كَرِيماً ﴾ ۞: هي الجنّة. ولعلّ اختلاف النظم، لمحافظة الفواصل والمبالغة فيما هو أهمّ.

وفي كتاب التوحيد (٢)، حديث طويل عن عليّ عليّ يقول فيه \_ وقد سأله رجل عمّا اشتبه عليه من الآيات \_: واللقاء، هو البعث. فافهم جميع ما في كتاب الله من لقائه، فإنّه يعني بذلك: البعث. وكذلك قوله: «تحيّتهم يوم يلقونه سلام» يعني: أنّه لايرول الإيمان عن قلوبهم يوم يبعثون.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَوْسَلْنَاكَ شَاهِداً ﴾ : على من بعثت إليهم، بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم وضلالهم. وهو حال مقدّره.

﴿ وَ مُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴾ ﴿ وَفَاعِياً إِلَى اللهِ ﴾ : بالإقرار ٣٠ به، وبتوحيده، وما يجب الإيمان به من صفاته.

﴿ بِإِفْنِهِ ﴾ : بتيسيره. وأطلق له، من حيث أنّه من أسبابه. وقيّد به الدعوة، إيذاناً بأنّه أمر صعب لا يتأتّىٰ إلّا بمعونة من جناب قدسه.

لم نعثر عليه في مجمع البيان، ٦٥/٣. ولكن في تفسير نــور الثقلين ٢٨٧/٤ ــ ٢٨٨٠ ح ١٥٩ و ٣٠٢/٤. ح
 ٢٦٣، عنه .

٣. س وأ: إقراراً. م، ن: إلى الاقرار.

﴿ وَسِرَاجاً مُنِيراً ﴾ ۞: يستضاء به عن ظلمات الجهالة، ويُـقتبس من نـوره أنـوار البصائر.

وفي كتاب علل الشرائع (١) بإسناده إلى الحسن بن عبدالله، عن آبائه، عن جدّه الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله عليه فسأله أعلمهم فيما سأله فقال: لأيّ شيء سُمّيت محمّداً وأحمد وأباالقاسم وبشيراً ونذيراً وداعياً؟

فقال النبيّ عَلَيْ أَمَّا الداعي، فإنِّي أدعو الناس إلى دين ربِّي عَلَّى وأَمَّا النذير، فإنِّي أنذر بالنار من عصاني. وأمَّا البشير، فإنِّي أبشَّر بالجنّة من أطاعني. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وقال عليّ بن إبراهيم الله في قوله الله الله أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً» إلى قوله تعالى: «ودع أذاهم وتوكّل على الله وكفى بالله وكيلاً». فإنّها نزلت بمكّة قبل الهجرة بخمس سنين. فهذا دليل على خلاف التأليف.

﴿ وَ بَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ بِاَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً ﴾ ۞: علىٰ سائر الأمم، أو علىٰ أجـر أعمالهم. ولعلّه معطوف على محذوف، مثل: فراقب أحوال أمتك.

﴿ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ : تهييج له على ما هو عليه من مخالفتهم.

﴿ وَدَعْ اَذَاهُمْ ﴾ : إيذاءهم إيّاك، ولا تحتفل به. أو ايذاءك إيّاهم بمجازاة أو مؤاخذة على كفرهم ولذلك قيل (٣): إنّه منسوخ.

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾: فإنّه يكفيكهم (1).

﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ (١): موكلاً إليه الأمر في الأحوال كلِّها.

٢. تفسير القمي ١٩٤/٢ ـ ١٩٥.

٤. ن: بكفيك .

علل الشرائع ۱۲۷، ذیل حدیث ۱.

٣. أنوار التنزيل ٢٤٨/٢.

﴿ يَا آَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُوْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَـمَسُّوهُنَّ ﴾: تجامعوهنَ.

﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ﴾ : أيّام يتربّصن فيها بأنفسهنّ.

﴿ تَعْنَدُونَهَا ﴾: تستوفون عددها. [من عددت الدراهم](١) [فاعتدها كقوله: كلته، فاكتاله. أو تعدّونها. والإسناد إلى الرجال للدلالة](١) على أنّ العدّة حقّ الأزواج، كما أشعر به «فما لكم».

وعن ابن كثير (٣) «تعتدونها» مخفّفاً. على إبدال الداليين بالتاء، أو على أنّه من الاعتداء، بمعنى: تعتدون فيها. وهو يقتضي عدم وجوب العدّة بمجرد الخلوة، وتخصيص المؤمنات. والحكم عام، للتنبيه على أنّ من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة وأن يتخير النطفة.

﴿ فَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ : إن لم يكن مفروضاً لها. فإنّ الواجب للمفروض لها نصفه دون لمتعة.

﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ ﴾ : قيل (1): أخرجوهنّ من منازلكم ، إذ ليس لكم عليهنّ عدّة.

﴿ سَرَاحاً جَمِيلاً ﴾ 🗗: من غير ضرار ولا منع حقّ.

وقيل (٥): أي طلقوهن طلاقاً للسّنة من غير ظلم عليهنّ.

وقيل (٢): «السراح الجميل» هو دفع النفقة (٧). بحسب الميسرة والعسرة.

قال: متعَّوهن، أي أجملوهنّ بما قدرتم عليه من معروف. فإنّهنّ يرجعن بكآبـة

١. ليس في م وس وأ.

٣ و٤. أنوار التنزيل ٢٤٨/٢.

٧. المصدر: ورفع المتعة بدل ودفع النفقة) .

۲. ليس في أ. -

٥ و٦. مجمع البيان ٣٦٤/٤.

٨. من لايحضره الفقيه ٣٢٧/٣، ح ١٥٨٠.

ووحشة وهم عظيم وشماتة من اعدائهن . فإنَّ الله كريم يستحى ويحبُّ أهل الحياء. إنَّ أكرمكم أشد كم إكراماً لحلائلهم.

وفي الكافي (١): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليُّلا قال: سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصل إليها حتّى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟

فقال: إنّما العدّة من الماء.

قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟

فقال: إذا أدخله، وجب الغسل والمهرو العدّة.

على بن إبراهيم، عن أبيه (٢)، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله للسلاخ قال: سألته عن الرجل يطلّق المرأة وقد مسّ [كل شيء] (٢) منها إلّا أنّه لم ىجامعها، ألها عدّة؟

فقال: ابتُلي أبو جعفر النُّ بذلك. فقال مه أبوه على بن الحسين علين اذا أغلق [باباً](٤) وأرخى ستراً، وجب المهرو العدّة.

أبو على الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار (٥)، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن لليُّلا قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها ويغلق باباً ويرخى ستراً عليها ويزعم أنّه لم يمسّها وتصدّقه هي بذلك، عليها عدّة؟

قلت: فإنّه شيء دون شيء.

قال: إن أخرج الماء اعتدّت، يعني: إذا كانا مأمونين صُدّقا.

عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (١٦)، [عن ابن محبوب] (١٧) عن ابن رئاب، عن

٥. نفس المصدر ١١٠/٦، ح ٩.

٢. نفس المصدر ١٠٩/٦ ـ ١١٠٠ ح ٧. وله ذيل .

۱. الکافی ۱۰۹/۱، ح ٦.

٣ و٤. من المصدر.

٧. ليس في المصدر .

نفس المصدر والموضع، ح ٨.

أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليها: الرجل يتزوّج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثمّ يطلّقها، فتُسأل المرأة: هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني. ويُسأل هـو: هـل أتيتها؟ فيقول: لم آتها.

فقال: لا يصدّقان. وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر [عن نفسه](١) يعنى: إذا كانا متّهمين.

عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (٢) وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٣)، عن عبدالله عن الرجل أبي عمير (٣)، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليها قال: سألته عن الرجل إذا طلّق أمراته ولم يدخل بها.

قال: فقد بانت (٤) منه. وتُزوَّج إن شاءت من ساعتها.

أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار (۱۱)، وأبوالعبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فقد بانت منه وتتزوّج إن شاءت من ساعتها. وإن كان فرض لها مهراً، فلها نصف المهر. وإن لم يكن فرض لها، فليمتّعها.

عليّ ، عن أبيه (٧)، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليَّ في

١. من المصُّدر .

٣. المصدر: ابن أبي نصر.

٥. نفس المصدر ٨٣/٦ ٨٤٠ ح ٣.

٧. نفس المصدر والموضع، صدر حديث ٣.

٢. نفس المصدر ٨٣/٦، ح ١ .

٤. المصدر: فقال: قد بانت.

٦. نفس المصدر ١٠٦/٦، ح ١ .

رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها.

قال: عليه نصف المهر إن كان فرض شيئاً. وإن لم يكن فرض لها، فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء.

محمّد بن يحيئ، عن أحمد بن محمّد (١)، عن على بن الحكم، عن على بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله الن عن رجل طلِّق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: عليه نصف المهرإن كان فرض لها شيئاً. وإن لم يكن فرض لها شيئاً، فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء.

وفي مجمع البيان (٢): «فمتّعوهنّ» قال ابن عبّاس: هذا إذا لم يكن سمّى لها مهراً (٣). فإذا فرض لها صداقاً، فلها نصفه ولا تستحقُّ المتعة. وهو المروى عن أئمَّتنا لِلْكِثالِ .

والآية محمولة عندنا علىٰ التي لم يُسمَّ لها مهر، فتجب لها المتعة.

عن حبيب بن ثابت (٤) قال: كنت قاعداً عند على بن الحسين عليه الله فجاء رجل فقال: إنِّي قلت: يوم أتزوِّج فلانة، فهي طالق.

قال: اذهب فتزوّجها. فإنّ الله تعالى بدأ بالنكاح قبل الطلاق. وقرأ هذه الآية.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَئِتَ اُجُورَهُنَّ ﴾ : مهورهنّ. لأنّ المهر أجر على البضع. والإيتاء قد يكون بالأداء، وقد يكون بالالتزام.

وقيل (٥): تقييد الإحلال له بإعطائها معجّلة لا لتوقّف الحلّ عليه، بل لإيثار الأفضل له ، كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسبيّة بقوله:

﴿ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ ﴾ : فإنَّ المشتراة لا يتحقَّق بدء أمرها وماجري

وتقييد القرائب بكونها مهاجرات معه في فوله:

٢. مجمع البيان ٣٦٤/٤. ١. نفس المصدر ١٠٨/٦، ح ١١.

٣. المصدر: صداقاً.

٥. أنوار التنزيل ٢٤٩/٢.

٤. نفس المصدر والموضع.

﴿ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾: قيل (١): يحتمل تقييد الحلّ بذلك في حقّه خاصّة. ويعضده قول أمّ هاني بنت أبي طالب: خطبني رسول الله ﷺ فاعتذرت إليه فعذرني. ثمّ أنزل الله هذه الآية، فلم أحلّ له. لأنّى لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء.

وفي مجمع البيان (1): وهذا إنّما كان قبل تحليل غير المهاجرات، ثمّ نسخ شرط الهجرة في التحليل.

﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ : نُصب بفعل فسّره ماقبله ، أو عطف علىٰ ما بق .

ولا يدفعه التقييد «بأنّ» التي للاستقبال. فإنّ المعنىٰ بالإحلال: الإعلام بالحلّ، أي أعلمناك حلّ امرأة تهب لك نفسها ولاتطلب إن اتّفق، ولذلك نكرها.

واختلف في اتّفاق ذلك والقائل به، ذكر أربعاً: ميمونة بنت الحرث، وزينب بنت خزيمة الأنصاريّة، وأمّ شريك بنت جابر، وخولة بنت حكيم.

وقال ابن عبّاس (٣)في أحد قوليه: إنّه لم يكن عنده امرأة وهبت نفسها له.

وقرئ: «أن» بالفتح، أي لأن وهبت. [أو مدّة أن وهبت] (٤) كقولك: اجلس مادام زيد جالساً (٥).

﴿ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ﴾ : شرطٌ للشرط الأوّل في استيجاب الحلّ. فإنّ هبتها نفسها منه ، لا توجب له إلّا بإرادته نكاحها. فإنّها جارية مجرى القبول.

والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ «النبيّ» مكرّراً، ثمّ الرجوع إليه في قوله:

﴿ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤمِنِينَ ﴾ : إيذان بأنّه ممّا خُصّ به لشرف نبوّته ، وتقرير (١٠) لاستحقاقه الكرامة لأجله .

١. نفس المصدر والموضع.

٢. مجمع البيان ٣٦٤/٤.

٤. من المصدر.

٦. جميع النسخ سوى الأصل: تحقيق.

٣. نفس المصدر والموضع .

٥. أنوار التنزيل ٢٤٩/٢.

و «الاستنكاح»: طلب النكاح والرغبه فيه.

و «خالصة» مصدر مؤكّد، أي خلص إحلالها. أو إحلال ما أحللناك على القيود المذكورة خلوصاً لك. أوحال من الضمير في «وهبت». أو صفة لمصدر محذوف، أي همة خالصة.

وفي الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله عليه قال: سألته عن قول الله على النبيّ إنّا احللنا لك ازواجك» قلت: كم أحلّ له من النساء؟ قال: ماشاء من شيء.

عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (٢٠)، عن ابن نجران، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي جعفر علي في قول الله كان لنبيّه على : «يا أيّها النبي إنّا احللنا لك ازواجك، قلت (٢٠): كم أحلّ له من النساء ؟

قال: ما شاء من شيء.

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (٤)، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله المثيرة قال: قلت قوله: «لا يحّل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهنّ من ازواج».

فقال: لرسول الله أن ينكح ماشاء من بنات عمّه وبنات عمّاته وبنات خاله وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللّاتي هاجرن معه. أحلّ له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر، وهي الهبة، ولا تحلّ (الهبة) ألّا لرسول الله على فأمّا لغير رسول الله على فلا يصلح نكاح إلّا بمهر. وذلك معنى قوله تعالى: «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ».

۱. الكافي ۳۸۷/۵، صدر حديث ۱.

٣. ليس في المصدر .

٥. من المصدر ،

٢. نفس المصدر ٣٨٩/٥، صدر حديث ٤.

٤. نفس المصدر ٣٨٨/٥، ضمن حديث ١.

عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (١)، عن ابن أبي نجران، عن عبدالكريم بن عمرو (١)، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي جعفر علي في قوله على لنبيّه على : «يا أيها النبيّ إنّا احللنا لك ازواجك، كم أحلّ من النساء ؟

قال: ما شاء من شيء.

فقال: لا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله ﷺ وأمّا لغير رسول الله ﷺ فلا يصلح نكاح إلّا . .

أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار (٤)، عن صفوان ومحمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله الميلاً عن المرأة تهب نفسها للرجل، ينكحها بغير مهر؟

فقال: إنَّما كان هذا للنبئ ﷺ. فأمَّا لغيره، فلا يصلح هذا حتَّىٰ يعوّضها شيئاً يُـقدُّم إليها قبل أن يدخل بها، قلّ أو كثر ولو ثوب أو درهم.

وقال: يجزئ الدرهم.

عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (٥)، عن أحمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه قال: سألته عن قول الله على: «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ».

فقال: لا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله ﷺ وأمّا غيره، فلا يصلح نكاح إلا بمهر.

١. نفس المصدر ٣٨٩/٥، صدر حديث ٤ . وقد ذكرت قطعة منه .

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: عبدالكريم بن عمر. انظر تنقيح المقال ١٦٠/٢، رقم ٦٦٨٥.

٣. من المصدر . ٤. نفس المصدر ٣٨٤/٥ - ١ .

٥. نفس المصدر والموضع، ح ٢. ١٠ نفس المصدر والموضع، ح ٣.

لرسول الله عَيْظٌ. وأمّا غيره، فلا يصلح نكاح إلا بمهر.

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (١٠)، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله علي الله على الله عن الله علي أبى عبدالله عليه في امرأة وهبت نفسها للرجل أو وهبها له وليّها.

فقال له: إنّما كان ذلك لرسول الله ﷺ وليس لغيره، إلّا أن يعوّضها شيئاً، قلّ أو كثر. عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن [محمّد (٢)، عن] (٢) أبي القاسم الكوفي، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله ﷺ في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين. قال: إن عوّضها، كان ذلك مستقيماً.

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (٤)، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله عليه فل فله منال حفصة، والمرأة متلبّسة متمشّطة. فدخلت علي رسول الله عليه .

فقالت: يا رسول الله، إنّ المرأة لا تخطب الزوج. وأنا امرأة أيّم لازوج لي منذ دهر ولا ولد. فهل لك من حاجة؟ فإن تك، فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني.

فقال لها رسول الله ﷺ خيراً ودعا لها.

ثمَ قال: يا أخت الأنصار، جزاكم الله عن رسول الله خيراً. فقد نـصرني رجـالكم ورغبت فيُّ نساؤكم.

فقالت لها حفصة: ما أقلّ حياءك وأجرأك وأنهمك للرّجال!

فقال رسول الله ﷺ: كفّي عنها، يا حفصة، فإنّها خير منك، رغبت في رسـول الله فلمتها (٥) وعبتها.

ثمّ قال للمرأة: انصرفي، رحمك الله، فقد أوجب الله لك الجنّة لرغبتك فيً وتعرّضك لمحبّتي وسروري، وسيأتيك أمري إن شاءالله. فأنزل الله عَلَا «وامرأة مؤمنة

٢. نفس المصدر ٣٨٥/٥، ح ٥.

١. نفس المصدر ٣٨٤/٥ ٣٨٥، ح ٤.

٤. نفس المصدر ٥٦٨/٥، ح ٥٣.

٣. من المصدر.

٥. هكذا في المصدر ون. وفي سائر النسخ: فلمستها.

إن وهبت نفسها للنبيّ [إن أراد النبيّ أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين».

قال: فأحلَ الله عَلَىٰ هبة المرأة نفسها لرسول الله، ولا يحلُّ ذلك لغيره.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنّبيّ ﷺ (٢٠) فإنّه كان سبب نزولها: أنّ امرأة من الأنصار أتت رسول الله ﷺ قل وقد تهيّأت وتزيّنت.

فقالت: يا رسول الله، هل لك فيَّ حاجة ؟ فقد وهبت نفسي لك.

فقالت لها عائشة: قبحك الله، ما أنهمك للرّجال!

فقال لها رسول الله ﷺ: مه ، يا عائشة ، فإنَّها رغبت في رسول الله إذ زهدتنَّ فيه .

وفي كتاب الخصال (٥): عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق على قال: تـزوج رسول الله على بخمس عشرة امرأة، ودخل بثلاث عشرة منهنّ، وقبض عن تسع. فأمّا اللتان لم يدخل بهما، فعمرة والشنبا(٧).

وأمّا الثلاث عشرة اللأتي دخل بهنّ، فأوّلهن خديجة \_إلى قوله \_: والتي وهبت نفسها للنبيّ خولة بنت حكيم السلميّ.

وفي مجمع البيان (٧): وقيل: إنّها لما وهبت نفسها للنّبيّ ﷺ قالت عائشة: ما بال النساء يبذلن أنفسهنّ بلامهر، فنزلت الآية.

فقالت عائشة: ما أرى الله تعالى إلّا يسارع في هواك.

ليس فى أ.

المصدر: رغبت.

٦. المصدر: السَّني .

ا. تفسير القمي ١٩٥/٢.
 ٣. المصدر: نصرني .

٥. الخصال /١٤٩، ضمن حديث ١٣.

٧. مجمع البيان ٢٦٥/٤.

فقال رسول الله ﷺ: وانَّك إن أطعت الله، سارع في هواك.

واختلف في أنَّه هل كانت عند النبيِّ امرأة وهبت نـفسها له أم لا؟ فـقيل: إنَّـه لم تكن (١٠). وقيل: بل كانت -إلى قوله -: وقيل: هي امرأة من بني أسد، يقال لها: أم شريك بنت جابر. عن على بن الحسين عليه (١).

وفي كتاب الخصال (٢): في الحديث المتقدّم عن الصادق: وكان له سريّتان يـقسم لهما مع أزواجه؛ مارية القبطيّة وريحانة الخندقيّة (٤).

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ﴾ : من المهر، والحصر بـعدد مـحصور. ووضعناه من قبل تخفيفاً.

﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ : وما فرضنا عيلهم في ملك اليمين، أن لايقع عنهم الملك إلَّا بوجوه معلومة من الشراء والهبة والأسر (٥) والسبي. وإنَّما خصصناك على علم منًّا بالمصلحة فيه من غير محاباة ولا جزاء. والجملة اعتراض بين قوله:

﴿ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾: ومتعلَّقه، وهو «خالصة». للدلالة علىٰ أنَّ الفرق بينه وبين المؤمنين في نحو ذلك، لا بمجرد قصد التوسّع عليه؛ بل لمعاني تقتضي التوسيع عليهم والتضييق عليه تارة والعكس أخرى.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً ﴾ : لما يعسر التحرّز عنه.

﴿ رَحِيماً ﴾ ٢٠ : بالتّوسعة في مظانّ الحرج.

﴿ تُوْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ : قيل (٦): تؤخّرها وتترك مضاجعتها.

﴿ وَتُؤْوِي اِلَّيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ : وتضمّ إليك وتضاجعها.

وقيل (٧): تعزل من تشاء بغير طلاق، وتردّ إليك من تشاء منهنّ بعد اعتزالك (٨)إيّاها بلا تجديد عقد.

٢. نفس المصدر ٣٦٤/٤. ١. المصدر: لم يكن عنده امرأة وهبت نفسها له .

٤. المصدر: الخندفية. ٣. الخصال /١٤٩، ضمن حديث ١٣.

٦. أنوار التنزيل ٢٤٩/٢. ٥. جميع النسخ سوى الاصل: الارث.

٧. مجمع البيان ٢٦٧/٤.

٨. المصدر: عزلك.

وقيل (١): تترك من تشاء منهنَ من نساء أمَتك، وتنكح من تشاء منهنَ.

وقيل (٣): تقبل من تشاء من المؤمنات [اللاتي يمهبن أنفسهن لك فتؤوبها إليك، وتترك من تشاء فلا تقبلها.

وقيل (٣): تطلّق من تشاء، وتمسك من تشاء](٤).

وفي الكافي (٥): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله الشيالة قال: قلت: أرأيت قوله: «ترجى من تشاء منهنّ وتؤوي إليك من تشاء».

قال: من آوي فقد نكح. ومن أرجى، فلم ينكح. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): ثمّ أنزل الله كلل هذه الآية، وهي آية التخيير، فقال (١٠): «يا أيّها النبيّ قل لأ زواجك» إلى قوله: «اجراً عظيماً» فقامت أمّ سلمة وهي أوّل من قامت فقالت: قد اخترت الله ورسوله. فقمن كلّهنّ، فعانقنه وقلن مثل ذلك. فأنزل الله كللّة ترجى من تشاء منهنّ وتؤوي إليك من تشاء».

فقال الصادق على : من آوى، فقد نكح. ومن أرجى فقد طلّق. وقوله على: «ترجي من تشاء منهن [وتؤوي إليك من تشاء»] (م) مع هذه الآية قوله على: «يـا أيّـها النبيّ قـل لأ زواجك» إلى قوله: «أجراً عظيماً» وقد أخّرت عنها في التاليف، وقد كتبنا ذلك فيما تقدّم.

وفي مجمع البيان (١٠): «ترجي من تشاء منهنّ وتؤوي إليك من تشاء».

١. نفس المصدر والموضع. ٢. مجمع البيان ٣٦٧/٤.

٣. نفس المصدر والموضع وأنوار التنزيل ٢٤٩/٢.

٤. ليس في س وا.

٥. الكافي ٣٨٨/٥، ضمن حديث ١. واوّله في، ص ٣٨٧.

٦. تفسير القمى ١٩٢/٢. ٧. الأحزاب ٢٨٠.

٨. من المصدر . ٩ . مجمع البيان ٣٦٧/٤ .

قال أبو جعفر وأبو عبدالله عليِّك : من أرجئ لم ينكح. ومن آوى فقد نكح.

وقرأ حمزة والكسائيّ وحفص: «يرجي» بالياء. والمعنىٰ واحد(١٠).

﴿ وَمَنِ ابْتَغَيْثَ ﴾ : طلبت.

﴿ مِمَّنْ عَزَلْتَ ﴾ : طلقت بالرّجعة.

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ : في شيء من ذلك.

﴿ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ تُقِرَّ آغَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ ﴾: ذلك التفويض إلى مشيئتك، أقرب إلى قرّة عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعاً. لأنّه حكم «كلّهن» فيه سواء. ثمّ إن سوّيت بينهنّ، وجدن ذلك تفضّلاً منك. وإن رجّحت بعضهنّ، علمن أنّه بحكم الله فتطمئن نفوسهنّ.

وقرى (٢٠): «تُقرّ» بضمّ التاء. «وأعينهنّ» بالنصب. وتقرّ على البناء للمفعول. و«كلّهزّ» تأكيد نون «يرضين».

وقرئ بالنصب تأكيداً لهنّ (٣).

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾: فاجتهدوا في إحسانه.

﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً ﴾ : بذات الصدور.

﴿حَلِيماً ﴾ ٢٠: لا يعاجل بالعقوبة. فهو حقيق بأن يُتَقيٰ.

﴿ لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ ﴾: بالياء. لأنَّ تأنيث الجمع غير حقيقيٍّ.

وقرأ البصريّان بالتاء <sup>(1)</sup>.

﴿ مِنْ بَعْدٌ ﴾ : قيل (٥): من بعد التسع. وهو في حقّه، كالأربع في حقّنا.

وقيل (٦)؛ من بعد اليوم، حتّىٰ لو ماتت واحدة لم يحل له نكاح أخرىٰ.

٢. نفس المصدر والموضع .

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. نفس المصدر والموضع.

١. أنوار التنزيل ٢٥٠/٢.

٣. نفس المصدر والموضع .

٥. نفس المصدر والموضع.

﴿ وَلاَ أَنْ تَبَدُّلُ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾ : فتطلَّق واحدة وتنكح مكانها أخرى. و«مِن» مزيدة لتأكيد الاستغراق.

﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ﴾ : حسن الأزواج المستبدلة.

وهو حال من فاعل «تبدّل» دون مفعوله، وهو «مـن أزواج» لتـوغلّه فـي التـنكير. وتقديره: مفروضاً إعجابك بهنّ.

وقيل (١): المعنى: لا يحلّ النساء من بعد الأجناس الأربعة اللاّتي نصّ علىٰ إحلالهنّ لك، ولا أن تبدّل بهنّ أزواجاً من أجناس أخر.

وقيل (٦): معناه : لا تحلّ لك اليهوديّات ولا النصرانيّات ولا أن تبدّل بهنّ ، أي ولا أن تتبدّل الكتابيّات بالمسلمات ، لأنّه لاينبغي أن يكنّ أمّهات المؤمنين .

﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَعِينُكَ ﴾ : استثناء من «النساء»، لأنَّه يتناول الأزواج والإماء.

و قبل <sup>(۴)</sup>: منقطع.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾ ﴿: فتحفظوا أمركم، ولا تتخطُّوا ما أحلِّ لكم.

وفي الكافي (٤): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي جعفر عليه (٥) في قول الله على: «لا يحلّ لك النساء من بعد».

فقال: إنّما عنى به: لا يحلّ لك النساء التي حرّم الله عليك في هذه الآية (٢٠ «حُرّمت عليكم امّها تكم وبناتكم واخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم» إلى أخرها، ولو كان الأمر كما يقولون، كان قد أحلّ لكم ما لم يحلّ له. لأنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد. ولكن ليس

١. نفس المصدر والموضع. ٢. مجمع البيان ٣٦٧/٤.

٤. الكافي ٣٨٩/٥، ذيل حديث ٤.

ب أنوار التنزيل ٢٥٠/٢.
 المصدر: قلت:أرابت.

٦. النساء /٢٢.

الأمركما تقولون. إنّ الله على أحلّ لنبيّه على أن ينكح من النساء ما أراد (١) إلّا ما حرّم عليه في هذه الآية التي في النساء.

عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (٢)، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله على عن قول الله كان : «لا يحلّ لك النساء من بعد ولا ان تبدّل بهنّ من ازواج ولو اعجبك حسنهنّ إلّا ما ملكت يمينك».

فقال: أراكم وانتم تزعمون أنّه يحلّ لكم مالم يحلّ لرسول الله ﷺ. [وقد احلّ الله تعالى لرسول الله ﷺ. [وقد احلّ الله تعالى لرسول الله ﷺ (٣٠ أن يتزوّج من النساء ماشاء. إنّما قال: لا يحلّ لك النساء من بعد الذي حرّم عليك قوله: «حُرّمت عليكم المهاتكم وبناتكم» إلى آخر الآية.

أحمد بن محمد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال (٤) ، عن عليّ بن أسباط ، عن عميّ بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبدالله على قال قلت له: أرأيت قول الله على الله على الله النساء من بعد».

قال: إنّما لم يحلّ له النساء التي حرّم عليه في هذه الآية «حُرّمت عليكم امّهاتكم وبناتكم» في هذه الآية كلّها ولوكان الأمركما تقولون (٥)، لكان قد أحلّ لكم ما لم يحلّ له هو. لأن أحدكم يستبدل كلمّا أراد. ولكن ليس الأمركما تقولون (٦) أحاديث آل محمّد خلاف أحاديث الناس. إنّ الله على أحلّ لنبيّه على أن ينكح من النساء ما أراد، إلّا ما حرّم الله عليه في سورة النساء في هذه الآية.

وفي مجمع البيان (٧): «ولو اعجبك حسنهنّ» يعني: إن أعجبك حسن ما حرّم عليك من جملتهنّ ولم يحللن لك. وهو المرويّ عن أبي عبدالله لليّلا .

١. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «ما أراد من النساء» بدل «أن ينكح من النساء ما أراد».

٢. نفس المصدر ٣٨٨/٥ - ٢. ينس في س وأ.

٤. نفس المصدر ٣٩١/٥، ح ٨. ٥. المصدر: يقولون.

٦. المصدر: يقولون . ٧. مجمع البيان ٣٦٧/٤.

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ : إلّا وقت أن يوذن لكم . أو إلّا مأذوناً لكم .

﴿ إِلَىٰ طَعَامٍ ﴾: في أصول الكافي (١): محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد، [عن سهل] (٢) عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول: لمّا احتضر الحسن بن علي عليه قال للحسين عليه : يا أخي، إنّي أوصيك بوصيّة فاحفظها: فإذا أنا متّ فهيّنني، ثمّ وجّهني إلى رسول الله عليه لأحدث به عهداً، ثمّ اصرفني إلى أمّي فاطمة عليه ثمّ ردّني فادفني في البقيع. واعلم أنّه سيصيبني من الحميراء ما يعلم الناس من صنيعها وعداوتها لله ولرسوله عليه وعداوتها لله ولرسوله عليه وعداوتها لنا أهل البيت.

فلمّا قُبض الحسن على وضع على سريره وانطلق (٣) به إلى مصلّى رسول الله على الذي كان يصلّى فيه على الجنائز، فصلّى على الحسن على فلمّا أن صلّى عليه، حُمل فأدخل المسجد. فلمّا أوقف على قبر رسول الله على بلغ عائشة الخبر، وقيل لها: إنّهم قد أقبلوا بالحسن بن على على ليدفنوه (١٠) مع رسول الله على .

فخرجت مبادرة علىٰ بغل بسرج، فكانت أوّل امرأة ركبت في الإسلام سرجاً، فوقفت وقالت: نحّوا ابنكم عن بيتي، فإنّه لايّدفَن فيه شيء ولا يُهتَك علىٰ رسول الله ﷺ حجابه.

فقال لها الحسين بن عليّ ﷺ: قديماً هتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله، وأدخلت بيته من لا يحبّ رسول الله عَلَيْ قربه. وإنّ الله سائلك عن ذلك، يا عائشة. إنّ أخي أمرني أن أقرّبه من أبيه رسول الله عَلَيْ ليحدث به عهداً. واعلمي أنّ أخي أعلم الناس بالله ورسوله، وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله عَلَيْ ستره. لأنّ الله تبارك وتعالى يقول: «يا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبيّ إلّا ان يؤذن لكم» وقد

١. الكافي ٢٠٢/١ ٣٠٣، ح ٣. وله ذيل.

من المصدر.
 المصدر: ليدفن.

٣. المصدر: فانطلقوا.

أدخلت أنت بيت رسول الله ﷺ الرجال بغير إذنه. وقد قال الله ﷺ: «يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ» ولعمري لقد ضربت أنت لأبيك وفاروقه عند اذن رسول الله ﷺ المعاول.

وقال الله ﷺ الذين المتحن الله على رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله على بقربهما منه الأذى، وما رعيا من حقّه ما أمرهما الله به على لسان رسول الله على أن الله حرّم من المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياء. والله، يا عائشة، لو كان هذا الذي كرهتيه من دفن الحسن عند أبيه صلوات الله عليهما جائزاً فيما بيننا وبين الله، لعلمت إنّه سيدفن وإن رغم معطسك. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (1).

وفي أمالي شيخ الطائفة ﴿ ٣ ) بإسناده إلى ابن عبّاس قال: دخل الحسين بن عليّ عِليُّكُمْ علىٰ أخيه الحسن بن عليّ عليكُمْ في مرضه الذي تُوفّي .

فقال: كيف تجدك، يا أخى؟

قال: أجدني في أوّل يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيّام الدنيا -إلى قوله: وأن تدفنني مع [جدّي] (1) رسول الله ﷺ. فإنّي أحقّ به ببيته ممّن أدخل بيته بغير إذنه ولا كتاب جاءهم من بعده. قال الله فيما أنزل على نبيّه ﷺ في كتابه: «يا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبيّ إلّا أن يؤذن لكم» فوالله ما أذن لهم في الدخول عليه في حياته بغير إذنه، ولا جاءهم الإذن في ذلك من بعد وفاته. ونحن مأذون لنا في التصرّف فيما ورثناه من بعده. فإن أنت غلبك الأمر (٥)، فأنشدك بالقرابة التي قرّب الله ﷺ منك والرحم الماسة من رسول الله ﷺ رسول الله ﷺ محجمة من دم حتّى نلقى (٧) رسول الله ﷺ

١. الحجرات /٢. ثفس السورة ٣٠.

٣. أمالي الطوسي ١٦٠/١ ـ ١٦١ . ٤ من المصدر .

٥. المصدر: «فان ابت عليك الامر» بدل «فان انت غلبك الامر».

هكذا في المصدر . وفي النسخ: تهدموا . ٧. هكذا في ن . وفي سائر النسخ والمصدر: تلقى .

فنختصم (١) إليه، ونخبره بماكان من الناس إلينا بعده. ثمّ قُبض ﷺ. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب علل الشرائع (٢)، بإسناده إلى عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله على قال: كان جبرائيل على إذا أتى النبئ على قعد بين يديه قعدة العبد. وكان لايدخل حتى يستأذنه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): وأمّا قوله على: «يا أيّها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبيّ إلّا أن يؤذن لكم [الى طعام غير ناظرين إناه] (٤) فإنّه لمّا تـزوّج رسول الله على بزينب بنت جحش، وكان يحبّها، فأولم ودعا أصحابه. [فكان أصحابه] (٥) إذا اكلوا يحبّون أن يتحدّثوا عند رسول الله على وكان يحبّ أن يخلو مع زينب. فأنـزل الله على «يا أيّها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبيّ إلّا ان يؤذن لكم» وذلك أنّهم كانوا يدخلون بلاإذن. [فقال على: «إلّا ان يؤذن لكم» والله عجاب»] (١).

﴿ غَيْرَ نَاظِرِينَ اِنَّاهُ ﴾ : غير منتظرين وقته ، أو إدراكه . حال من فاعل «لاتدخلوا» أو المجرور في «لكم».

وقرئ بالجرّ، صفة «لطعام» فيكون جارياً على غير من هو له بلا إبراز الضمير، وهو غير جائز عند البصريّين. وقد أمال حمزة والكسائي «إناه» لأنّه مصدر أنى الطعام: إذا أدرك (٧).

﴿ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَ الطِّعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ﴾ : تفرّ قوا ولا تمكثوا.

والآية خطاب لقوم يتحيّنون طعام رسول الله ﷺ فيدخلون ويـقعدون مـنتظرين

١. هكذا في ن . وفي سائر النسخ والمصدر: فتختصم .

٢. علل الشرائع /٧، ح ٢. ٣٠ تفسير القمي ١٩٥/٢.

٤. من المصدر.

٦. ليس في المصدر. ولكن في تفسير نور الثقلين ٢٩٧/٤، ح ٢٠١.

٧. أنوار التنزيل ٢٥٠/٢.

لإدراكه مخصوصة بهم وبأمثالهم. وإلّا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بـالإذن لغير الطعام ولا اللبث بعد الطعام.

﴿ وَلَا مُسْتَأْنِسِين لِحَدِيثِ ﴾: بعضهم بعضاً. عطف علىٰ «ناظرين». أو مقدر بفعل، أى ولا تدخلوا، أولا تمكثوا مستأنسين.

﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ ﴾: اللبث.

﴿ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ ﴾ : لتضييق المنزل عليه وعلىٰ أهله، واشغاله (١) فيما لايعنيه.

﴿ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ ﴾ : من إخراجكم، لقوله :

﴿ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ ﴾ : يعني : إخراجكم حقّ . فينبغي أن لا يُترك حياء ؛ كما لم يتركه الله ترك الحييّ فأمركم بالخروج .

وقرئ: «لاستحى» بحذف الياء الأولى، وإلقاء حركتها على الحاء (٢).

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً ﴾ : شيئاً يُنتفَع به.

﴿ فَسْأَلُوهُنَّ ﴾ : المتاع.

﴿ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ : ستر.

﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ ﴾ : من خواطر الشيطان.

﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ ﴾: ما صحّ لكم.

﴿ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ ﴾ : ﷺ تفعلوا ما يكرهه.

﴿ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ آبَداً ﴾ : من بعد وفاته ، أو فراقه .

﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ ﴾: يعني: إيذاءه ونكاح نسائه.

﴿ كَانَ عِنْدُ اللهِ عَظِيماً ﴾ ﴿ : ذنباً عظيماً. وفيه تعظيم من الله لرسوله ﷺ وإيجاب لحرمته حياً وميّاً. ولذلك بالغ في الوعيد عليه.

وفي جوامع الجامع (٣): وعن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عـند النبيّ ﷺ

٢. أنوار التنزيل ٢٥١/٢.

١. م ون: اشتغاله.

٣. جوامع الجامع ٣١٤/.

وعنده ميمونة. فأقبل ابن أمّ مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب.

فقال: احتجبا.

فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمىٰ لايبصرنا؟

فقال: أفعمياوان (١١)أنتما، ألستما تبصرانه؟

وروي (٢) أنّ بعضهم قال: أننهى أن نكلّم بنات عمّنا إلّا من وراء حجاب؟ لئن مات محمّد لأتزوّجنّ عائشة. وعن مقاتل: هو طلحة بن عبيدالله. فنزلت «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إلىٰ آخرها.

وفي مجمع البيان (٣): ونزلت آية الحجاب لمّا بني رسول الله ﷺ بزينب بنت جحش، وأولم عليها.

[قال أنس: أولم عليها] (1) بتمر وسويق، وذبح شاة، وبعثت إليه أمّي أمّ سليم بحيس في تور (٥) من حجارة. فأمرني رسول الله ﷺ أن أدعو الصحابة إلى الطعام، فدعوتهم. فجعل القوم يجيئون ويأكلون ويخرجون، ثم يجيء القوم فيأكلون ويخرجون.

قلت: يا نبيّ الله، قد دعوت حتّىٰ ما [أجد](١٦) أحداً أدعوه (٧٠).

فقال: ارفعوا طعامكم.

فرفعوا طعامهم (^^)، وخرج القوم. وبقي ثلاثة نفر يتحدّثون في البيت، فأطالوا المكث. فقام ﷺ وقمت معه لكي يخرجوا. فمشئ حتى بلغ حجرة عائشة، ثمّ ظنّ أنّهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذاهم جلوس مكانهم، فنزلت الآية.

١. هكذا في المصدر. وفي النسخ: أفعميتماوان.

٢. نفس المصدر ٣٧٦. ٣. مجمع البيان ٣٦٦/٤.

ليس في الأصل.

الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط فيُعجَن ويُدلك دلكاً شديداً حتى يمتزج، ثم يُندُر نواه. التور: إناء صغير.

٧. م وا وس ون: «أجد دعوة) بدل «أجد أحداً أدعوه».

٨. من المصدر .

ونزل (۱) قوله: «ماكان لكم أن تؤذوا رسول الله» إلى آخر الآية، في رجل من الصحابة قال: لئن قبض رسول الله لأنكحن عائشة بنت أبي بكر. عن ابن عبّاس. قال مقاتل: هو طلحة بن عبيدالله.

وقيل: إنّ رجلين قالا: أينكح محمّد نساءنا ولا ننكح (٢) نساءه؟ والله لئن مات لنكحنا (٢) نساءه. وكان أحدهما يريد عائشة، والآخر يريد أمّ سلمة، عن أبي حمزة الثماليّ.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): وأمّا قوله على: «وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً الله ذلكم كان عندالله عظيماً» فإنّه كان سبب نزولها، أنّه لمّا أنزل الله «النبيّ أولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه أُمّهاتهم» (٥) وحرّم الله نساء النبيّ على المسلمين، غضب طلحة فقال: يحرّم محمّد علينا نساءه ويتزوّج هو نساءنا! لئن أمات الله على محمّداً على لنركضن بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائه الله فانزل الله على «وماكان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده أبداً انّ ذلكم كان عند الله عظيماً».

وفي أصول الكافي (٧): الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن مروان رفعه إليهم في قول الله على الله الله على الكم ان تؤذوا رسول الله على والأئمة (كالذين آذوا موسى فبرّأه الله ممّا قالوا» (٨).

وفي الكافي (١): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن

٨. الاحزاب /٦٩.

١. نفس المصدر والموضع .

٢. هكذا في المصدر ون . وفي الأصل: «ينكح». وفي م ، س وأ: «تنكح» .

٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: انكحنا. ٤. تفسير القميّ ١٩٥/٢.

الأحزاب ٦٠.

٦. المصدر: «لنفعلن كذا وكذا» بدل «لنركضنَ بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا».

۷. الکافی ۴/۱٤۱، ح ۹ .

۹. ج ۶۲۰/۵ء ۲۰

العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما بي أنّه قال: لو لم يُحرَّم على الناس أزواج النبيّ على لقول الله على الناس كلم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا [ازواجه من بعده أبداً» حُرّم (١) على الحسن والحسين بي القول الله تعالى (١): «ولا تنكحوا] (١) ما نكح آباءكم من النساء». ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جدّه.

فلمًا قُبض رسول الله ﷺ وولي الناس أبوبكر، أتته العامريّة والكنديّة وقد خطبتا. فاجتمع أبوبكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب، وإن شئتما الباه.

فاختارتا الباه. فتزوّجتا، فجذم أحد الزوجين (٦) وجُنّ الآخر.

قال عمر بن أذينة: فحدّثت بهذا الحديث زرارة والفضيل، فرويا عن أبي جعفر عليه الله على الله على

ثمّ قال أبوجعفر لما الله عن الله عن رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل أن يدخل بـها،

١. المصدر: حرمن . ٢. النساء /٢٢ .

٣. ليس في أ. ٤ نفس المصدر ٤١/٥، ح ٣.

المصدر: وسنى». وهكذا في مناقب آل أبي طالب وإعلام الورى اللذين نقل عنهما في البحار ١٩٢/٢٢ و ٢٠٤٠.

أتحلَ لابنه؟ لقالوا: لا. فرسول الله عَلَيْ أعظم حرمة من آبائهم.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (۱۱)، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر للله ين نحوه. وقال في حديثه: و [لا] (۱۲) هم يستحلّون أن يتزوّجوا أمّهاتهم إن كانوا مؤمنين. وإنّ أزواج رسول الله ين الحرمة مثل أمّهاتهم.

﴿ إِنْ تُبْدُوا شَيْناً ﴾ : كنكاحهنّ علىٰ ألسنتكم.

﴿ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ : في صدوركم.

﴿ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ ﴿: فيعلم ذلك، فيجازيكم به. وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل ومبالغة في الوعيد.

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا آبَنَائِهِنَّ وَلَا اِخْوَائِهِنَّ وَلَا آبَنَاءِ اِخْـوَائِـهِنَّ وَلَا آبَـنَاءِ اِخْـوَائِـهِنَّ وَلَا آبَـنَاءِ اَخْـوَائِـهِنَّ وَلَا آبَـنَاءِ اَخْـوَائِـهِنَّ ﴾: استثناء لمن لايجب الاحتجاب عنهم.

روي أنّه لمّا نزلت آية الحجاب، قال الأباء والأبناء والأقارب: يـا رسـول الله، أوَنكلّمهن أيضاً من وراء الحجاب؟ فنزلت (٣).

قيل (4): وإنّما لم يذكر العمّ والخال، لأنّهما بمنزلة الوالدين. ولذلك سُمّي العمّ: أباً، في قوله (٥): «وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق». أو لأنّمه كره ترك الحجاب عنهما، مخافة أن يصفا لأبنائهما.

﴿ وَلَا نِسَائِهِنَّ ﴾: يعنى: نساء المؤمنات.

﴿ وَلَا مَا مَلَكَتْ آيَمَانُهُنَّ ﴾ : قيل ٧٠ : من العبيد والإماء وقيل : من الإماء خاصّة. وفي كتاب المناقب (٧ لابن شهر أشوب: إنّ عليّاً ﷺ تُوفّي عن أربع نسوة؛ أمامة

١. نفس المصدر والموضع، ح ٤. ٢. من المصدر.

٤. نفس المصدر والموضع .

٣. أنوار التنزيل ٢٥١/٢ .

٦. نفس المصدر والموضع.

٥. البقرة /١٣٣. ٧. باتر أبار أ

٧. مناقب آل أبي طالب ٣٠٥/٣، بتصرّف في صدره.

وأمّها زينب بنت النبيّ ﷺ، وأسماء بنت عميس؛ وليلي التميميّة؛ وأمّ البنين الكلابيّة. ولم يتزوّجن بعده.

وخطب المغيرةبن نوفل أمامة، ثمّ أبوالهياجبن أبيسفيانبن حارث. فـروت عـن عليّ ﷺ: أنّه لايجوز لأزواج النبيّ والوصيّ أن يتزوّجن بغيره بعده. فلم تتزوّج امرأة ولا أمّ ولد بهذه الرواية.

وفي الكافي (1): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، [عن محمّد بن] (1) اسماعيل، عن إبراهيم، عن أبي البلاد؛ ويحيى بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن معاوية بن عمّار قال: كنّا عند أبي عبدالله علي نحواً من ثلاثين رجلاً، إذ دخل أبي فرحّب به أبوعبدالله علي وأجل عليه طويلاً.

ثَمَ قال أبوعبدالله عليُّلا: إنَّ لأبي معاوية حاجة، فلو خفَّفتم (٣). فقمنا جميعاً.

فقال لي أبي: ارجع، يا معاوية. فرجعت.

فقال أبوعبدالله عليه عليه : هذا ابنك؟

قال: نعم، وهو يزعم أنَّ أهل المدينة يصنعون شيئاً لايحلِّ لهم.

قال: وما هو؟

قلت: إنَّ المرأة القرشيّة والهاشميّة تركب وتضع يدها علىٰ رأس الأسود وذراعها (٤٠) علىٰ عنقه.

فقال أبو عبدالله النِّلا: يا بُنيٍّ ، أما تقرأ القرآن؟

قلت: بلئ.

قال: اقرأ هذهِ الآية: «لا جناح عليهنّ في آبائهنّ» حتّىٰ بلغ «ولا ما ملكت أيمانهنّ».

ثمّ قال: يا بُنيّ ، لابأس أن يرى المملوك الشعر والساق.

۱. الكافي ٥٣١/٥، ح ٢.

٢. من المصدر.

٣. هكذا في المصدر ون. وفي سائر النسخ: خفتم.

٤. المصدر: ذراعيها.

﴿ وَاتَّقِينَ اللهَ ﴾: فيما أمرتنَّ به.

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ﴾ ۞: لاتخفىٰ عليه خافية.

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ : يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ﴾ : اعتنوا أنتم أيضاً فإنَّكم أولي بذلك.

﴿ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ ۞: وانقادوا لأوامره.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): ثم ذكر ما فضّل الله نبيّه ﷺ. فقال جلّ ذكره: «انّ الله و ملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً».

قال: صلوات الله عليه، تزكية له وثناء عليه. وصلوات (٢) الملائكة، مدحهم له. وصلوات (٢) المالائكة، مدحهم له. وصلوات (٢) الناس، دعاءهم له والتصديق والإقرار بفضله. وقوله تعالى: «وسلموا تسليماً» يعنى: سلموا له بالولاية وبما جاء به.

وفي عيون الأخبار (4)، في باب ذكر مجلس الرضا على مع المأمون في الفرق بين العترة والأمّة حديث طويل. وفيه: قالت العلماء: فأخبرنا، هل فسّر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟

فقال الرضا للنظج: فسّر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثني عشر موطناً، إلى قوله للنظج: وأمّا الآية السابعة فقوله: «أنّ الله وملائكته يصلّون على النبيّ، يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً» [وقد علم المعاندون منهم أنّه لمّا نزلت هذه الآية] (٥) قيل (٢): يا رسول الله، قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليك؟

فقال: تقولون: اللهمّ صلّ علىٰ محمّد وآل محمّدكما صلّيت وباركت علىٰ إبراهيم وعلىٰ آل إبراهيم إنّك حميد مجيد. فهل بينكم معاشر الناس، في هذه خلاف؟

تفسير القمى ١٩٦/٢.
 تفسير القمى ١٩٦/٢.

٣. المصدر: صلوة . ٤ . عيون أخبار الرضا لمثل ٢٣١/ ٢٣٦٠ و٢٣٠ ـ ٢٣٧.

٥. ليس في المصدر . ٦. المصدر : قالوا .

قالوا: لا. قال المأمون: هذا ممّا لاخلاف فيه أصلاً وعليه إجماع الأمّة، فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا في القرآن؟

قال أبوالحسن على الله : نعم، أخبروني عن قول الله تعالى (١٠): «يس والقرآن الحكيم. إنّك لمن المرسلين. على صراط مستقيم» فمن عنى بقوله : «يس» ؟

قالت العلماء: «يس» محمّد، لا يشكّ فيه أحد.

وقال أبوالحسن ﷺ فإنَّ الله ﷺ أعطى محمّداً وآل محمّد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه وصفه إلّا من عقله ، وذلك أنَّ الله ﷺ لم يسلّم على أحد إلّا على الأنبياء صلوات الله عليهم. فقال تعالى (٢): «سلام على إبراهيم» وقال (١): «سلام على موسى وهارون» ولم يقل: سلام على آل نوح. ولم يقل: سلام على آل إبراهيم. ولم يقل (١): «سلام على آل موسى وهارون. وقال (١): «سلام على آل يعنى: آل محمّد ﷺ.

فقال المامون: قد علمت أنَّ في معدن النبوة شرح هذا وبيانه، فهذه السابعة.

وفي باب ما كتبه الرضا على للمأمون من محض الإسلام (٧) وشرائع الدين (٨): والصلاة (٩) على النبي واجبة في كلّ المواطن، وعند العطاس والذبائح وغير ذلك.

وفي أصول الكافي (١٠٠): أبوعليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صغوانبن يحيى، عن حسينبن زيد، عن أبي عبدالله على قال: قال رسول الله على الله من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله على ولم يصلّوا على نبيّهم، إلّا كان ذلك المجلس حسرة ووبالاً عليهم.

١٠. الكافي ٤٩٧/٢ ح ٥.

....

۱. يس /۱ ـ ٤ ـ . الصافات /٧٩ .

٣. نفس السورة /١٠٩.

٥. المصدر: لاقال . ٦. نفس السورة ١٣٠/ .

٧. الأصل: الأيمان . ٨. نفس المصدر ١٢٤/٢ .

٩. المصدر: الصلوات .

وفي كتاب الخصال (١٠): عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد عليه قال: هذه شرائع الدين إلى أن قال عليه : الصلاة على النبي عليه واجبة في كلّ المواطن، وعند العطاس والرياح وغير ذلك.

وفيه (٢)، فيما علم أميرالمؤمنين على أصحابه من الأربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه: صلّوا على محمّد وآل محمّد. فإنّ الله تعالى يقبل دعاءكم عند ذكر محمّد، ودعاءكم له، وحفظكم إيّاه.

وإذا قراتم: «أنَّ الله وملائكته يصلّون على النبيّ» (٣). فصلّو عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها (<sup>14)</sup>. عن أبي عبدالله ﷺ و وور في غيرها (<sup>14)</sup>. عن أبي عبدالله ﷺ و النبيّ على النبيّ على أو (<sup>17)</sup> يسلّم عليه ، إلاّ بلغه ذلك وسمعه. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي الكافي ((): عليّ بن إبراهيم، [عن أبيه] (() عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر الله إذ أذّنت فافصح بالألف والهاء، وصلّ على النبيّ الله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان أو غيره. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (().

وفي كتاب ثواب الأعمال (١٠٠): عن أبي المغرا (١٠٠) قال: سمعت أبا الحسن الله يقول: من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن يثني رجليه أو يكلّم أحداً: «إنّ الله وملائكته يصلّون على النبيّ، يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً». اللهمّ

١. الخصال /٦٠٧، ح ٩. ٢. نفس المصدر /٦١٣، ح ١٠.

٣. ذكر في م الآية بطولها . ٤. نفس المصدر ٦٢٩٠ .

٥. نفس المصدر ۲۰۲۲، صدر حدیث ۱۷ .
 ٦. المصدر: و .

٧. الكافي ٣٠٣/٣، ح ٧. ٨. من المصدر.

٩. العبارة الأخيرة زائدة. لأن الحديث مذكور هناكله.

١٠. ثواب الأعمال /١٨٧، صدر حديث ١. ١٠. المصدر: ابن المغيرة .

صلَ على محمّد وذرّيته (١)، قضى الله له مائة حاجة سبعين في الدنيا و ثلاثين في الآخرة. الآخرة.

قال: قلت ما معنى صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمنين؟ (١٦)

قال: صلاة الله، رحمة من الله. وصلاة الملائكة تزكية منهم له. وصلاة المؤمنين (٢)، دعاء منهم له. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي مجمع البيان (٥): وفي مسند السيّد أبي طالب الهرويّ مرفوعاً إلى أيّوب: عن النبيّ عَلَيّ قال: صلّت الملائكة عليّ وعلىٰ عليّ سبع سنين، وذلك أنّه لم يصلّ فيها أحد غيرى وغيره.

وفي كتاب التوحيد (١)، خطبة لعليّ لليّلا وفيها: وبالشّهادتين تـدخلون (١) الجـنّة، وبالصلاة تنالون (١) الرحمة، فاكثروا من الصلاة عـلىٰ نبيّكم وآله «انّ الله ومـلائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً».

وفي كتاب معاني الأخبار (١٠): حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور قال: حدّثنا المعليّ بن محمّد البصريّ، عن محمّد بن الحسين بن محمّد بن عامر قال: حدّثنا المعليّ بن محمّد البصريّ، عن أبيه قال: القميّ، عن أبيه عن ابن أبي حمزة، عن أبيه قال:

١. م وس وا:اللهم صلّ على محمد وآل محمد وذريته. المصدر:اللهم صلّ على محمّد النبيّ وذريّته.

مكذا في المصدر. وفي النسخ: المؤمن. ٣. م و ا و س و ن: المؤمن.

٤. الأرشاد /٢١.

ه. لم نعثر عليه في مجمع البيان ٦٥/٣. ولكن في تفسير نور الشقلين ٢٨٧/٤ ـ ٢٨٨، ح١٥٩ وأيضاً ٣٠٢/٤.
 ح٢٢٢ عنه .

٧. المصدر: يدخلون. ٨. المصدر: ينالون.

٩. معاني الأخبار /٣٦٧\_٣٦٨، ح ١ .

سألت أبا عبدالله على عن قول الله على: «ان الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً».

فقال: الصلاة من الله الله الله الله عنه. ومن الملائكة، تزكية. ومن الناس، دعاء. وأمّا قوله الله المكون السليم فيما ورد عنه.

قال: فقلت له: فكيف نصلّى على محمّد؟

قال: تقولون: صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله. وجميع خلقه عـلميٰ محمّد وآل محمّد، عليه وعليهم، ورحمة الله وبركاته.

قال: قلت: فما ثواب من صلَّىٰ علىٰ النبيِّ وآله بهذه الصلاة؟

قال: الخروج من الذنوب، والله، كهيئته يوم ولدته أمّه.

وفي الكافي (١): أبوعليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عليّ بن مهزيار، عن موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه الله الله عليه عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله عليه على الله على الله عليه على الله على الله على الله على الله على الله عليه على الله على

فقال ثلاث مرّات: صلّى الله على رسول الله. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي أصول الكافي (1): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوانبن يحيى قال: كنت عند الرضا الله فعطس.

فقلت [له:]<sup>(۳)</sup> صلّى الله عليك. ثمّ عطس، فقلت: صلّى الله عـليك. [ثـمّ عـطس، فقلت: صلّى الله عليك]<sup>(1)</sup>.

وقلت : جعلت فداك ، إذا عطس مثلك نقول (٥) له كما يقول بعضنا لبعض : يرحمك الله . أو كما نقول ؟ (١)

١. الكافي ٣١٤/٤، ضمن حديث ٢.

٣. من المصدر .

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: تقول.

٢. نفس المصدر ٦٥٣/٢ ـ ١٥٤، ح ٤.

٤. من المصدر.

٦. هكذا في المصدر . وفي النسخ: تقول .

قال: نعم، أليس تقول (١٠): صلّىٰ الله علىٰ محمّد وآل محمّد؟ قلت: بليٰ. قال: أرحم (١) محمّداً وآل محمّد؟

قال: بلئ وقد صلّى عليه ورحمه، وإنّما صلواتنا عليه رحمة لنا وقربة.

محمّد بن الحسن (٣)، عن سهل بن زياد (٤)، عن ابن فضّال، عن عليّ بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاريّ، عن أبي جعفر الله قال: قلت له: كيف كانت الصلاة على النبي ﷺ؟

قال: لمّا غسّله أميرالمؤمنين المنهِ وكفّنه سجّاه، ثمّ أدخل عليه عشرة فداروا حوله، ثمّ وقف أميرالمؤمنين المنهِ في وسطهم وقال: «انّ الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً». فيقول القوم كما يقول. حتّى صلّى عليه أهل المدينة وأهل العوالى.

محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب (٥)، عن عليّ بن سيف، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الله قال: لمّا قُبض النبيّ الله صلّت عليه الملائكة والمهاجرون والأنصار فوجاً فوجاً.

[قال:] (١) وقال أميرالمؤمنين عليه السعت رسول الله عليه الله الله الله على عدد وسلامته على الما أنزلت هذه الآية علي في الصلاة علي بعد قبض الله لي «ان الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً».

وفي الكافي (٧٠): أبو على الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عـن عـليّ بـن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن مسعود قال: رأيت أبا عبدالله عليّا انتهىٰ إلى

١. هكذا في المصدر . وفي النسخ: يقول .

٢. هكذا في المصدر. وفي النمخ: «رحم الله» بدل «قال ارحم» وفي هذه الصورة هنا سقطاً أو السائل سكت عن الجواب. كما أشار إليه في هامش نور الثقلين ٣٠٥/٤.

٣. المصدر والأصل (خ . ل .) محمّد بن الحسين .

٤. نفس المصدر ٢٥٠/١، ح ٣٥. ه. نفس المصدر ٤٥١/١، ح ٣٨.

٦. من المصدر . ٧٠ نفس المصدر ٥٥٢/٥ - ٤ .

قبر النبيِّ ﷺ فوضع يده عليه وقال: أسأل الله الذي اجتباك واختارك وهـداك وهـدىٰ بك، أن يصلّى عليك.

ثمَ قال : «انَّ الله وملائكته يصلُون على النبيِّ يا أيُها الذين آمنوا صلَوا عليه وسلَموا تسليماً».

وفي روضة الكافي (1): خطبة لأميرالمؤمنين للله وفي خطبة الوسيلة. قال فيها لله ا اكثروا من الصلاة على نبيّكم «ان الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً».

وخطبة له ﷺ (٢) يقول فيها: «أنّ الله وملائكته يصلُون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً» اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد وبارك على محمّد وآل محمّد وتحدّن على محمّد وآل محمّد وسلّم على محمّد وآل محمّد، كأفضل ما صلّيت وباركت وترحّمت وتحنّنت وسلّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد.

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (٢)، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن عيسىٰ رفعه قال: إنّ موسىٰ عليه الله تبارك وتعالى فقال له في مناجاته، وقد ذكر محمّداً عليه فصلّ عليه: يا ابن عمران، فإنّي أصلّي عليه وملائكتي.

وفي كتاب الاحتجاج (٤) للطبرسى ﷺ: عن أميرالمؤمنين ﷺ حديث طويل. وفيه: فأمّا ما علمه الجاهل والعالم من فضل رسول الله ﷺ من كتاب الله، فهو قول الله سبحانه: إنّ الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً». ولهذه الآية ظاهر وباطن؛ فالظّاهر قوله: «صلّوا عليه» والباطن قوله: «وسلّموا تسليماً» أي سلّموا لمن وصّاه واستخلفه وفضّله عليكم (٥) وما عهد به إليه تسليماً.

١. نفس المصدر ١٩/٨، ضمن حديث ٤. ٢. نفس المصدر ١٧٥٨، ضمن حديث ١٩٤.

٣. نفس المصدر ٤٤/٨، ضمن حديث ٨، وأوَّله في ص ٤٢.

٤. الاحتجاج ٢٧٧/١.

هكذا في المصدر. وفي النسخ: «عليكم فضله» بدل «وفضَّله عليكم».

وهذا ممّا أخبرتك أنّه لا يعلم تأويله إلّا من لطف حسّه وصفا ذهنه وصحّ تمييزه (١).

وفي محاسن البرقيّ (٢): عنه ، عن محمّد بن سنان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله للله في قول الله ﷺ: «انَّ الله وملائكته يصلُّون علىٰ النبيِّ يا أيُّها الذيـن أمـنوا صـلُّوا عـليه و سلّموا تسليماً».

قال: فقال: أمنوا عليه وسلَّمواله.

وفي الصحيفة السجّاديّة (٣)، في دعائه للنظ في طلب الحوائج: وصلّ على محمّد وآله صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها ولا منتهى لأمدها، واجعل ذلك عوناً لى وسبباً لنجاح، إنّك واسع كريم.

وفي شرح الآيات الباهرة (٤٠): وروى الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه ﷺ بإسناده، عن أبي المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الثِّلا: ما معنى صلوات(٥) الله وملائكته والمؤمنين؟

قال: صلوات الله، رحمة الله. وصلوات ١٦٥ ملائكته، تـزكية منهم له. وصلوات المؤمنين، دعاء منهم له.

وقال محمّد بن العبّاس الله (٧٠): حدّ ثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن عليّ بن الجعد، عن شعيب، عن الحكم قال: سمعت ابن أبي (^)ليليٰ يقول: لقيني كعب بن أبي عجرة فقال: ألا أهدى إليك هدية ؟

قلت: بلي.

قال: إنَّ رسول الله عَيَّتُهُ خرج إلينا، فقلت: يا رسول الله، قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟

٦. المصدر: صلاة.

٢. المحاسن /٣٢٨، صدر حديث ٨٥.

٤. تأويل الآيات الباهرة، ٢٠/٢، ح٢.

١. هكذا في المصدر. وفي النسخ: غيره.

٣. الصحيفة الكاملة ، ذيل الدعاء ١٣ .

٥. المصدر: صلاة.

٧. نفس المصدر والموضع.

٨. ليس في ا،س والأصل.

قال: قولوا: اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد؛ كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم وآل اللهم على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد. وبارك على محمّد وآل محمّد؛ كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد.

ورُوي عن الصادق على (١) قال: لمّا نزل قوله على الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً». قالوا: يا رسول الله، قد عرفناكيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟

قال: تقولون: اللهم صل على محمد وآل محمد؛ كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد.

قال: بلين، بأبي أنت وأمّي، فإنّك لم تزل مبشّراً بكلّ خير.

فقال: أخبرني جبرائيل آنفاً بالعجب.

فقال أميرالمؤمنين للنِّلا: ما الذي أخبرك به، يا رسول الله؟

قال: أخبرني أنّ الرجل من أمّتي إذا صلّى عليّ وأتبع بالصّلاة على أهل بيتي، فُتِحت له أبواب السماء، وصلّت عليه الملائكة سبعين صلاة - وإنّه لمذنب خطيّ - ثم تحات عنه الذنوب؛ كما تحات الورق عن الشجر. ويقول الله تعالى: لبّيك عبدي وسعديك. يا ملائكتي، أنتم تصلّون عليه سبعين صلاة وأنا أصلّي عليه سبعمائة صلاة. وإذا لم يتبع بالصّلاة على أهل بيتي كان بينها وبين السماء سبعون حجاباً، ويقول الله على لا لبّيك ولا سعديك. يا ملائكتي، لا تصعّدوا دعاءه إلّا أن يلحق بالنبيّ عترته. فلايزال محجوباً حتى يلحق بي أهل بيتي.

نفس المصدر والموضع. وفيه: «ما يؤيّده للآل: لمّا انزلت، بدل «قال: لمّا نزل».

٢. نفس المصدر والموضع.

وروى أيضاً (١) بإسناده، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله عليُّ أنَّه قال: إذا ذكر النبئ فأكثروا من الصلاة عليه. فإنّه من صلّى عليه صلاة واحدة، صلّى الله عليه ألف صلاة في ألف صفّ (٢) من الملائكة ، ولم يبق شيء ممّا خلق الله إلّا صلّى على ذلك العبد لصلاة الله عليه. فلا يرغب عن هذه إلّا جاهل مغرور (٣)، وقد برئ الله منه و رسوله.

وروىٰ أيضاً عن الصادق للتِّلا (٤٠) أنَّه قال: قال رسول الله يَتَيَليُّهُ: أنا عـند المـيزان يـوم القيامة. فمن ثقلت سيِّئاته على حسناته، جئت بالصّلوات عليَّ حتّى أثقل بها حسناته. وقد تقدّم البحث، بأن المصلّى على محمّد دعاؤه محجوب حتّى يصلّى علىٰ آله.

ويؤيّده ما رواه أيضاً بإسناده ، عن أبي عبدالله السُّلا (٥) أنّه قال: قال أميرالمؤمنين السُّلا كلِّ دعاء محجوب عن السماء حتَّىٰ يُصلِّي على النبيِّ وآله صلوات الله عليهم.

وممًا رواه في فضل الصلاة على محمّد وأهل بيته في تنفسير الإمام أبي محمّد الحسن العسكري للن (١٠): أنَّ رسول الله عَلَيْ أَتَىٰ إلى جبل بالمدينة في حديث طويل.

قال (٧): فقال: يا أيِّها الجبل، إنِّي أسألك بجاه محمَّد وآله الطيّبين، الذين بـذكر أسمائهم خفّف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن لم يقدروا على تحريكه، وهم خلق كثير لا يعرف عددهم إلّا الله ﷺ.

وقصَّة ذلك، قال الإمام للنُّلِهِ في حديث طويل: قال رسول الله ﷺ: إنَّ الله لمَّا خلق العرش، خلق له ثلاثمائة وستّين ألف ركن. وخلق عند كلّ ركن ثلاثمائة وستّين ألف ملك، لو أذن الله لأصغرهم لالتقم السماوات السبع والأرضين السبع وما كان بين لهواته إلّا كالرّملة في المفازة الفضفاضة.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. المصدر: معزول.

٥. نفس المصدر والموضع.

٧. هكذا في المصدر . وفي النسخ: فسأله .

٢. هكذا في المصدر . وفي النسخ: ضعف .

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. نفس المصدر والموضع.

فقال الله تعالى لهم: يا عبادي، احتملوا عرشي هذا. فتعاطوه، فلم يطيقوا حمله ولا تحريكه. فخلق الله مع كلّ واحد منهم واحداً، فلم يقدروا أن يزعزعوه (١٠). فخلق الله مع كلّ واحد منهم عشرة، فلم يقدروا أن يحرّ كوه.

فقالوا: يا ربّنا، لم نطقه نحن ولم يطيقوا (٢) هذا الخلق الكثير والجمع الغفير، فكيف نطيق الآن دونهم ؟

فقال الله على الله الله الله المقرّب (٣) للبعيد، [والمذلّل للعبيد] (4) والمخفّف للشديد، والمسهّل للعسير، أفعل ما أشاء، وأحكم ما أريد، أعلّمكم كلمات تقولونها يُخفّف بها عليكم.

قالوا: وما هي، ربّنا؟

قال: تقولون: بسم الله الرحمٰن الرحيم، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، وصلّى الله على محمّد وآله الطبّبين.

فقالوها، فحملوه وخفّ علىٰ كواهلهم؛ كشعرة نابتة علىٰ كاهل رجل قويّ.

ثمّ قال الله ﷺ لسائر تلك الأملاك: خلّوا عن هؤلاء الشمانية عرشي (٥) ليحملوه، وطوفوا أنتم حوله وسبّحوني ومجّدوني وقدّسوني. فإنّي أنا الله القادر على ما رأيتم وعلىٰ كلّ شئ قدير.

فقد بان لك أنّ بالصلاة على محمّد وآله حملت الملائكة العرش، ولولاها لم يطيقوا حمله ولا خفّ عليهم ثقله.

هكذا في المصدر . وفي النسخ: يضعضعوه . ٢. ليس في المصدر .

٣. هكذا في المصدر ون. وفي س: «للقريب». وفي سائر النسخ: «للمقرب».

٤. ليس في المصدر.

<sup>0.</sup> هكذا في المصدر. وفي ن: «عن شيء» وفي سائر النسخ: هشيء».

وممًا ورد في الصلاة على محمّد ﷺ في يوم الجمعة (١)، فمن ذلك ما رواه الشيخ الصدوق ﴿ بإسناده، عن الباقر على أنّه سُنل: ما أفضل الأعمال يوم الجمعة ؟

قال: لا أعلم عملاً أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد.

وذكر الشيخ المفيد الله في المقنعة، عن الصادق الله أنّه قال: إذا كان يوم الخميس وليلة الجمعة، نزلت ملائكة من السماء ومعها أقلام الذهب وصحف الفضّة، لا يكتبون إلاّ الصلاة على محمّد وآله إلى أن تغرب (٢) الشمس يوم الجمعة.

وذكر أيضاً عن الصادق المنظلة أنه قال: الصدقة ليلة الجمعة ويوم الجمعة بألف. والصلاة على محمّد وآله ليلة الجمعة ويوم الجمعة بألف من الحسنات، ويحط الله فيها ألفاً من السيّنات، ويرفع بها ألفاً من الدرجات. وأنّ المصلّي على محمّد وآله ليلة الجمعة ويوم الجمعة يزهر (٦) نوره في السماوات إلى يوم الساعة. وأنّ ملائكة الله في السماوات يستغفرون له والملك الموكّل بقبر رسول الله على الله الله أن تقوم الساعة.

﴿ إِنَّ الَّذِي**نَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾** : يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمعاصي. أو يؤذون رسول الله ﷺ بكسر رباعيّته، وقولهم: شاعر مجنون، ونحو ذلك.

وذكر الله للتعظيم له . ومن جوّز إطلاق اللفظ الواحد علىٰ معنيين ، فسّره بالمعنيين باعتبار المعمولين .

﴿ لَعَنَّهُمُ اللهُ ﴾ : أبعدهم عن رحمته.

﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً ﴾ ۞: يهينهم مع الإيلام.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (<sup>4)</sup>: وقوله ﷺ: «انَّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والأخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً».

قال: نزلت فيمن غصب أميرالمؤمنين لله الله حقّه، وأخذ حقّ فاطمة لله وأذاها. وقد

١. نفس المصدر والموضع.

هكذا في المصدر. وفي النسخ: يغرب.
 تفسير القمي ١٩٦٧٢.

٣. م وأ وس ون: يظهر .

قال رسول الله ﷺ: من آذاها في حياتي؛ كمن آذاها بعد موتي. ومن آذاها بعد موتي؛ كمن آذاها في حياتي. ومن آذاها، فقد آذاني. ومن آذاني، فقد آذي الله. وهـو قـول الله ﷺ: «أن الذين يؤذون الله ورسوله» الآية.

وفي تهذيب الأحكام (٤): الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله على يقول: أخر رسول الله على المساء الآخرة ماشاء الله، فجاء عمر فدق الباب فقال: يا رسول الله، نام النساء، نام الصبيان.

فخرج رسول الله ﷺ فقال: ليس لكم أن تـؤذوني ولا تأمـروني، إنّـما عـليكم أن تسمعوا وتطيعوا.

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ﴾: بغير جناية استحقّوا بها. ﴿ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْنَاناً وَإِنْماً مُبِيناً ﴾ ﴿ : ظاهراً.

قيل (٥): [إنَّها] نزلت في المنافقين [كانوا] يؤذون عليًّا ﷺ. وقيل: في أهل الإفك.

١. مجمع البيان ٢٠٠/٤.

٣. ليس في المصدر. ٤. تهذيب الأحكام ٢٨/٢، ذيل حديث ٨١.

٥. أنوار التنزيل ٢٥٣/٢.

وقيل: في زناة كانوا يبتغون النساء وهنّ كارهات.

وفي أصول الكافي (١): الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن (١) مسلم، عن عبدالله بن سنان قال: كان رجل عند أبي عبدالله عليه فقرأ هذه الآية: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً واثماً مبيناً».

قال: فقال أبو عبدالله عليه الله عليه السرور؟

فقلت: جعلت فداك، عشر حسنات؟

فقال: أي، والله، وألف ألف حسنة.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن سنان (٣)، عن منذربن يزيد، عن المفضّل بن عمر، قال أبو عبدالله على إذا كان يوم القيامة نادئ مناد: أين الصدود لأوليائي ؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم. فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم. ثمّ يؤمر بهم إلى جهنّم.

وفي كتاب الخصال (٤٠): عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي جعفر عليّ قال: الناس رجلان؛ مؤمن وجاهل. فلا تؤذ (١٠) المؤمن، ولا تجهل على (١٠) الجاهل فتكون مثله.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧): وقوله على: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات» يعني: عليّاً وفاطمة عليه «بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثماً مبيناً» وهي جارية في الناس كلّهم.

۱. الكافي ۱۹۲/۲، ح ۱۳.

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «سعده. انظر تنقيح المقال ٢٣٠٠/٢، رقم ٤٨٠٠.

٣. نفس المصدر ٣٥١/٢ - ٢. الخصال /٤٩، ح ٥٧.

٥. هكذا في ن . وفي سائر النسخ والمصدر: تؤذي .

٦. ليس في المصدر . ٧ تفسير القمي ١٩٦٧ .

مأويل الأيات الباحرة، ٢٥٥/٢.

قال: فغضب رسول الله على غضباً لم يُرَ قبله ولا بعده غضباً مثله، وتعير لونه، وتربّد، وانتفخت أوداجه، وارتعدت أعضاؤه، وقال: ما لك يا بريدة، آذيت رسول الله على منذ اليوم؟ أما سمعت قول الله على: «أنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً؟

فقال بريدة: ما علمت أنّى قصدتك بأذي.

فقال رسول الله ﷺ: أو تظنّ ، يا بريدة ، أنّه لايؤذيني إلّا من قصد ذات نفسي ؟ أما علمت أنّ عليًا منّي وأنا منه ، وأنّ من آذى عليًا فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذاني فحقّ على الله أن يؤذيه بأليم عذابه في نار جهنّم ؟ يا بريدة ، أنت أعلم أم الله ﷺ ؟ وأنت أعلم أم قرّاء اللوح المحفوظ ؟ وأنت أعلم أم ملك الأرحام ؟

فقال بريدة: بل الله أعلم، وقرّاء اللوح المحفوظ أعلم، وملك الأرحام أعلم. فقال رسول الله ﷺ: وأنت اعلم يا بريدة، أم حفظة عليّ بن أبي طالب؟ قال: بل حفظة على بن أبي طالب.

فقال رسول الله ﷺ: فكيف تخطئه وتلومه وتوبّخه وتشنّع عليه في فعله؟ وهذا جبرائيل أخبرني عن حفظة عليّ، أنّهم لم يكتبوا عليه قطّ خطيئة منذ وُلد. وهذا ملك الأرحام حدّثنى أنّه كتب قبل أن يولد حين استحكم في بطن أمّة أنّه لا يكون منه خطيئة

أبداً. وهؤلاء قرّاء اللوح المحفوظ أخبروني ليلة أسري بي، أنّهم وجدوا في اللوح المحفوظ مكتوباً: عليّ المعصوم من كلّ خطاء وزلل. فكيف تخطّنه أنت يا بريدة؟ وقد صوّبه ربّ العالمين والملائكة المقرّبين؟ يا بريدة، لا تعرّض لعليّ بخلاف الحسن الجميل؛ فإنّه أميرالمؤمنين، وسيد الصالحين، وفارس المسلمين، وقائد الغرّ المحجّلين، وقسيم الجنّة والنار، يقول: هذا لى، وهذا لك.

ثمّ قال: يا بريدة، أترى ليس لعليّ من الحقّ عليكم؟ معاشر المسلمين، أن تكايدوه ولا تعاندوه ولا تزايدوه، هيهات هيهات هيهات هيهات أن تعاندوه ولا تزايدوه، هيهات هيهات هيهات من قدره عندكم. أوّ لا أخبركم؟

قالوا: بليٰ، يا رسول الله ﷺ.

فقال رسول الله ﷺ: إنّ الله ﷺ يبعث يوم القيامة أقواماً تمتلئ من جهة السيّئات موازينهم.

فيقال لهم: هذه السيِّئات، فأين الحسنات؟ وإلَّا فقد عطبتم.

فيقولون: يا ربّنا، مانعرف لنا من حسنات.

فإذا النداء من قبل الله عَلَى: إن لم تعرفوا لأنفسكم من حسنات، فإنّي أعرفها لكم وأوفّيها (٢) عليكم.

ثمّ تأتي الربح برقعة صغيرة تطرحها في كفّة حسناتهم فترجح بسيّناتهم بأكثر ما بين السماء والأرض فيقال لأحدهم: خذ بيد أبيك وأمّك وإخوانك وأخواتك وخاصّتك وقراباتك وأخدانك ومعارفك، فأدخلهم الجنّة.

فيقول أهل المحشر: يا ربّنا، أمّا الذنوب فقد عرفناها، فما كانت حسناتهم؟

فيقول الله رضي عبادي، إنّ أحدهم مشى ببقية دين عليه لأخيه إلى أخيه، فقال له: خذها فإنّي أحبّك بحبّك لعليّ بن أبيطالب. فقال له الآخر: انّي قد تركتها لك بحبّك

٢. المصدر: أوفّرها.

١. وردت في المصدر وأ، مرتين .

لعليّ بن أبي طالب، ولك من مالي ماشئت. فشكر الله تعالى لهما، فحطّ به خطاياهما، وجعل ذلك في حشو صحائفهما وموازينهما، وأوجب لهما ولوالديهما الجنّة.

قال: يا بريدة، إن من يدخل النار ببغض عليّ أكثر من الخزف الذي يرمى عند الجمرات، فإيّاك أن تكون منهم.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ﴾ : يغطّين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة.

و«من» للتّبعيض. فإنّ المرأة ترخي بعض جلبابها وتتلفّع ببعض.

﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ ﴾ : يميّزن من الإماء والقينات.

﴿ فَلاَ يُؤْذَيْنَ ﴾: فلا يؤذيهنّ أهل الريبة بالتعرّض (١) لهنّ.

وفي مجمع البيان (٣): أنّ أهل الريبة كانوا يمازحون الإماء، وربّـما كان يتجاوز المنافقون إلى ممازحة الحرائر. فإذا قيل لهم في ذلك، قالوا: حسبناهنّ إماء. فقطع الله عذرهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): إنّه كان سبب نزولها، أنّ النساء كنّ يجنن إلى المسجد ويصلين خلف رسول الله على أفاذا كان باللّيل وخرجن إلى صلاة المغرب والعشاء الآخرة والغداة، يقصد الشبّان (٤) لهنّ في طريقهنّ فيؤذونهن (٥) ويتعرّضون (٢) لهنّ . فأنزل الله «يا أيّها النبيّ» الآية.

﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً ﴾ : لما سلف.

﴿ رَحِيماً ﴾ ١٠ : بعباده. حيث يراعي مصالحهم حتّى الجزئيات منها.

١. هكذا في ن . وفي سائر النسخ: بالتعريض . ٢. مجمع البيان ٢٧٠/٤.

٣. تفسير القمي ١٩٦/٢.

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «الشباب لهم» بدل «الشبان لهنّ».

٥. هكذا في المصدر ون . وفي سائر النسخ: فيوذيهنّ .

٦. هكذا في المصدر. وفي النسخ: يتعرّض.

﴿ لَئِنْ لَمْ يَثْتُهِ الْمُنَافِقُونَ ﴾ : عن نفاقهم.

﴿ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ : ضعف إيمان وقلَّة ثبات عليه ، أو فجور عن تزلزلهم في الدين ، أو فجورهم .

﴿ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ﴾: يرجفون أخبار السوء عن سرايا المسلمين ونحوها. من إرجافهم. وأصله التحريك من الرجفة، وهي الزلزلة. شمّي به الاخبار الكاذب، لكونه متزلزلاً غير ثابت.

﴿ لَنَغْرِيَّكَ بِهِمْ ﴾ : لنأمرنَك بقتالهم وإجلائهم ، أو ما يضطرَهم إلى طلب الجلاء.

﴿ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ ﴾: عطف على «لنغرينك». و«شم» للدّلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول أعظم ما يصيبهم.

﴿ فِيهَا ﴾: المدينة.

﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ٢٠ زماناً ، أو جواراً قليلاً.

﴿ مَسْلُمُونِينَ ﴾ : نُصِب علىٰ الشتم، أو الحال. والاستثناء شامل له أيضاً: أي الايجاورونك إلا ملعونين.

ولا يجوزأن ينتصب عن قوله:

﴿ اَيْنَمَا تُقِفُوا أَخِذُوا وَقُتَّلُوا تَقْتِيلاً ﴾ ﴿ الله على على الشرط لايعمل فيما قبلها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (۱): وأمّا قوله على: «لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض» أي شك. «والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثمّ لايجاورونك إفيها إلاّ قليلاً». فإنها] (۱) نزلت في قوم منافقين كانوا في المدينة يرجفون برسول الله الله الله على وأسر. فيغتم المسلمون لذلك، ويشكون إلى رسول الله على في ذلك «لئن لم ينته المنافقون [والذين في قلوبهم مرض» أي شك «والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم] (۱) ثمّ لا يجاورونك فيها إلّا

١. تفسير القمى ١٩٦/٢ ـ ١٩٧.

٢. ليس في المصدر.

٣. ليس في المصدر . وفيه : وإلى قوله ابدالاً منه .

قليلا» أي نأمرك بإخراجهم من المدينة إلّا قليلاً «ملعونين اينما تُقفوا أخذوا وقُتّلوا تقتيلاً».

وفي رواية أبي الجارود (١٠): عن أبي جعفر لله قال: «ملعونين» فوجبت عليهم اللعنة بقول الله بعد اللعنة [«أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً»](١٠).

﴿ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلُ ﴾: مصدر موكد، أي سن الله ذلك في الأمم الماضية؛ وهو أن يُقتَل الذين نافقوا الأنبياء وسعوا في وهنهم بالإرجاف ونحوه أينما يُقفوا.

﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً ﴾ (3: لأنه لايبدّلها، ولا يقدر أحد أن يبدّلها.

﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ﴾ : عن وقت قيامها، استهزاء وتعنَّتاً ؛ أي امتحاناً.

﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ ﴾: لم يطلع عليه أحداً، لاملكاً ولانبيّاً.

﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً ﴾ ﴿ : شيئاً قريباً ، أو تكون الساعة عن قريب. وانتصابه على الظرف. ويجوز أن يكون التذكير ، لأنّ الساعة في معنى اليوم. وفيه تهديد للمستعجلين وإسكات للمتعتبن.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَاعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً ﴾ ٢: ناراً شديدة الإيقاد.

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا آبَداً لَايَجِدُونَ وَلِيّاً ﴾: يحفظهم.

﴿ وَلاَ نَصِيراً ﴾ ٢٠ يدفع العذاب عنهم.

وفي أصول الكافي (٣): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالرزّاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبي جعفر عليه حديث طويل. يقول فيه عليه : ولا يلعن الله مؤمناً. قال الله على الله لعن الكافرين واعدّ لهم سعيراً. خالدين فيها أبداً لا يجدون وليّاً ولا نصيراً».

١. نفس المصدر والموضع . ٢. من المصدر .

٣. الكافي ٣١/٢، ضمن حديث ١. وأوَّله في ص ٢٨.

﴿ يَوْمَ تَقَلُّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ : تُصرّف من جهة إلى جهة ؛ كاللحم يُشوى بالنار. أو (١) من حال إلى حال.

وقرئ: «تَقلّب» بمعنى: تتقلّب. [وتقلّب] (٢). متعلّق الظرف (٣).

﴿ يَقُولُونَ يَالَيْنَنَا اَطَعْنَا اللَّهَ وَاطَعْنَا الرَّسُولا ﴾ ﴿ فَلَن نبتلي بهذا العذاب.

﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا ﴾ : يعنون قادتهم الذين لقنوهم الكفر.

وقرأ ابن عامر ويعقوب: «ساداتنا» على جمع الجمع، للدّلالة على الكثرة (٤٠).

﴿ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ﴾ ١٠ : بما زيَّنوه لنا.

﴿ رَبُّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ : مثلي ما آتيتنا منه. لأنَّهم ضلُّوا وأضلُّوا.

﴿ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً ﴾ ۞: كثير العدد.

وقرأ عاصم بالياء، أي لعناً هو أشدّ اللعن وأعظمه (٥).

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): وقال عليّ بن إبراهيم في قوله كان: «يوم تقلّب وجوههم في النار» فإنّها كناية عن الذين غصبوا آل محمّد حقّهم. «يقولون ياليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا» يعني: في أميرالمؤمنين صلوات الله عليه. «وقالوا ربّنا إنّا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا». وهما رجلان. والسادة والكبراء، هما أوّل من بدأ بيظلمهم وغصبهم. وقوله على «فاضلونا السبيلا» أي طريق الجنّة. والسبيل: أميرالمؤمنين للهليلا.

وفي مصباح شيخ الطائفة ﷺ '' خطبة لأميرالمؤمنين ﷺ خطب بها يـوم الغـدير، وفيها يقول ﷺ : وتقرّبوا إلى الله بتوحيده وطاعة من أمركم أن تطيعوه. ولا تـمسكوا بعصم الكوافر، ولا يخلج بكم الغيّ (^)، فتضلّوا عن سبيل الرشاد باتّباع أولئك الذين

١. هكذا في ن . وفي سائر النسخ: أي .

٣. أنوار التنزيل ٢٥٣/٢ .

٥. نفس المصدر والموضع.

٧. مصباح المتهجّد /٧٠١.

٢. من م والمصدر.

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. تفسير القمى ١٩٧/٢.

٨. هكذا في المصدر. وفي النسخ: البغي.

ضَلُوا وأَصْلُوا. قال الله عزَّ من قائل في طائفة ذكرهم بالذَّمَ في كتابه: «إنَّا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلُونا السبيلا، ربَّنا أتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً».

﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا ﴾ : فأظهر براءته من مقولهم، يعنى : مؤداه ومضمونه.

قيل (١): وذلك أنّ قارون حرّض امرأة على قذفه بنفسها، فعصمه كما مرّ في القصص.

أو اتّهمه ناس بقتل هارون لمّا خرج معه إلى الطور فمات هناك، فحملته الملائكة ومرّوا بهم حتّى رأوه غير مقتول. وقيل: أحياه الله فأخبرهم ببراءته <sup>(1)</sup>.

أو قذفوه بعيب في بدنه من برص أو أدرة <sup>٣)</sup>لفرط تستّره حياء، فأطلعهم الله علىٰ أنّه بريء منه.

أو (11): نسبوه إلى السحر والجنون والكذب من بعد ما رأوا الآيات، فبرَّأه الله منه.

﴿ وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً ﴾ ۞: ذَا قربة ووجاهة. أو خـطر عـندالله لايسأل شـيئاً إلّا عطاه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): حدّ ثني أبي، عن النضربن سويد، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله على الرجال. أبي بصير، عن أبي عبدالله على الرجال. وكان موسى إذا أراد الاغتسال، ذهب إلى موضع لايراه فيه أحد من الناس. فكان يوماً يغتسل على شطّ نهر، وقد وضع ثيابه على صخرة، فأمر الله على الصخرة فتباعدت عنه حتى نظر بنو إسرائيل إليه فعلموا أنّه ليس كما قالوا. فأنزل الله «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آووا موسم» الأية.

١. أنوار التنزيل ٢٥٣/٢.

٢. المصدر: ببراءة موسى.

٣. الأدرة: انتفاخ الخُصية، لتسرّب سائل فيها. و: الخُصيه المنتفخة . ج: أدر .

٤. مجمع البيان ٣٧٢/٤. ٥. تفسير القمى ١٩٧/٢.

أخبرنا الحسين بن محمّد (١٠)، عن معلى بن محمّد، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن مروان رفعه إليهم عليه قال: يا أيّها الذين آمنوا لا تؤذوا رسول الله في عليّ والأثمّة صلوات الله عليهم ؛ كما آذوا موسئ فبرّأه الله ممّا قالوا.

وفي مجمع البيان (٢): واختُلِف فيما أوذي به موسى على أقوال:

أحدها، أنّ موسى وهارون صعدا الجبل فمات هارون. فقالت بنوإسرائيل: أنت قتلته. فأمر الله الملائكة، فحملته حتى مرّوا به على بني إسرائيل، وتكلّمت الملائكة بموته حتى عرفوا أنّه قدمات وبرّاه الله من ذلك. عن على عليه لله.

وثانيها، أنّ موسى عليه كان حيياً ستيراً (٣) يغتسل وحده. فقالوا: ماتستر (٤) منّا إلّا لعيب بجلده؛ إمّا برص، وإمّا أدْرة. فذهب مرّة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، فمرّ الحجر بثوبه، فطلبه موسى فرآه بنوإسرائيل عرياناً كأحسن الرجال خلقاً، فبرّأه الله ممّا قالوا. رواه أبوهريرة مرفوعاً.

وفي أمالي الصدوق (٥)، بإسناده إلى الصادق الله حديث طويل. يقول فيه الله للله العلقمة: يا علقمة، إنّ رضا الناس لايملك، وألسنتهم لاتُضبَط. ألم ينسبوا موسى الله الله عنين وأذوه، حتى برأه الله ممّا قالوا «وكان عندالله وجيهاً».

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ ﴾ : في ارتكاب مايكرهه، فضلاً عمّا يؤذي رسوله.

﴿ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ﴾ ٢: قاصداً إلى الحقّ. من سدّ، يسدّ، سداداً. والمراد: النهي عن ضدّه.

﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾: يوفّقكم للأعمال الصالحة. أو يصلحها بالقبول والإثابة عليها.

﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ : ويجعلها مكفّرة باستقامتكم في القول والعمل.

١. نفس المصدر والموضع. وفي أوم ون: وفي أصول الكافي أخبرنا الحسين بن محمّد....

٢. مجمع البيان ٣٧٢/٤. وفيه: واختلفوا.... ٣. الحيئ: ذوالحياء . والستير: العفيف .

٤. المصدر: يستتر . ٥. أمالي الصدوق / ٩١ و ٩٢ ، ضمن حديث ٣ .

وفي روضة الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: قال أبو عبدالله الله لله لعبّاد بن كثير البصريّ الصوفيّ: ويحك يا عبّاد، غرّك أن عفّ بطنك وفرجك. إنّ الله على يقول في كتابه: «يا أيّها الذين آمنوا اتّـقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم اعمالكم». اعلم أنّه لايقبل (1) الله على منك شيئاً، حتى تقول قولاً عدلاً.

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ : في الأوامر والنواهي.

﴿ فَقَدْ فَازَ فَوْزَا عَظِيماً ﴾ ٢٠ : يعيش في الدنيا حميداً وفي الآخرة سعيداً.

وفي شرح الآيات الباهرة (٥): قال محمّد بن العبّاس ه عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن محمّد بن عليّ بن أسباط، عن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليّ الله قال: «ومن يطع الله ورسوله في ولاية عليّ والائمّة من بعده فقد فاز فوزاً عظيماً».

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَآبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَآشَفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴾: [قيل (٧): تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة. وسمّاها أمانة من حيث أنّها واجبة الأداء.

والمعنىٰ: أنَّها لعظمة شأنها بحيث لو عُرضت على هذه الأجرام (٧) العظام وكمانت

١. الكافي ٨/٧٨، ح ٨١. ٢ المصدر: لايتقبّل.

تفس المصدر ١٤١٤، ح ٨.
 المصدر: و[ولاية] الاثمة .

٥. تأويل الآيات الباهرة، ٤٦٩/٢. ٦. أنوار التنزيل ٢٥٤/٢.

٧. هكذا في المصدر ون. وفي سائر النسخ: الاجسام.

ذات شعور وإدراك، لأَبَيْنَ أن يحملنها وأشفقن منها. وحملها الإنسان](١) مع ضعف بنيته ورخاوة قوّته، لاجرم فاز الراعي لها والقائم بحقوقها بخير الدارين.

﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً ﴾ : حيث لم يف بها ولم يراع حقّها.

﴿ جَهُولًا ﴾ ۞: بكنه عاقبتها. وهذا وصف للجنس، باعتبار الأغلب.

وقيل (1): المراد بالأمانة؛ الطاعة التي تعمّ الطبيعية والاختياريّة. وبعرضها؛ استدعاؤها الذي يعمّ طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره. وبجهلها؛ الخيانة إفيها والامتناع عن أدائها. ومنه قولهم: حامل الأمانة ومحتملها، لمن لايؤدّيها] (1) فتبرأ ذمّته. فيكونه الإباء عنه إتياناً بما يمكن أن يتأتّى منه. والظلم والجهاله؛ الخيانة والتقصير.

وقيل (4): إنّه تعالى لمّا خلق [هذه الأجرام، خلق](٥) فيها فهماً. وقال لها: إنّي فرضت فريضة، وخلقت جنّة لمن أطاعني فيها وناراً لمن عصاني.

فقلن: نحن مسخّرات على ما خلقتنا، لانحتمل فريضة ولا نبتغي ثواباً ولا عقاباً. ولمّا خلق اَدم، عرض عليه مثل ذلك فحمله. فكان ظلوماً لنفسه بتحمّل [ما يشقّ عليها، جهولاً بوخامة عاقبته ٢٠].

ولعلَ المراد بالأمانة؛ العقل أو التكليف. وبعرضها عليهنّ؛ اعتبار بالإضافة إلى استعدادهنّ](). وبإبائهنّ؛ الإباء الطبيعيّ الذي هو عدم اللياقة والاستعداد. وبحمل الإنسان؛ قابليّته واستعداده لها. وكونه ظلوماً جهولاً؛ لما غلب عليه من القوّة الغضبيّه والشهويّة.

١. ليس في س . ٢. نفس المصدر ٢٥٣/٢ ـ ٢٥٤ .

٣. من المصدر ٢٥٣/٢\_٢٥٤.

٥. من المصدر.

٦. هكذا في المصدر. وفي النسخ: ابتحمّل ماشق جهولاً وخامة عاقبته، بدل ابتحمله مايشق عليها جهولاً بوخامة عاقبته.

وعلىٰ هذا يحسن أن يكون علّة للحمل عليه فإنّ من فوائد العقل، أن يكون مهيمناً على القرّتين، حافظاً لهما عن التعدّي ومجاوزة الحدّ. ومعظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر سورتهما.

وفي عيون الأخبار (١)، في باب ماجاء عن الرضا عليه من الأخبار المتفرّقة ، بإسناده إلى الحسين بن خالد قال : سألت عليّ بن موسى الرضا عليه عن قول الله محملة «إنّا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها [وأشفقن منها» الآية](١).

فقال: الأمانة: الولاية. من ادّعاها بغير حقّ، [فقد](٣)كفر.

وفي كتاب معاني الأخبار (1) بإسناده إلى محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبدالله على الله الله بالذي الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام . فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة (0) هيك فعرضها على السماوات والأرض والجبال ، فغشيها نورهم .

فقال الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض والجبال: هؤلاء أحبّائي وأوليائي وحججي على خلقي وأثمة بريّتي، ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منهم، لهم ولمن تولّاهم خلقت جنّتي، ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري. فمن ادّعى منزلتهم منّي ومحلّهم من عظمتي، عذّبته عذاباً لأاعذّبه أحداً من العالمين، وجعلته مع المشركين في أسفل درك من ناري. ومن أقرّ بولايتهم ولم يدّع منزلتهم منّي ومكانهم من عظمتي، جعلته (وضات جنّاتي، وكان لهم فيها ما يشاؤون عندي، وأبحتهم كرامتي، وأحللتهم جواري، وشفّعتهم في المذنبين من عبادي وإمائي. فولايتهم أمانة عند خلقي. فأيّكم يحملها بأثقالها ويدّعيها لنفسه ؟ (الألهم فولايتهم أمانة عند خلقي. فأيّكم يحملها بأثقالها ويدّعيها لنفسه ؟ (الألهم فولايتهم أمانة عند خلقي. فأيّكم يحملها بأثقالها ويدّعيها لنفسه ؟ (الألهم في المذنبين من عبادي وإمائي.

٢. ليس في المصدر .

٤. معانى الأخبار /١٠٨\_١٠٠، ح ١.

٦. هكذا في المصدر . وفي النسخ: جعلتهم .

١. عيون أخبار الرضا ﷺ ٣٠٦/١، ح ٦٦.

٣. من المصدر.

٥. المصدر: والأثمّة [بعدهم].

٧. هنا زيادة في المصدر . وهي : دون خيرتي .

فأبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، من ادّعاء منزلتها وتمنّى محلّها من عظمة ربّهم(١).

فلمًا أسكن الله ﷺ آدم وزوجته الجنّة قال لهما (٢٠): «كلا منها رغداً حيث شنتما ولا تقربا هذه الشجرة» يعني: شجرة الحنطة «فتكونا من الظالمين».

فنظرا<sup>(٣)</sup> إلى منزلة محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأثمّة بعدهم صلوات الله عليهم فوجداها أشرف منازل أهل الجنّة.

فقالا: ربّنا، لمن هذه المنزلة؟

فقال الله علل: ارفعا رؤوسكما إلى ساق العرش (٤).

فرفعا رؤوسهما، فوجدا أسماء (٥) محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة [بعدهم](١٧ ﷺ.

فقالا: يا ربّنا، ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك، وما أحبّهم اليك، وما أشرفهم لديك! فقال الله على سرّي. إيّاكما أن تنظرا إليهم بعين الحسد وتتمنّيا (١) منزلتهم عندي ومحلّهم من كرامتي، فتدخلا بذلك في نهيي وعصياني فتكونا من الظالمين.

قالا: ربّنا، ومَن الظالمون؟

قال: المدّعون لمنزلتهم بغير حقّ.

قالا: ربّنا، فأرنا منازل ظالميهم (٨) في نارك حتّى نراها؛ كما رأينا منزلتهم في جنّتك. فأمر الله تبارك وتعالى النار، فأبرزت جميع مافيها من ألوان النكال والعذاب. وقال على: مكان الظالمين لهم المدّعين منزلتهم في أسفل درك منها، كلّما أرادوا أن

١. المصدر: ربّها.

٢. البقرة /٣٥.

٦. من المصدر.

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ : فنظر .
 ٤. المصدر : عرشي .

٥. المصدر: اسم.

٨. هكذا في المصدر. وفي النسخ: منزله ظالمهم.

٧. هكذا في المصدر . وفي النسخ: تمينا .

يخرجوا منها أعيدوا فيها، وكلّما نضجت جلودهم بدّلناهم (''سواها ليذوقوا العذاب. يا آدم ويا حوّاء، لاتنظرا إلى أنواري وحججي بعين الحسد فأهبطكما عن جواري وأحلّ بكما هواني «فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ماؤري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربّكما عن هذه الشجرة إلّا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما انّي لكما لمن الناصحين فدلّاهما بغرور» ('') وحملهما على تمنّي منزلتهم، فنظرا إليهم بعين الحسد فُخذلا حتّى أكلا من شجرة الحنطة، فعاد مكان ما أكلا شعيراً. فأصل الحنطة كلّها ممّا لم يأكلاه، وأصل الشعير كلّه ممّا عاد مكان ما أكلاه.

فلمًا أكلا من الشجرة، طار الحليّ والحلل عن أجسادهما وبقيا عريانين «وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة، وناداهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما انّ الشيطان لكما عدوّ مبين قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» (٣) «قال اهبطا» (٤) من جواري فلا يجاورني في جنّتي من يعصيني. فهبطا موكولين إلى أنفسهما في طلب المعاش.

فلمًا أراد الله على أن يتوب عليهما، جاءهما جبرائيل على فقال لهما: إنّكما إن ظلمتما أنفسكما بتمنّي منزلة من فضًل عليكما، فجزاؤكما ما قد عوقبتما من الهبوط من جوار الله إلى أرضه. فسألا ربّكما بحق الأسماء التي رأيتموها على ساق العرش حتى يتوب على على ما.

فقالا: اللهم إنّا نسألك بحق الأكرمين عليك؛ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والأثمّة، إلّا تبت علينا ورحمتنا. فتاب الله عليهما، إنّه هو التوّاب الرحيم. فلم يزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة ويخبرون بها أوصياءهم والمخلصين من أمّتهم، فيأبون حملها ويشفقون من ادّعائها، وحملها الإنسان الذي قد عُرِف. فأصل كلّ ظلم منه إلى يوم القيامة. وذلك قول الله على عرضنا الأمانة على

المصدر: بدّلوا (بدّلناهم خ . ل .) .

٢. الأعراف /٢٠\_٢٢.

٣. الأعراف /٢٢ ـ ٢٣ .

السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنّه كان ظلوماً جهولاً».

حدّثنا [محمّد بن] (() موسى بن المتوكّل الله (ا) قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنّه كان ظلوماً جهو لأله.

قال: الإمانة؛ الولاية. والإنسان؛ أبوالبشر. روي: المنافق (٣).

وفي أصول الكافي (4): محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمّار، عن رجل، عن أبي عبدالله على في قول الله على «إنّا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنّه كان ظلوماً جهولاً».

قال: هي ولاية أميرالمؤمنين للطُّلِا.

وفي الكافي (٥٠): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن عقيل الخزاعيّ، أنّ أميرالمؤمنين صلوات الله عليه كان إذا حضر الحرب، يوصي المسلمين (٢) بكلمات.

يقول: تعاهدوا الصلاة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها وتقرّبوا بها. ثمّ أنّ الزكاة جُعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام على أهل الإسلام، ومن لم يعطها طيّب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها، فإنّه جاهل بالسّنة مغبون الأجر ضالّ العمر

١. من المصدر . ٢ . نفس المصدر /١١٠ ، ح ٢ .

٣. المصدر: «الانسان أبو الشرور المنافق» بدل «الانسان أبوالبشر وروى المنافق».

٤. الكافي ٢١٣/١، ح ٢. ٥. نفس المصدر ٢٦/٥ و٣٧، مقطعين من حديث ١ .

٦. المصدر: للمسلمين.

وفي نهج البلاغة (1): ثمّ أداء الأمانة، فقد خاب من ليس أهلها. إنّها عُرضت على السماوات المبنيّة والأرض (٥) المدحوّة والجبال ذات الطول المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعلىٰ ولا أعظم منها، ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوّة أو عزّ لامتنعن، ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل من (١) أضعف منهنّ وهو الإنسان «إنّه كان ظلوماً جهولاً».

وفي كتاب الاحتجاج (\*\* للطبرسي ﴿ : عن أميرالمؤمنين الله حديث طويل. يقول فيه الله الزنادقة ـ وقد قال: وأجده يقول: «إنّا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنّه كان ظلوماً جهولاً».

فما هذه الأمانة، ومن هذا الإنسان؟ وليس من صفة (٨) القدير الحكيم (٩) التلبيس على عاده.

وأمّا الأمانة التي ذكرتها، فهي الأمانة التي لاتجب ولا تجوز أن تكون إلّا في الأنبياء وأوصيائهم. لأنّ الله تبارك وتعالىٰ ائتمنهم علىٰ خلقه وجعلهم حججاً في أرضه.

٢. المصدر: لوا متنعن .

٤. نهج البلاغة /٣١٧\_٣١٨، ذيل خطبة ١٩٩.

٦. المصدر: من هو .

٨. المصدر: صفته.

١. النساء /١١٥.

٣. هنا في المصدر زيادة . وهي: أو عظم .

٥. المصدر: الأرضين.

٧. الاحتجاج ٣٦٤/١ و٣٧٤.

المصدر: «العزيز العليم» بدل «القدير الحكيم».

فبالسامري (١) ومن اجتمع معه وأعانه من الكفّار [على] (٢) عبادة العجل عند غيبة موسى، ما تم انتحال محلّ (١) موسى من الطغام (١) والاحتمال لتلك الأمانة التي لا ينبغي إلّا لطاهر من الرجس. فاحتمال وزرها ووزر من سلك سبيله من الظالمين وأعوانهم. ولذلك قال النبيّ عَيْلًا: من استنّ بسنة حقّ، كان له أجرها وأجرمن عمل بها إلى يوم القيامة. [ومن استنّ سنة باطل، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة] (٥).

وفي عوالي اللثالي ٧٠؛ وفي الحديث: أنَّ عليّاً ﷺ إذا حضر وقت الصلاة يـتململ ويتزلزل ويتلوّن.

فيقال له: مالك، يا أميرالمؤمنين؟

فيقول: جاء وقت الصلاة، وقت أمانة عرضها [الله] (٧) على السماوات والأرض [والجبال] (٨) فأبين أن يحملنها وأشفقن منها.

وفي تهذيب الأحكام (٩)؛ الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن النعمان وأبي [المغراء و] (١٠٠ الوليد بن مدرك، عن إسحاق قال: سألت أبا عبدالله الله الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوباً. فيطلب له في السوق، فيكون عنده مثل مايجد له في السوق، فيعطيه من عنده ؟

قال: لايقربن هذا ولا يدنس نفسه. إن الله على يقول: «إنّا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنّه كان ظلوماً جهولاً». وإن كان عنده خير مما يجد له في السوق، فلا يعطيه من عنده.

١. المصدر: والسامريّ. ٢. من المصدر.

<sup>&</sup>quot;. هكذا في المصدر . وفي النسخ: مجلس .

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: الطعام. والطغام: أرذال الناس وأوغادهم.

٥. ليس في المصدر . . . . عوالي اللثالي ٣٢٤/١، ح٦٢.

٧. من المصدر . ٨. ليس في المصدر .

٩. تهذيب الأحكام ٣٥٢/٦، ح ٩٩٩. ١٠. من المصدر.

وفي بصائر الدرجات (١٠): أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، [عن عثمان بن سعيد] (٢٠)، عن مفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر عليه في قول الله على: ﴿إِنّا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها».

قال: الولاية. فأبين أن يحملنها [كفراً بها وعناداً (٢٠)، وحملها الإنسان. والإنسان الذي حملها، أبو فلان.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤٠): وقال عليّ بن إبراهيم في قوله على الله الله عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها».

قال:] (\*) الأمانة؛ هي الإمامة والأمر والنهي. والدليل على أنّ الأمانة هي الإمامة [قوله ﷺ للأئمة (\*) صلوات الله عليهم (\*): «انّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها» يعني: الإمامة. فالأمانة؛ هي الإمامة] (\*) عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قال: أبين أن يدّعوها أو يغصبوها أهلها «وأشفقن منها وحملها الإنسان» أي الأوّل (\*) «إنّه كان ظلوماً جهولاً».

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠٠): روى محمّد بن العبّاس الله عن الحسين بن عامر، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين (١١٠)، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله عليه في قول الله الله الله عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنّه كان ظلوماً » لنفسه (١١٠ «جهولاً » قال: يعني بها: ولاية على بن أبي طالب.

٩. «أي الأول» ليس في ن . وفي المصدر: أي فلان .

١. بصائر الدرجات ٩٦٧، ح ٣.

٢. ليس في المصدر .

٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «كفراً» بدل «كفراً بها وعناداً».

٤. تفسير القمي ١٩٨/٢ . ٥ . ليس في أ.

٦. المصدر: في الأثمة. ٧. النساء ٨٥٠.

۸. لیس فی ن . ۸. لیس فی ن .

أويل الأيات الباهرة، ٤٧٠/٢.

۰۰ درین دیت ببشود ۱۰ راد. ۱۱. المصدر: «الحکیم بن مسکان». انظر تنقیح المقال ۳۹۰/۱، رقم ۳۲٤۸.

<sup>17.</sup> ليس في المصدر . و«ظلوماً لنفسه ليس في أ.

ويؤيده مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب (۱۱) بطريق آخر: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن مسكان (۱۲)، عن إسحاق بن عمّار في قوله ﷺ: 
وإنّا عرضنا الأمانة» إلى آخر الآية.

قال: هي الولاية لأميرالمؤمنين، صلوات الله عليه وعلىٰ ذرّيته الطيّبين، صلاة باقية دائمة إلى يوم الدين.

﴿ لِيُمَذِّبَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ والْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ : تعليل للحمل، من حيث إنّه نتيجة ؛ كالتأديب للضرب في : ضربته تأديباً.

وذكر التوبة في الوعد، إشعار بأنَّ كونهم ظلوماً جهولاً في جبلتهم لا يخليهم عـن فرطات.

﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ ﴿ : حيث تاب عمليٰ فرطاتهم، وأثباب بالفوز عمليٰ طاعاتهم.

١. نفس المصدر والموضع.

المصدر: «محمد بن الحسن عن الحكم بن مسكان» بدل «محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكان».
 ولم نعثر على «الحكم بن مسكان» في كتب الرجال. وأمّا بالنسبة الى «الحسن بن مسكان» انظر تنقيح المقال ٢٠٠١، رقم ٢٧٥٦.

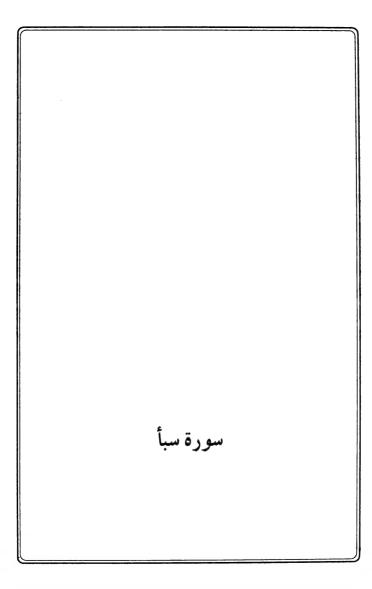

## سورة سبأ

مَكَيّة. وقيل (١): إلّا «ويرى الذين أوتوا العلم» أربع أو خمس وخمسون آية.

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (٢)، بإسناده إلى ابن أذينة، عن أبي عبدالله عليه قال: من قرأ (٢) الحمدين جميعاً؛ حمد سبأ وحمد فاطر (٤) في ليلة، لم يزل في ليله (٥) في حفظ الله وكلاءته. فإن قرأهما في نهاره، لم يصبه في نهاره مكروه، وأعطي من خير الدنيا وخير الأخرة مالم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه.

وفي مجمع البيان (٦): أبي بن كعب، عن النبئ ﷺ قال: من قرأ سورة سبأ، لم يبق نبئ ولا رسول إلاكان له يوم القيامة رفيقاً ومصافحاً.

﴿ الْحَمْدُ شِهِ الذِي لَهُ مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ : خلقاً ونعمة. فله الحمد في الدنيا، لكمال قدرته وعلىٰ تمام نعمته.

﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ﴾ : لأنّ ما في الآخرة أيضاً كذلك. وليس هذا من عطف المقيّد على المطلق ؛ فإنّ الوصف يدلّ على أنّه المنعم بالنعم الدنيويّة ، فقيّد الحمد بها. وتقديم الصلة للاختصاص ؛ فإنّ النعم الدنيويّة قد تكون بواسطة من يستحقّ الحمد لأجلها، ولاكذلك نعم الآخرة.

﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ ﴾ : الذي أحكم أمور الدارين.

١٠ أنوار التنزيل ٢٥٤/٢.
 ٢. ثواب الأعمال ١٣٧٠، ح ١.

٣. امن قوأه ليس في المصدر. ٤. هنا زيادة في المصدر . وهي : من قرأهما .

٥. المصدر: ليلته . ٦. مجمع البيان ٣٧٥/٤ .

﴿ الْخَبِيرُ ﴾ ۞: ببواطن الأشياء.

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ ﴾ : كالغيث ، ينفذ في موضع [ويخرج من موضع](١) آخر. وكالكنوز والدفائن والأموات.

﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ : كالحيوان والنبات والفلزّات وماء العيون.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله الله الله الله الله على الأرض قال: ما يلج في الأرض قال: ما يدخل فيها . (وما خرج منها قال: من النبات .

﴿ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ : كالملائكة والكتب والمقادير والأرزاق والأنداء والصواعق.

﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ : كالملائكة وأعمال العباد والأبخرة والأدخنة.

﴿ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ ٢: للمفرّطين في شكر نعمه مع كثرتها. أو في الأخرة مع ما له من سوابق هذه النعم الفائتة للحصر.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ : منكرو البعث.

﴿ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴾ : إنكار لمجيئها. أو استبطاء، استهزاء (٣) بالوعد به.

﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي ﴾ : ردّ لكلامهم، وإثبات لمانفوه.

﴿ لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ ﴾ : تكرير لإيجابه، مؤكّداً بالقسم، مقرّراً لوصف المقسم به بصفات تقرّر إمكانه وتنفي استبعاده، علىٰ ما مرّ غير مرّة.

وقرأ حمزة والكسائيّ: «علّام الغيب» للمبالغة. ونافع وابن عامر ورويس: «عـالـم الغيب» بالرّفع، علىٰ أنّه خبر [مبتدأ] (٤٠ محذوف. أو مبتدأ، خبره:

﴿ لاَ يَمْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٥): وقرأ الكسائي: «لا يعزب» بالكسر(٦).

١. من ن . ٢ تفسير القمى ١٩٨/٢ .

٥. أنوار التنزيل ٢٥٥/٢.
 ٦. نفس المصدر والموضع.

﴿ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ ٢: جملة مؤكّدة لنفي العزوب؛ رفعهما(١) بالابتداء. ويؤيّده القراءة بالفتح، علىٰ نفي الجنس ١١).

ولا يجوز عطف المرفوع على «مثقال» والمفتوح على «ذرّة» بأنّه فتح في موضع الجرّ، لامتناع الصرف. لأنّ الاستثناء يسمنعه، اللهم إلّا إذا جُعل الضمير في «عنه» للغيب، وجعل المثبت في اللوح خارجاً عنه لظهوره على المطالعين (٣). فيكون المعنى: لا ينفصل عن الغيب شيء إلّا مسطوراً في اللوح.

وفي أصول الكافى (<sup>4)</sup>: عنه، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينه، عن أبي عبدالله للسلامية في قوله (<sup>ه)</sup>: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم ولا خمسة إلّا هو سادسهم».

فقال: هو واحد، واحدي الذات، بائن من خلقه وبذلك وصف نفسه. وهو بكلً شيء محيط، بالإشراف والإحاطة والقدرة «لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» بالاحاطة والعلم بالذّات. لأنّ الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة. فإذا كان بالذّات، لزمها الحواية.

﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ : علَّة لقوله : «لتأتينكم» وبيان لما يقتضي إتيانها.

﴿ أُولَٰذِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ ٢: لاتعب فيه، ولا منّ عليه.

﴿ وَالَّذِينَ سَعَوا فِي آيَاتِنَا ﴾ : بالإبطال، وتزهيد الناس فيها.

﴿ مُعَاجِزِيْنَ ﴾ : مقدرين اعجاز ربّهم، وظانّين أنّهم يفوتونه.

وقيل <sup>(٦)</sup>: «معاجزين» مسابقين كي يفوتونا.

هكذا في م . وفي سائر النسخ: رفعها .
 ٢٠ نفس المصدر والموضع .

٣. ن: الطالعين. ٤ عسم العسم العسم العسم الكافي ١٢٦/١ - ٢٧ ، ح ٥ .

٥. المجادلة /٧. ٢. مجمع البيان ٣٧٧/٤.

وقرأ ابن كثير وأبوعمرو: «معجزين» أي مثبطين عن الإيمان مَن أراده (١٠).

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجزٍ ﴾ : من سيَّء العذاب.

﴿ أَلِيمٌ ﴾ ٢٠٠٠: مؤلم. ورفعه ابن كثير ويعقوب وحفص ٣٠.

﴿ وَيَرى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾: يعلم أولو العلم من الصحابة، ومن شايعهم من الأمّة. أو من مسلمي أهل الكتاب. أو كلّ من أوتى العلم بالدّين.

﴿ الَّذِي ٱنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾: القرآن.

﴿ هُوَ الْحَقِّ ﴾ : ومن رفع «الحقّ» جعل «هو» ضميراً مبتدأ ، و«الحقّ» خبره . والجمله ثاني مفعولي «يرئ» . وهو مرفوع مستأنف للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في الأيات .

وقيل (1): منصوب معطوف على «ليجزي» أي ليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحقّ عياناً ؛ كما علموه الآن برهاناً .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبدالله علي الله على أبي عبدالله على الله على الله على الله على عبدالله على الله على الله على الله على عبدالله على الله على الله على الله على عبد الله على الله

وقوله ربّك هو الحقّ» فقال: هو أنزل إليك من ربّك هو الحقّ» فقال: هو أميرالمؤمنين عليًّا .

﴿ وَيَهْدِي اِلِّي صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ ۞: الذي هـو التـوحيد، والتـدرّع بـلباس التقوى.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ : قال بعضهم لبعض :

١. أنوار التنزيل ٢٥٥/٢.

 <sup>«</sup>أليم» هي مرفوعة. لأنّها صفة «لعذاب» وليس «لرجز».

٣. نفس المصدر والموضع . ٤. نفس المصدر والموضع .

٥. تفسير القمى ١٩٨/٢.

﴿ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ ﴾ : يعنون محمّداً عَيَّلَاً.

﴿ يُنَيِّنُكُمْ ﴾: يحدّثكم بأعجب الأعاجيب.

﴿ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلِّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ ۞: إنكم تنشؤون خلقاً جديداً ، بعد أن تُمزَّق أجسادكم كلّ تمزيق وتفريق ، بحيث تصير تراباً .

وتقديم الظرف، للدلالة على البعد والمبالغة فيه. وعامله محذوف دل عليه مابعده، فإن ما قبله لم يقارنه وما بعده مضاف إليه. أو محجوب بينه وبينه «بأن».

و «ممزّق» يحتمل أن يكون مكاناً ، بمعنىٰ : إذا مزّقتم وذهبت بكم السيول كلّ مذهب وطرحتكم كلّ مطرح .

و «جدید» بمعنیٰ فاعل. من جد ؛ فهو جدید، کحد، فهو حدید.

وقيل (١): بمعنى : مفعول. من جدّ النسّاج [الثوب:](٢)إذا قطعه.

﴿ أَفْتُرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَةً ﴾: جنون يوهمه ذلك ويُلقَى على لسانه. واستدلَ بجعلهم إيّاه قسيم الافتراء غير معتقدين صدقه، على أنّ بين الصدق والكذب واسطة؛ وهي كلّ خبر لايكون عن بصيرة بالمخبر عنه وضعفه بيّن. لأنّ الافتراء أخص من الكذب.

﴿ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْمَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴾ ﴿ : ردّ من الله عليهم ترديدهم، وإثبات لهم (٣) ماهو أفظع من القسمين؛ وهو الضلال البعيد عن الصواب بحيث لايرجى الخلاص منه وما هو مؤدّاه من العذاب. وجعله رسيلاً له في الوقوع ومقدّماً عليه في اللفظ، للمبالغة في استحقاقهم له.

والبعد في الأصل صفة الضالِّ ، ووُصف الضلال به على الإسناد المجازيّ .

﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا اِلَىٰ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ ﴾: تذكير بما يعاينونه، ممّا يدلّ على كمال

١. أنوار التنزيل ٢٥٦/٢.

٢. من المصدر.

٣. هكذا في م ون . وفي سائر النسخ: إثابتهم .

قدرة الله تعالى وما يحتمل فيه إزاحة لاستحالتهم الإحياء، حتّى جعلوه افتراءً وهـزءاً وتهديداً عليها.

والمعنى: أعموا، فلم ينظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السماء والأرض، ولم يتفكّروا أهُم أشدّ خلقاً أم هي. وإنّا إن نشأ، نخسف بهم أو نسقط عليهم كسفاً لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور البيّنات.

وقرأ حمزة والكسائي: «يشأ ويخسف ويسقط» بالياء. لقولهم: «أفتري على الله». وحفص: «كسفاً» بالتّحريك (١٠).

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ : النظر والتفكّر فيهما وما يدلّان عليه.

﴿ لَا يَدُ ﴾ : لدلالة .

﴿ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ ﴿: راجع إلى ربّه. فإنّه يكون كثير التأمّل في أمره.

﴿ وَلَقَدْ آتَنْهَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً ﴾ : أي على سائر الأنبياء، وهو ما ذكر بعد. أو على سائر

الناس، فيندرج فيه النبوّة والكتاب والملك والصوت الحسن. ﴿ يَا جِبَالُ اَوِّبِي مَعَهُ ﴾: رجّعي معه التسبيح. وذلك إمّا بخلق صوت مثل صوته، أو

يا جِبان اوبِي معه ١٠ رجعي معه السبيح. ودلك إما بحلق صوت مثل صوته ١٠ و
 بحملها إيّاه على التسبيح إذا تأمّل فيها. أو سيري معه حيث سار.

وقرئ: «أوبي» [من الأوب] أي ارجعي في التسبيح كلّما رجع فيه. وهو بـدل مـن «فضلاً»، أو من «آتينا» بإضمار «قولنا» [أو «قلنا»](١٦).

﴿ وَالطَّيْرَ ﴾: عطف على محل «الجبال». ويؤيده القراءة بالرّفع، عطفاً على لفظها، تشبيهاً للحركة البناثية العارضة بالحركة الاعرابيّة. أو على «فضلاً». أو مفعول [معه] (٣) لـ «أوّبي»، وعلى هذا يجوز أن يكون الرفع بالعطف على ضميره. وكان الأصل: ولقد آتينا داود منّا فضلاً تأويب الجبال والطيّر. فبُدِّل بهذا النظم لما فيه من الفخامة والدلالة

أنوار التنزيل ٢٥٦/٢.
 أنوار التنزيل ٢٥٦/٢.

٣. من المصدر.

علىٰ عظمة شأنه وكبرياء سلطانه، حيث جعل الجبال والطير كالعقلاء المنقادين لأمره في نفاذ مشيئته فيها(١).

﴿ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾ ۞: جعلناه في يده كالشمع، يصرفه كيف يشاء من غير إحماء وطرق بالمطرقة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): قال جلّ ذكره: «ولقد آتينا داود منّا فضلاً يا جبال أربى معه أي سبّحي لله «والطير وألنّا له الحديد».

قال: كان داود عليه إذا مرّ في البراري يقرأ الزبور، تسبّح الجبال والطير والوحوش معه. وألان الله عجلة له الحديد مثل الشمع، حتّى كان يتّخذ منه ما أحبّ.

وقال الصادق للثِّلا: اطلبوا الحواثج يوم الثلاثاء، فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود لمثِّلاً.

وفيه (٣): قال: أعطي داود وسليمان عليه الله يُعطَ أحد من أنبياء الله من الآيات؛ علّمهما منطق الطير، وألان لهما الحديد والصفر من غير نار، وجُعلت الجبال يسبّحن مع داود عليه .

وفي كتاب المناقب (4) لابن شهر آشوب: كتاب الإرشاد للزهريّ: قال سعيد بن المسيّب: كان الناس لايخرجون إلى مكّة حتّىٰ يخرج عليّ بن الحسين للهِلِلهِ. فخرج وخرجت معه. فنزل في بعض المنازل، فصلّىٰ ركعتين. فسبّح (٥) في سجوده، فلم يبق شجر ولا مدر إلّا سبّحوا معه. ففزعت منه.

فرفع رأسه فقال: ياسعيد، أفزعت؟

قلت: نعم، يا ابن رسول الله.

فقال: هذا التسبيح الأعظم.

٢. تفسير القمى ١٩٩/٢.

٤. مناقب آل أبي طالب ١٣٦/٤ ـ ١٣٧ .

١. نفس المصدر والموضع.

٣. نفس المصدر ١٢٦/٢.

٥. المصدر: سبّح.

وفي رواية سعيد بن المسيّب (۱) قال: كان القرّاء لا يحجّون حتى يحجّ زين العابدين على وكان يتّخذ لهم السويق الحلو والحامض، ويمنع (۱) نفسه. فسبق يوماً إلى الرحل، فألفيته (۱) وهو ساجد. فوالذي نفس سعيد بيده، لقد رأيت الشجر والمدر والراحل والراحلة يردّون عليه مثل كلامه.

وفي أصول الكافي (4): بإسناده إلى سالم بن أبي حفصة العجليّ ، عن أبي جعفر للله قل : كان في رسول الله على ثلاثة لم تكن في أحد غيره : لم يكن له في ء ، وكان لا يمرّ في طريق فيمر فيه بعد يومين أو ثلاثة إلّا عرف قد مرّ فيه لطيب عُرْفه ، وكان لا يمرّ بحجر ولا شجر إلّا سجد له .

وفي كتاب الخصال (٥): عن عليّ بن جعفر قال: جماء رجمل إلى أخمي موسى بمن جعفر لليِّذ فقال له: جعلت فداك، أريد الخروج [إلى السفر] (١) فادع لي.

قال ﷺ : ومتىٰ تخرج ؟ إلى أن قال ﷺ : ألا أدلَك علىٰ يـوم سـهل أألان الله فـيه الحديد لداود ﷺ ؟

قال الرجل: بلي، جعلت فداك.

قال: اخرج يوم الثلاثاء.

وفي روضة الكافي (^): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعليّ بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان المنقريّ، عن حفص إبن غياث ( ^ ) قال: قال أبو عبدالله عليه : ومن تعذّرت عليه الحوائج، فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء. فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود عليه .

<sup>----</sup>

١. نفس المصدر والموضع .

هكذا في المصدر . وفي الأصل: «يمتنع» . وفي سائر النسخ: «يمنعه» .

٣. م وس وأ: فاتيته. م وس وأ: فاتيته. م وس وأ: فاتيته.

٥. الخصال /٣٨٥، ح ٦٧. ٦٧ .

٩. ليس في المصدر.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١) بإسناده إلى هشام بن سالم عن الصادق جعفر بن محمّد عليه أنّه قال في حديث يذكر فيه قصّة داود لله أنّه خرج يقرأ الزبور [وكان إذا قرأ الزبور](١) لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر إلّا أجابه (١).

وفي كتاب الاحتجاج (٤) للطبرسي ﴿ : روي عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي الله قال: إنّ يهودياً من يهود الشام وأحبارهم قال لأميرالمؤمنين الله فإ فإنّ هذا داود بكئ على خطيئته حتى سارت الجبال معه لخوفه.

ولقد قام ﷺ عشر سنين على أطرف أصابعه، حتى تورّمت قدماه واصفر وجهه، يقوم الليل أجمع حتى عوتب في ذلك. فقال الله ﷺ (٢): «طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقىٰ». بل لتسعد به. ولقد كان يبكي حتى يغشىٰ عليه، فقيل له: يا رسول الله، أليس الله ﷺ قد غفرلك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر ؟

قال: بلئ، أفلا أكون عبداً شكوراً.

ولئن سارت الجبال وسبّحت معه، لقد عُمل لمحمّد ﷺ ما هو أفضل من هذا، إذ كنّا معه علىٰ جبل حراء إذ تحرّك الجبل، فقال له: قرّ، فإنّه ليس عليك إلّا نبيّ أو صدّيق شهيد. فقرّ الجبل مجيباً (٧) لأمره ومنتهياً إلى طاعته.

ولقد مررنا معه بجبل، وإذا الدموع تجري من بعضه.

١. كمال الدين وتمام النعمة /٥٢٤، صدر حديث ٦.

٢. ليس في الأصل وم . ٣. المصدر: جاوبته .

٤. الاحتجاج ٢٢٥/١ و٣٢٦. ٥. المصدر: أريز كأريز المرجل.

٦. طه /١ . ٧ المصدر: مطبعاً .

فقال له [النبي:]ما يبكيك، يا جبل؟

فقال: يا رسول الله، كان المسيح مرّبي وهو يخوّف الناس بنار (١) وقودها الناس والحجارة، وأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارة.

قال له: لاتخف، تلك الحجارة الكبريت. فقرّ الجبل وسكن وهدأ وأجاب لقوله. قال له اليهودي: فهذا داود على قلد لين الله كلله الحديد فعمل (٢) منه الدروع.

قال له عليّ الله : لقد كان كذلك. ومحمد على [قد] (قد] أعطي ما هو أفضل من هذا؛ إأنه الله الله على الصحة الصخور الصلاب وجعلها غاراً. ولقد غارت الصخرة تحت يده ببيت المقدس ليّنة حتى صارت كهيئة العجين، قد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته.

﴿ أَنِ اعْمَلُ ﴾ : أمرناه .

«أن» مفسِّرة، أو مصدريّة.

﴿ سَابِغَاتٍ ﴾ : دروعاً واسعات.

وقرئ: «صابغات» وهو أوّل من اتّخذها (٧).

٢. هكذا في المصدر . وفي النسخ: قد يعمل .

٤. من المصدر.

٦. ليس في أ.

١. المصدر: من نار.

٣. من المصدر.

٥. الكافي ٧٤/٥، ح ٥.

٧. أنوار التنزيل ٢٥٧/٢.

﴿ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ﴾ : وقدّر في نسجها بحيث يتناسب حلقها. أو قدّر مساميرها، فلا تجعلها دقاقاً فتقلق ولا غلاظاً فتخرق.

وفي قرب الإسناد (١) للحميريّ: أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألّنا الرضا عليًّا هل أحد من أصحابكم يعالج السلاح؟

فقلت: رجل من أصحابنا زرّاد.

فقال: إنّما هو سرّاد. أما تقرأ كتاب الش كاق في قول الله لداود ﷺ: «أن اعمل سابغات وقدر في السرد» الحلقة بعد الحلقة.

﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴾: الضمير فيه لداود وأهله.

﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ۞: فأجازيكم عليه.

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرّبِعَ ﴾ : أي وسخّرنا له الرّبح.

وقرا(٢) أبوبكر: «الريحُ» بالرفع، أي ولسليمان الريح مسخّرة.

وقرئ: الرياح (٣).

﴿غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ : جريانها بالغداة مسيرة شهر وبالعشيّ كذلك. وقرئ: غدوتها و روحتها<sup>(2)</sup>.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): وقوله كان اعمل سابغات» قال: الدروع «وقدّر في السرد» قال: المسامير التي في الحلقة. وقوله كان «ولسليمان الربح غدوّها شهر وورواحها شهر» قال: كانت الربح تحمل كرسيّ، فتسير به في الغداة مسيرة شهر وفي العشيّ مسيرة شهر.

وفي كتاب المناقب (١٠)، لابن شهر آشوب: الأصبغ بن نباتة قال: سألت الحسين عليه فقلت: يا سيّدي، أسألك عن شيء أنا به موقن وأنّه من سرّ الله وأنت المسرور إليه ذلك السرّ.

١. قرب الإسناد /١٦٠.

٤ ـ ٤. أنوار التنزيل ٢٥٧/٢.

٦. مناقب آل ابيطالب ٥٢/٤.

٥. تفسير القمى ١٩٩/٢.

فقال: يا أصبغ، أتريد أن ترى مخاطبة رسول الله ﷺ لأبي دون (١) يوم مسجد قبا؟ قلت: هو (١) الذي أردت.

قال: قم

فإذا أنا وهو بالكوفة . فنظرت ، فإذا المسجد من قبل أن يرتدّ إليَّ بصري . فتبسّم عليُّهُ في وجهي .

فقال: يا أصبغ، إنّ سليمان بن داود أعطي الريح غدوّها شهر ورواحها شهر، وأنا قداًعطيت أكثر ممّا أعطى سليمان.

فقلت: صدقت، والله، ياابن رسول الله.

فقال: نحن الذين عندنا علم الكتاب وبيان مافيه وليس عند أحد (٣) من خلقه ما عندنا، لأنّا أهل سرّ الله. ثمّ تبسّم (٤) في وجهي، ثمّ قال: نحن آل الله وورثة رسول الله عَلَيْهُ (٥).

فقلت: أحمد الله علىٰ ذلك.

ثم قال لي: أدخل.

فدخلت، فإذا (أنا) (٢٠ برسول الله ﷺ محتب (٢٠ في المحراب بردائه. فنظرت، فإذا أنا بأميرالمؤمنين ﷺ قابض علىٰ تلابيب الأعسر (٨٠. فرأيت رسول الله ﷺ يعض

١. هكذا في المصدر. وفي النسخ: لأبي درداء، يوجد في هامش نسخة م: رأيت هذا الحديث بعينه في بحارالأنوار ونقلت منها وذكرته في تأليفي المسمّاة ببكاء العنين في مصيبة مولانا أبي عبدالله الحسين. ولفظ الحديث هكذا: «أتريد أن ترى مخاطبة رسول الله ﷺ لأبي دون» وتعرّض شيخي أدام الله فيضه لبيان لفظ «دون» وقال: المراد به أبوبكر. ويمكن أن يكون به عمر لعنهما الله ع ن عفي عنه. وأشار في هامش المصدر: حُكي عن المجلمي ﴿ أَنُ المراد بأبي دون، أبوبكر. عبر به عنه تقية. والدون: الخسيس.

٣. المصدر: «لأحد» بدل «عند أحد».
 ٤. المصدرس وم وأ: «فتبسم» بدل «ثم تبسم».

٥. المصدر: رسوله . ٦. من المصدر .

٧. هكذا في المصدر. وفي النسخ: محبتي. احتبى بالثوب: اشتمل به.

٨. الأعسر: الشديد. أو الشؤم. والمرادبه الأوّل أو الثاني ؛ كما ذكره المجلسي الله.

الأنامل وهو يقول: بئس الخلف خلَفتني أنت وأصحابك، عليكم لعنة الله ولعنتي. الخبر.

وفي عيون الأخبار (١)، عن الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر، [عن أبيه جعفر] (٢) بن محمد عليه الأيدة، وقيه: شم محمد عليه حديث طويل، وقد سبق عند قوله تعالى: «قالت نملة» الآيدة، وفيه: شمّ قالت النملة: هل تدري لِمَ سُخُرت لك الربح من بين سائر المملكة ؟

قال سليمان عليه : ما لي بهذا علم.

قالت النملة: يعني الله بذلك: لو سُخُّرت لك جميع المملكة ؛ كما سُخُّرت لك هذه الربع، لكان زوالها من بين يديك كزوال الربع. فحينئذ تبسّم ضاحكاً من قولها.

وفي كتاب الاحتجاج (٢٠٠٠) للطبرسي الله رُوي عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أبيانه، عن أبيانه، عن الحسين بن علي الله أل يهودياً من يهود الشام وأحبارهم قال لأميرالمؤمنين الله : فإنّ هذا سليمان قد سُخَرت له الرياح (١٠)، فسارت في بلاده غدوها شهر ورواحها شهر.

فقال له علي عليه القد كان كذلك. ومحمد عليه أعطي ما هو [أفضل من هذا؛ أنّه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر، وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام] (٥) في أقل من ثلث ليلة، حتى انتهى إلى ساق العرش. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب سعد السعود (٢)، لابن طاوس الله عن تفسير أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد القزويني، بإسناده إلى أنس بن مالك قال: أهدي لرسول الله تَلِيلُهُ بساط من قرية يقال لها: بهتدف (٧). فقعد عليه عليّ وأبوبكر وعمر وعثمان والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد.

١. عيون أخبار الرضا علي ٧٨/٢، ذيل حديث ٨. ٢. من المصدر.

٣. الاحتجاج ٣٢٧/١. ٤. في جميع النسخ سوى الاصل: الربع.

٥. ليس في أ.

٦. سعدالسعود/١١٢ ـ ١١٣.

٧. ن: «لهتدف» . م: «يهتدف» . المصدر: «بهبدت» .

فقال النبيّ عَيْلِيا للله علي (١): يا علي، قل: ياريح، احملينا.

فقال عليّ: يا ربح، احملينا. فحملتهم (٢). حتّى أتوا أصحاب الكهف. فسلّم أبوبكر وعمر فلم يردّوا عليهما السلام. ثمّ قام على على الله فلا فسلّم، فردّوا عليه السلام.

فقال أبوبكر: يا عليّ ، ما بالهم ردّوا عليك ولم يردّوا علينا؟

فقال لهم عليّ: قالوا: إنّا لانردّ بعد الموت إلّا علىٰ نبيّ أو وصيّ نبيّ.

ثمّ قال على النِّلا: يا ريح ، احملينا (٣). فحملتنا.

ثُمَّ قال يا ريح، ضعينا. فوضعتنا. فوكز (١٠) برجله الأرض فتوضَّأ وتوضَّأنا (٥٠).

ثمّ قال: يا ربح، احملينا. فحملتنا. فوافينا المدينة، والنبيّ ﷺ في صلاة الغداة وهو يقرأ (٧): «أم حسبت أنّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً».

فلمّا قضىٰ النبيّ ﷺ الصلاة قال: يا عليّ، أتخبروني (٢٧ عن مسيركم، أم تحبّون أن أخبركم؟ قالوا: بل تخبرنا، يا رسول الله.

قال أنس بن مالك: فقص القصة (١٨)، كأنَّه معنا.

﴿ وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾: النحاس المذاب. أساله له من معدنه، فنبع منه نبوع الماء من الينبوع. فلذلك سمّاه: عيناً. وكان ذلك باليمن.

﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ : عطف على «الريح». «ومن الجنّ» حال متقدّمة ، أو جملة من مبتدأ وخبر .

﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ : بأمره.

١. ليس في المصدر.

هكذا في المصدر. وفي النسخ: «احمل بنا. فحمل بهم» بدل «احملينا. فقال عليّ: يا ريح احملينا فحملتهم».

٤. المصدر: فركز،

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «فتوضّأ عليّ فتوضّأنا» بدل «فتوضّأ وتوضّأنا».

الكهف /٩.
 الكهف /٩.
 الخيروني.

٨. المصدر: «فقال أنس . ثمّ قصّ القصّة» بدل «قال أنس بن مالك . فقصّ القصّة» .

﴿ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ ﴾ : ومن يعدل منهم.

﴿ عَنْ أَمْرِنَا ﴾ : عمّا أمرناه من طاعة سليمان.

وقرئ: «يُزغ» من أزاغه (١٠).

﴿ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ ﴿: عذابِ الآخرة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وقوله كلَّا: «وأسلنا له عين القطر».

قال (٣): الصفر.

﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ ﴾ : قصوراً حصينة ومساكن شريفة. شمّيت به، لأنّها يذبّ عنها ويحارب عليها.

﴿ وَتَمَاثِيلَ ﴾ : وطيوراً (٤) وتماثيل للملائكة والأنبياء على ما اعتادوا من العبادات ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم. وحرمة التصاوير شرع مجدّد.

وروي: أنّهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيّه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يـصعد، بسط الاسدان له ذراعيهما. وإذا قعد [على الكرسي](٥) ظلّه النسران باجنحتهما.

﴿ وَجِفَانَ ﴾: وصحاف.

﴿ كَالْجَوَابِ ﴾ : كالحياض الكبار. جمع جابية. من الجباية وهي من الصفات الغالمة؛ كالدائة.

وفي كتاب الاحتجاج للطبرسي الله روي عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبانه، عن النه، عن الله عن الله عن الله عن الحسين بن علي الله الله عن الحسين بن علي الله الله عنه ال

قال له علي ﷺ: لقد كان كذلك. ولقد أعطي محمد ﷺ ما هو أفضل من هذا؛ أنَّ الشياطين سُخّرت لنبوّة محمد ﷺ

١. أنوار التنزيل ٢٥٧/٢.

٣. المصدر: أي .

٥. ليس في المصدر.

٢. تفسير القمي ١٩٩/٢.

٤. ن: «قيل صوراً» بدل «وطيوراً».

الشياطين بالإيمان. فأقبل إليه الجنّ (١) التسعة من أشرافهم، من جنّ نصيب (١)، واليمن (٣) من بني عمرو بن عامر من الأحجّة، منهم سقناه، ومصماه (٤)، والهملكان، والمرزبان، والمازمان، ونفات (٥)، وهاضب، وهاصب (٧)، وعمرو. وهم الذين يقول الله تبارك اسمه فيهم (٧): «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنِّ» وهم التسعة «يستمعون القرآن» (^) فأقبل إليه الجنّ والنبيّ ﷺ ببطن النخلة، فاعتذروا بأنّهم «ظنّوا كما ظننتم أن لن يبعث الله احداً» (٩).

ولقد أقبل إليه أحد وسبعون ألفاً منهم، فبايعوه على الصوم والصلاة والزكاة والحجّ والجهاد ونصح المسلمين (١٠٠)، واعتذروا بأنّهم قالوا «على الله شططاً» (١١٠) وهذا أفضل ممّا أعطى سليمان. سبحان من سخّرها لنبوّة محمّد ﷺ بعد أن كانت تتمرّد وتزعم أنّ لله ولداً. فلقد شمل مبعثه من الجنّ والإنس مالا يُحصى.

وفيه (١٣) عن أبي عبدالله عليه حديث طويل. وفيه قال السائل: كيف صعدت الشياطين إلى السماء، وهم أمثال الناس في الخلقة والكثافة، وقد كانوا يبنون لسليمان بن داود عليه البناء ما يعجز عنه ولد آدم؟

قال: غلظوا(١٣٠)لسليمان لمّا سُخّروا(١٤٠)، وهم خلق رقيق، غذاؤهم التنسّم (١٥٠). والدليل على ذلك (١٦) صعودهم إلى السماء لاستراق السمع، ولا يقدر الجسم الكثيف علىٰ الارتقاء إليها إلّا بسلّم أو سبب.

٢. المصدر: واحد من جنّ نصيبين.

٤. المصدر: «شضاه ومضاه» بدل «سقناه ومصماه».

٦. المصدر، هضب.

المصدر: يستمعون القرآن وهم التسعة .

١٠. ن: نصر المسلمين.

١٢. نفس المصدر ٨١/٢.

<sup>14.</sup> المصدر:كما سخروا.

١٦. المصدر: كلِّ ذلك.

١. المصدر: من الجنّة .

٣. المصدر: الثمان.

٥. المصدر، نضاه. ٧. الاحقاف /٢٩.

٩. الجنّ /٧.

١١. الجن ٤/.

١٣. هكذا في المصدر. وفي النسخ: غلظن.

١٥. المصدر: النسيم.

وفي الكافي (1): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داودبن الحصين، عن الفضل بن أبي العبّاس (1) قال: قلت لأبي جعفر عليه الفي القبي العبّاس (2) «يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب».

قال: ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنَّها تماثيل الشجر وشبهه.

عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي (٤)، عن جعفر بن بشير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله عليه قال: كانت لعليّ بن الحسين عليه وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها.

محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله (٥) ابني محمّد بن [عيسى، عن] (١) عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس (١)، عن أبي عبدالله عليه في قول الله عليّة: «يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل».

فقال (٨): والله ماهي تماثيل [الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشبهه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٩)، وقوله كان: «يعملون ما يشاء من محاريب وتماثيل». قال: (١١٠) هي الشجر. وقوله كان: «وجفان كالجواب» أي جفتة (١١) كالحفرة.

﴿ وَقُدُورٍ وَاسِيَاتٍ ﴾ : ثابتات على الأثافي ، لا تُنزَل عنها لعظمها.

﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً ﴾ : حكاية لما قيل لهم.

و «شكراً» نُصِب على العلّة، أي اعملوا له واعبدوه شكراً. والمصدر، لأنّ العمل له شكر. أو الوصف له. أو الحال. أو المفعول به.

\_\_\_\_\_

۱. الکافی ۲/۲۷۱ ۲۷۷۷ ح ۳.

٢. المصدر: الفضل أبي العباس . م وأ وس: الفضل بن أبي العيّاش .

٣. من المصدر . ٤ . الكافي ٤٧٧/٦، ح ٤ .

٥. نفس المصدر ٢٧٢٦، ح ٧. وهكذا في المصدر. وفي النسخ: وعن أحمد بن عبدالله عبدل وعن أحمد وعبدالله ».

٧. ن: عن العباس . ٨. س ون: فقال: في الشجر .

١١. المصدر: جفون.

﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ ﴿ المتوفّر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته، ومع ذلك [لايوفي حقّه. لأنّ توفيقه للشّكر نعمة تستدعي شكراً آخر لا إلى نهاية. ولذلك](١)قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وقوله كلّ: «وقدور راسيات» أي ثابتات. ثمّ قال جلّ ذكره: «اعملوا آل داود شكراً» [قال: اعملوا ما تشكرون عليه. ثمّ قال سبحانه:](٢) «وقليل من عبادي الشكور».

وفي أصول الكافي (4): [أبو عبدالله الأشعريّ، عن] (٥) بعض أصحابنا رفعه، عن هشام بن الحكم قال: قال [لي] (٦) أبو الحسن موسى بن جعفر عليَّا : يا هشام، ثمّ مدح القلّة، فقال: «وقليل من عبادى الشكور».

وفي روضة الكافي (٧): سهل، عن عبيدالله، عن أحمد بن عمر قال: دخلت على أبي الحسن الرضا علي أبي الحسن الرضا علي أبي الحسن الرضا علي أبي الحسن الرضادة من العيش، فتغيّرت الحال بعض التغيير. فادع الله الله أن يردّ ذلك إلينا.

فقال: أيّ شيء، تريدون تكونون ملوكاً؟ أيسرّك أن تكون مثل طاهر وهرثمة (١٠)، وإنّك على خلاف [ما أنت عليه؟

قلت: لا، والله، مايسرّني أنّ لي الدنيا بما فيها ذهباً وفضّةً وإنّي على خلاف إ (١٠) ما أنا علمه.

\_\_\_\_

١. ليس في م . ٢. نفس المصدر والموضع .

٣. ليس في الأصل . ٤ . الكافي ١٥/١ ، ضمن حديث ١٢ .

٥. من المصدر. ٦. من المصدر.

٧. نفس المصدر ٣٤٦/٨ ٣٤٧، صدر حديث ٥٤٦.

٨. من المصدر .

٩. الطاهر هو أبو الطيّب، أو أبو طلحة طاهر بن الحسين، المعروف بذو اليمينين، والي خراسان. وهرثمة
هو هرثمة بن أعين، وهو من أصحاب الرضا ﷺ. وكلاهما من قرّاد المأمون وخدمته. (حاشية نـور
المثقلين ص٣٣٣، ج٤).

قال: فقال: فمن أيسر منكم، فليشكر الله. إنّ الله عَلَى يقول (١٠): «لئن شكرتم لأزيدنكم» وقال ﷺ: «اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي نهج البلاغة (٢٠)؛ أوصيكم عبادالله بتقوى الله فإنّها حق الله عليكم، والموجبة على الله حقّكم، وأن تستعينوا عليها بالله، وتستعينوا بها على الله. فإنّ التقوى في اليوم الحِرزُ والجُنّة، وفي غد الطريق إلى الجنّة. مسلكها واضح، وسالكها رابح، ومستودعها حافظ. لم تبرح عارضة نفسها على الأمم الماضين منكم والغابرين، لحاجتهم إليها غداً، إذا أعادالله ما أبدى، وأخذ ما أعطى، وسأل عمّا أسدى. فما أقل من قبلها، وحملها حقّ حملها! أولئك الأقلون عدداً، وهم أهل صفة الله سبحانه إذ يقول: «وقليل من عبادى الشكور».

وفي مصباح الشريعة (٣): قال الصادق الله : ولو كان عندالله عبادة يتعبّد بها عباده المخلصون أفضل من الشكر على كلّ حال، لأطلق لفظه فيهم من جميع الخلق بها. فلمّا لم يكن أفضل منها، خصّها من بين العبادات وخصّ أربابها. فقال تعالى: «وقليل من عبادى الشكور».

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ﴾ : أي على سليمان.

﴿ مَا دَلُّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ﴾ : مادل الجنِّ.

وقيل: آله (٤).

﴿ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ ﴾: أي الأرضَة. أضيف إلى فعلها.

وقرئ بفتح الراء. وهو تأثّر الخشبة من فعلها. يقال: أرضت الخشبة أرضاً، فأرضت أرضاً: مثل: أكلت القوادح الأسنان أكلاً، فأكلت أكلاً (<sup>(ه)</sup>.

۱. إبراهيم /۷.

٢. نهج البلاغة /٢٨٤، ضمن خطبة ١٩١.

٣. شرح فارسى لمصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة /٥٥.

٤. أنوار التنزيل ٢٥٧/٢. ٥. نفس المصدر ٢٥٧/٢.

﴿ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ﴾: عصاه. من نسأت البعير، إذا طردته. لأنه يطرد بها.

وقرئ بفتح الميم وتخفيف الهمزة، قلباً وحذفاً على غير قياس. إذ القياس إخراجها بين بين (١).

و «منساءته» على مفعالة ؛ كميضاءة في ميضأة. ومن سأته ، أي طرف عصاه. مشتقاً من سأة القوس. وفيه لغتان ؛ كما في قحة وقحة.

وقرأ نافع وأبو عمرو: «منساته» بألف ساكنة، بدلاً من الهمزة. وابن ذكوان، بهمزة ساكنة. وحمزة، إذا وقف جعلها بين بين. <sup>(۱۲)</sup>

﴿ فَلَمَّا خَرٌّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ ﴾ : علمت الجنّ بعد التباس الأمر عليهم.

﴿ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لِيَعُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ ﴿ أَنْ لَوْ كَانُوا يعلمون الغيب؛ كما يزعمون، يعلمون موته حيثما وقع، فلم يلبثوا بعده حولاً في تسخيره إلى أن خرَ أو ظهرت الجنّ.

و «أن» بما في حيّزه بدل منه ؛ أي ظهر أنّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب.

وذلك أنّ داود أسّس بيت المقدس في موضع فسطاط موسى المثيلاً. فمات قبل تمامه. فوضّى به إلى سليمان، فاستعمل الجنّ فيه فلم يتمّ بعد إذ دنا أجله وأعلِم به. فأراد أن يعمي عليهم موته ليتمّوه، فدعاهم فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب. فقام يصلّي متّكناً على عصاه. فقبض روحه وهو متّكئ عليها. فبقي كذلك حتّى أكلتها الأرضة فخرّ. ثمّ فتحوا عنه. وأرادوا أن يعرفوا وقت موته، فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت يوماً وليلة مقداراً، فحسبوا على ذلك فوجدوه قدمات منذ سنة. وكان

١. نفس المصدر ٢٥٨٧٢.

لم نعثر عليه في التفاسير. ولعله وجد في نسخة المفسّر من دون نسخ الموجودة من أنوار التنزيل. كما
 يوجد بعض فقراته في متن بعض شروح الأنوار.

عمره ثلاثاً وخمسين سنة. وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة. وابتدأ عمارة بيت المقدس لأربع مضين من ملكه (۱).

وفي عيون الأخبار (٢)، في باب ما جاء عن الرضا على من الأخبار النادرة في فنون شتى ، بإسناده إلى الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بسن عليّ الله قال: إن سليمان بن داود على قال ذات يوم لأصحابه: إنّ الله تعالى وهب لي ملكاً لاينبغي لأحد من بعدي؛ سخر لي الريح والإنس والجنّ والطير والوحوش، وعلّمني منطق الطير، وأتاني من كلّ شيء، ومع جميع ما أوتيت من الملك ما تم لي سرور يوم إلى الليل. وقد أحببت أن أدخل قصري في غد فأصعد أعلاه وأنظر إلى ممالكي، فلا تأذنوا لأحد عليً أوبلد خول لئلًا يرد على أم ينغص على يومى. فقالوا: نعم.

فلمًا كان من الغد، أخذ عصاه بيده وصعد إلى أعلى موضع من قصره. ووقف متّكناً على عصاه ينظر إلى ممالكه، سروراً بما أوتي، فرحاً بما أعطي، إذ نظر إلى شابّ حسن الوجه واللباس قد خرج عليه من بعض زوايا قصره.

فلمًا بصربه سليمان على قال له: من أدخلك إلى هذا القصر وقد أردت أن أخلو فيه اليوم، فبإذن من دخلت؟

قال الشابّ: أدخلني هذا القصر ربّه، وبإذنه دخلت.

فقال: ربّه أحقّ به منّى. فمن أنت؟

قال: أنا ملك الموت.

قال: وفيما جئت؟

قال: جئت (٤) لأقيض روحك.

١. أنوار التنزيل ٢٥٨/٢.

٢. عيون أخبار الرضا لما ٢٦٥/١ \_٢٦٦، ح ٢٤.

٤. ليس في المصدر.

٣. من المصدر .

قال: امض لما أمرت به ، فهذا (١) يوم سروري ، وأبي الله عَلَا أن يكون لي سرور دون لقائه (۲).

فقبض ملك الموت روحه، وهو متّكئ على عصاه. فبقى سليمان متّكناً على عصاه وهو ميّت ماشاء الله، والناس ينظرون إليه وهم يقدّرون أنّه حيّ. فافتتنوا فيه واختلفوا.

فمنهم من قال: إنّ سليمان قد بقى متّكناً على عصاه هذه الأيّام الكثيرة [ولم يتعب ولم ينم ولم يأكل ولم يشرب إله الله الذي يجب علينا أن نعبده.

وقال قوم: إنَّ سليمان ساحر، وإنَّه يرينا أنَّه واقف متَّكئ علىٰ عصاه يسحر أعيننا، وليس كذلك.

فقال المؤمنون: إنَّ سليمان هو عبدالله ونبيَّه، يدبّر الله أمره بما يشاء (٤).

فلمًا اختلفوا بعث الله عَلَى دابَّة الأرض (٥) فدبّت في عصاه. فيلمّا أكلت جوفها انكسرت العصا، وخرّ سليمان من قصره على وجهه. فشكرت الجنّ الأرَضَةَ على صنيعها (٦). فلأجل ذلك لاتوجد الأرَضَة في مكان، إلّا وعندها ماء وطين. وذلك قول الله 幾: «فلمًا قضينا عليه الموت مادلُّهم على موته إلَّا دابَّة الأرض تأكل (٧) منسأته، [يعني عصاه](٨). «فلما خرّ تبيّنت الجنّ ان الإنس لوكانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهين».

قال الصادق عليُّة : والله (٩)، ما نزلت هذه الآية هكذا. وإنَّما نزلت (فلمَّا خرَّ تبيّنت الإنس أنَّ الجنَّ لوكانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهين».

وفي كتاب علل الشرائع (١٠٠)، مثل ما نقلنا عن عيون الأخبار، إلَّا أنَّ آخـرها: وإنَّـما

١. المصدر: في هذا.

٢. المصدر: لقائك. ٣. ليس في ن. وفي المصدر: ولم يأكل ولم يشرب ولم يتعب ولم ينم.

٥. المصدر: والارضة، بدل ودابّة الأرض، . ٤. المصدر: بماشاء.

٦. هكذا في المصدر . وفي النسخ: وللأرضة صنيعها، بدل والأرضة على صنيعها، .

٨. من المصدر. ٧. المصدر: فأكل.

١٠. علل الشرائع /٧٣\_٧٤، ح ٢. ٩. ليس في المصدر .

نزلت «فلمًا تبيّنت الجنّ أنّ الإنس<sup>(۱)</sup> لوكانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهين».

حدّ ثنا أبي ﷺ (٢) قال: حدّ ثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر علي قال: أمر سليمان بن داود الجنّ، فصنعوا له قبة من قوارير. فبينا هو متّكئ على عصاه في القبّة ينظر إلى الجنّ كيف [يعملون وهم] (٢) ينظرون إليه، إذ حانت منه التفاتة، فإذا رجل معه في القبّة.

قال له: من أنت؟

قال: أنا الذي لا أقبل الرشا ولا أهاب الملوك. أنا ملك الموت.

فقبضه وهو قائم متّكئ على عصاه في القبّة، والجنّ ينظرون إليه.

قال: فمكثوا سنة يدأبون له حتّى بعث الله عَلَى الأرَضَة فأكلت منسأته؛ وهي العصا «فلمًا خرّ تبيّنت الجنّ ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين».

قال أبو جعفر عليه : إنَّ الجنّ يشكرون الأرَضَة لما صنعت بعصا سليمان، فما تكاد تراها في مكان إلّا وعندها ماء وطين.

وبإسناده إلى الحسن بن علي (٤)، [عن علي] (٥) بن عقبة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه الله التي الذركة حين أكلت عصا سليمان حتى سقط، وقالوا: عليك الخراب وعلينا الماء والطين. فلا تكاد تراها في موضع إلا رأيت ماء وطناً.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١)، بإسناده إلى جعفر بن محمّد (١٧)، عن أبيه،

المصدر: «الإنس أنّ الجنّ» بدل «الجنّ أنّ الانس». وعلى هذا فلا داعي لذكر أخر حديث العلل، فلا يوجد هنالك اختلاف فيما بينهما في نزول الآية.

٢. نفس المصدر /٧٤، ح٣. ٢. من المصدر .

٤. نفس المصدر ٧٤ ـ ٧٥، من المصدر .

٦. كمال الدين وتمام النعمة /٥٢٤، ضمن حديث ٣. وأوَّله في ص ٥٢٣.

٧. هكذا في المصدر . وفي النسخ: محمّد بن جعفر .

عن جده، عن رسول الله علي قال: عاش سليمان بن داود علي سبعمائة سنة واثني عشرة سنة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه قال: إنّ سليمان بن داود عليه أمر الجنّ (١٦)، فبنوا له بيتاً من قوارير.

قال: فبينما هو متّكئ على عصاه ينظر إلى الشياطين كيف يعملون وينظرون إليه، اذحانت منه التفاتة، فإذا هو برجل معه في القبّة ففزع منه.

فقال: من أنت؟

فقال: أنا الذي لا أقبل الرشا ولا أهاب الملوك. أنا ملك الموت.

فقبضه وهو متكئ على عصاه. فمكثوا سنة يبنون وينظرون إليه ويدأبون (")له ويعملون حتى بعث الله تعالى الأرَضَة فأكلت منسأته؛ وهي العصا «فلمًا خرّ تبيّنت الإنس (1) ان لوكان الجنّ يعلمون الغيب مالبثوا سنة في العذاب المهين». فالجنّ تشكر الأرَضَة بما عملت بعصا سليمان.

قال: فلا تكاد تراها في مكان إلّا وعندها (٥) ماء وطين.

وفي روضة الكافي (1): ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله على الله عنه أوحى إلى سليمان بن داود على أن آية موتك أن شجرة تخرج من بيت المقدس، يقال لها: الخرنوبة.

قال: فنظر سليمان يوماً ، فإذا الشجرة الخرنوبة قد طلعت من بيت المقدس.

فقال لها: ما اسمك؟

قالت: الخرنوبة.

٢. المصدر: أمر الجنّ والانس.

٤. هكذا في المصدر . وفي النسخ: الجنّ .

٦. الكافي ١١٤٨، ح ١١٤.

١. تفسير القمي ٥٤/١ ـ ٥٥.

٣. المصدر: يدانون .

٥. المصدر:إلا وجد عندها .

قال: فولَىٰ سليمان مدبراً إلى محرابه، فقام فيه متّكناً علىٰ عصاه، فقُبض روحه من ساعته.

قال: فجعلت الجنّ والإنس يخدمونه ويسمعون في أمره؛ كما كانوا. وهم يظنّون أنّه حيّ لم يمت يغدون ويروحون، وهو قائم ثابت. حتّى دبّت الأرضة من عصاه، فأكلت منسأته، فانكسرت وخرّ سليمان إلى الأرض. أفلا تسمع لقوله على «فلمّا خرّ تبيّنت الجنّ أن لوكانوا يعلمون الغيب مالبنوا في العذاب المهين».

وفي مجمع البيان (١): وفي الشواذ «تبيّنت الإنس» وهي قراءة علميّ بـن الحسـين وأبي عبدالله عليُّك .

وفيه (٢)، حديث آخر، عن أبي عبدالله للثِّلا قال:كان آصف بن برخيا يدبّر أمره حتّىٰ دبّت الأرَضَة.

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ ﴾ : لأولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

ومنع (٣) الصرف عنه ابن كثير وابن عمرو. لأنَّه صار اسم القبيلة.

وعن ابن كثير، قلب همزته ألفاً. ولعلّه أخرجه بـين بـين، فـلم يـؤده الراوي كـما رجب (٤).

﴿ فِي مَسْكَنِهِمْ ﴾ : في مواضع سكناهم؛ وهي باليمن. يقال لها: مأرب. بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث.

وقرأ حمزة وحفص بالإفراد والفتح. والكسائيّ بالكسر، حملاً على ماشذّ من القياس؛ كالمسجد والمطلع (9).

﴿ آيَةٌ ﴾ : علامة دالَّة علىٰ وجود الصانع المختار.

﴿ جَنَّتَانِ ﴾ : بدل من «آية» أوخبر محذوف؛ تقديره : الآية جنَّتان .

١. مجمع البيان ٣٨٠/٤. وفيه: وفي الشواذّ قراءة ابن عبّاس والضحّاك....

٢. نفس المصدر ٣٨٤/٤. ٣. أنوار التنزيل ٢٥٨/٢.

نفس المصدر والموضع.
 نفس المصدر والموضع.

وقرئ بالنصب، على المدح. والمراد: جماعتان من البساتين (١).

﴿ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ﴾ : جماعة عن يمين بلدهم، وجماعة عن شماله. كل واحدة منهما في تقاربها وتضامها ؛ كانها جنّة واحدة . أو بستانا كلّ رجل منهم عن يمين مسكنه وعن شماله.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله الله عنه الله الله وفي تفسير عليّ بن إبراهيم الله الله عن الله عن يمين وشمال».

قال: فإنَّ بحراً كان من اليمن. وكان سليمان الله أمر جنوده أن يجروا لهم خليجاً من البحر العذب إلى بلاد الهند، ففعلوا ذلك. وعقدوا له عقدة (٢) من الصخر واكلس حتى يفيض على بلادهم. وجعلوا للخليج مجارياً. فكانوا إذا أرادوا أن يرسلوا منه الماء، أرسلوه بقدر ما يحتاجون إليه. وكانت لهم جنّتان عن يمين وشمال عن مسيرة عشرة أيّام، فيها يمر والمارًا (٤). لا يقع عليه الشمس من التفافها.

وفي مجمع البيان (٥): وفي الحديث، عن فروةبن مسيك أنَّـه قـال: سألت رســول الله ﷺ عن سبأ، أرجل هو أم امرأة؟

فقال: هو رجل من العرب ولد عشرة، تيامن منهم ستّة وتشاءم منهم أربعة. فأمّا الذين تيامنوا، فالأزد وكندة ومذحج والأشعرون وأنمار وحمير.

٢. تفسيرالقمي ٢٠٠/٦ ـ ٢٠١.

٤. من المصدر.

١. نفس المصدر والموضع.

٣. المصدر: عقدة عظيمة .

٥. مجمع البيان ٣٨٦/٤.

فقال رجل من القوم: ما أنـمار؟ قـال: الذيـن منهم خـثعم وبـجيلة. وأمّا الذيـن تشاءموا، فعاملة وجذام ولخم وغسّان.

﴿ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ واشْكُرُوا لَهُ ﴾ : حكاية لما قال لهم نبيتهم ذلك.

﴿ بِلْدَةً طَيْبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ ۞: استثناف للدلالة علىٰ موجب الشكر؛ أي هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة طيّبة، وربّكم الذي رزقكم وطلب شكركم ربّ غفور فرطات من يشكره.

وقرئ: الكلّ، بالنصب، على المدح.

وقيل (١): كانت أخصب البلاد وأطيبها. لم يكن فيها عاهة والهامة.

﴿ فَأَغْرَضُوا ﴾ : عن الشكر.

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾: قيل (1): سيل الأمر العرم؛ أي الصعب. من عرم الرجل، فهو عارم. وعرم: إذا شرس خلقه وصعب. أو المطر الشديد. أو الجرذ، أضاف إليه السيل لأنّه نقب عليهم سِكراً (1) ضربته لهم بلقيس، فحقنت به ماء الشجر وتركت فيه ثقباً (4) على مقدار ما يحتاجون إليه. أو المسناة التي عُقدت (٥) سِكراً (٧). على أنّه جمع عرمة؛ وهي الحجارة المركومة.

وقيل (٧): اسم واد جاء السيل من قِبَله. وكان ذلك بين عيسى ومحمّد عَيْلِيًّا.

﴿ وَمَدَّلْنَاهُمْ بِجَتَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ ٱكُلٍ خَمْطٍ ﴾ : بشع. فإنّ الخمط كلّ نبت أخذ طعماً ن موارة.

وقيل (^): الاراك. أو كلّ شـجر لاشـوك له. والتقدير: أكـل اكُـلُ خـمط. فـحذف

١. أنوار التنزيل ٢٥٨/٢.
 ٢. نفس المصدر ٢٥٨/٢ ـ ٢٥٩.

٣. ن والأصل: سدّاً . السُّكرُ: ما يُسَدِّبه النهر ونحوه .

المصدر: نقباً.
 المصدر: نقباً.

٦. ن والأصل: سدّاً. ٧. نفس المصدر ٢٥٩/٢.

٨. نفس المصدر والموضع. وفي النسخ: «وقيل: الأراك وكل شجرله شوك. والتقدير: أكل كل...» وما أثبتناه
 في المتن موافق المصدر.

المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، في كونه بدلاً أو عطف بيان.

﴿ وَآثْلِ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾ ۞: معطوقان علىٰ «أَكُل» لاعلىٰ «خمط». فإنّ الأثل ؛ هو الطرفاء ولاثمر له.

وقرنا بالنصب، عطفاً على «جنتين». ووصف السدر بالقلّة. فإنّ جناه؛ وهو النبق ممّا يطيب أكله، ولذلك يغرس في البساتين. وتسمية البدل: «جنّتين» للمشاكلة والتهكّم(۱).

﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ﴾ : بكفران النعمة ، أو بكفرهم للرسل . إذ نُقل : أنّه بُعث إليهم ثلاثة عشر نبيّاً ، فكذّبوهم . وتقديم المفعول للتعظيم ، لا للتخصيص (٣).

﴿ وَهَلْ نُجَاذِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ ٢٠ وهل يجازي بمثل ما فعلنابهم . إلَّا البليغ في الكفران ، أو الكفر؟

وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص: «نجازي» بالنون. و«الكفور» بالنصب ٣٠).

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُوَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ : بالتوسعة علىٰ أهـلها. وهـي قـرى شام.

﴿ قُرِيَّ ظَاهِرَةً ﴾ : متواصلة. يظهر بعضها لبعض، أو راكبة سنن الطريق ظاهرة لأبناء السبيل.

﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ﴾ : بحيث يقيل الغادي في قرية ويبيت الرائح في قرية ، إلىٰ أن يبلغ الشام .

﴿ سِيرُوا فِيهَا ﴾ : علىٰ إرادة القول بلسان الحال ، أو المقال .

﴿ لَيَالِيَ وَاَيَّاماً ﴾: متىٰ شنتم من ليل ونهار.

﴿ آمِنِينَ ﴾ ٧٠: لا يختلف الأمن فيها باختلاف الأوقات. أو سيروا آمنين، وإن طالت

١. نفس المصدر والموضع. ٢. نفس المصدر والموضع.

٣. نفس المصدر والموضع. وفيه، في متن الآية ويجازي، بالياء. وفي المصحف الإمام، ونجازي، بالنون،
 و«الكفور» بالنصب.

مدّة سفركم فيها ليالي أعماركم وأيّامها، لاتلقون فيها إلّا الأمن.

قال: نعم

قال: ياأباحنيفة، لقد ادّعيت علماً، ويلك ما جعل الله ذلك إلّا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلّا عند الخاصّ من ذريّة نبيّنا ﷺ وما ورثك الله من كتابه حرفاً. فإن كنت كما تقول، ولست كما تقول، فأخبرني عن قول الله ﷺ: «سيروا فيها ليالى وأياماً آمنين» أين ذلك من الأرض؟

قال: احسبه مابين مكّة والمدينة.

فالتفت أبوعبدالله عليه إلى أصحابه، فقال: تعلمون أنّ الناس يقطع عليهم مابين المدينة ومكة، فتؤخذ أموالهم ولايؤمنون على أنفسهم ويقتلون؟

قالوا: نعم.

[قال:](٤) فسكت أبو حنيفة.

فقال: يا أباحنيفة، أخبرني عن قول الله ﷺ (٥): «ومن دخله كان آمناً» أين ذلك من الأرضى؟

قال: الكعبة.

قال: أفتعلم أنّ الحجّاج بن يوسف حين وضع المنجنيق علىٰ ابن الزبير في الكعبة فقتله ، كان آمناً فيها؟

قال: فسكت.

١. علل الشرائع/ ٩٠ و ٩١، مقطعين من ح ٥ . وأوّلة في ص ٨٩.

٢. ن: أبي ظاهر شيببن انس. والمصدر: أبي زاهر حبيببن أنس.

٣. ليس في الأصل وأ. ٤. من المصدر.

٥. أل عمران/ ٩٧.

فقال أبوبكر الحضرميّ: جعلت فداك، الجواب في المسألتين الأوّلتين.

قال: يا أبابكر «سيروا فيها ليالي وأيّاماً آمنين» فقال: مع قائمنا أهل البيت. وأمّا قوله: «ومن دخله كان آمناً» فمن بايعه ودخل معه ومسح على يده ودخل في عدّة (١) أصحابه، كان آمناً. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي شرح الآيات الباهرة (٢٠): روى محمّد بن العبّاس ﴿ عن الحسين بن عليّ بـن زكريّا البصريّ، عن الهيثم بن عبدالله الرمّانيّ قال: حدّ ثني عليّ بن موسى قال: حدّ ثني أبي موسى، عن أبيه جعفر ﷺ قال: دخل على أبي بعض مَن يفسّر القرآن.

فقال له: أنت فلان؟ وسمّاه باسمه.

قال: نعم.

قال: أنت الذي تفسّر القرآن؟

قال: نعم.

قال: فكيف تفسّر هذهِ الآية «وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قُرئ ظاهرة وقدّرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيّاماً أمنين».

قال: هذه بين مكّة ومني.

فقال له أبو عبدالله عليه: أيكون في هذا الموضع خوف وقطيع؟

قال: نعم.

قال: فموضع [يقول الله:](٣) يكون آمن فيه خوف وقطيع؟

قال: فما هو ؟ <sup>(٤)</sup>

قال: ذاك (٥) نحن أهل البيت. وقد سمّاكم الله: ناساً. وسمّانا: قريّ (٦).

(V) V = 11h = 15h 1 h v

١. المصدر: عقد. ٢٠ تاويل الآيات الباهرة، ج٢، ص ٤٧١.

٣. من المصدر: فما هوذاك؟

٥. ليس في المصدر.

المصدر: «قال: سمّاكم الله أيّاماً وسمّى هذه قرى» بدل «وقد سمّاكم ناساً وسمّانا قرى».

[قال: جعلت فداك، وجدت هذا في كتاب الله أنَّ القري رجال؟

فقال أبو عبدالله على قال: سماكم الله ناساً. وسمَّى هذه: قبريّ ](١) قبال أبو عبدالله: أليس الله تعالى يقول (٢): «واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها» فللجدران والحيطان السؤال أم للنّاس؟ وقال تعالى ٣٠): «وان من قرية إلّا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أومعذبوها عذاباً شديداً» فمن المعذّب الرجال أم الجدران والحيطان؟

ويؤيّده مارواه أيضاً: عن أحمد بن هوذة الباهليّ (٤)، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله للسلا قال: دخل [الحسن](٥) البصري على محمد بن على علي الله الله .

فقال له: يا أخا أهل البصرة، بلغني أنَّك فسرت (٦) آية من كتاب الله على غيرما أنزلت. فإن كنت فعلت، فقد هلكت واستهلكت.

قال: وما هي، جعلت فداك؟

قال: قول الله ﷺ: «وجعلنابينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرىٰ ظاهرة وقدّرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيَّاماً آمنين». ويحك، كيف يجعل الله لقوم أماناً ومتاعهم يُسرَق بمكَّة والمدينة وما بينهما؟ وربِّما أخذ عبد أوقُتل وفاتت نفسه. ثمّ مكث مليًّا أومأ بيده إلى صدره وقال: نحن القرىٰ التي بارك الله فيها.

قال: جعلت فداك، أوجدت هذا في كتاب الله، أنَّ القرئ رجال؟

قال: نعم، قول الله ﷺ (وكأيّن من قرية عتت عن أمر ربّها ورسله، فـحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً ، فمن العاتى على الله على الله الله المان، أم البيوت، أم الرجال؟

۲. يوسف/ ۸۲. ١. ليس في المصدر.

٣. الأسراء/ ٥٨ . ٤. نفس المصدر والموضع.

٥. من المصدر. ٦. المصدر: قرأت.

٧. الطلاق /٨.

فقال: الرجال.

ثمّ قال: قلت: جعلت فداك، زدني.

قال: قوله ﷺ في سورة يوسف(١٠): «اسأل القرية التي كنَّا فيها والعير التي أقبلنا فيها» لمن أمروه أن يسأل، القرية والعير أم الرجال؟

فقال: جعلت فداك، فأخبرني عن القرئ الظاهرة.

قال: هم شيعتنا؛ يعنى العلماء منهم.

وقوله: «سيروا فيها ليالي وأيّاماً آمنين» روى أبو حمزة الثماليّ (٢)، عن علميّ بن الحسين عليِّك أنَّه قال: آمنين من الزيغ؛ أي فيما يقتبسونه منهم من العلم في [الدنيا و](١٣) الدين.

وفي كتاب الاحتجاج (٤) للطبرسي الله عن أبي حمزة الثمالي قال: دخل قاضٍ من قضاة أهل الكوفة علىٰ على بن الحسين عِلْمُكِّلًا.

فقال له: جعلني الله فداك، أخبرني عن قول الله كَالله: «وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرىّ ظاهرة وقدّرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيّاماً آمنين».

فقال له: ما يقول الناس فيها قبلكم بالعراق؟ (٥)

قال: يقولون: إنّها مكّة.

قال: وهل رأيت السرق في موضع أكثر منه بمكّة؟

قال: فما هو ؟

قال: إنّما عنى الرجال.

قال: وأين ذلك في كتاب الله؟ [فقال:](١) أوما تسمع إلى قوله (١٠١٠ ﴿ وَكَأَيُّن مَن

٢. نفس المصدر /١٦٩. ۱. یوسف/ ۸۲.

٤. الاحتجاج ٢١/٢ ـ ٤٣. ٣. ليس في المصدر.

> ٦. من المصدر، ٥. ليس في المصدر.

> > ٧. الطلاق/ ٨.

قرية عتت عن أمر ربّها ورسله، وقال(١٠): «وتلك القـرىٰ أهـلكناهم، وقـال: «واسألوا القرية التي كنّا فيها والعير التي أقبلنا فيها، أفيسأل(١٠)القرية (أو الرجال أو](٢) العير؟

قال: وتلا للسُّلِه (٤) آيات في هذا المعنىٰ.

قال: جعلت فداك، فمن هم؟

قال: نحن هم.

قال: أولم تسمع قوله: «سيروا فيها ليالي وأيَّاماً آمنين». قال: آمنين من الزيغ.

وعن أبي حمزة الثمالي (٥) قال: أتى الحسن البصري (١) أبه جعفر عليه . فقال: [جئت] (١) الأسألك عن أشياء من كتاب الله.

فقال له أبو جعفر: ألست فقيه أهل البصرة؟

قال: قديقال ذلك.

فقال له أبو جعفر عاليًا : هل بالبصرة أحد تأخذ عنه؟

قال: لا.

قال: فجميع أهل البصرة يأخذون عنك؟

قال: نعم.

فقال أبو جعفر عليُّ : سبحان الله ، لقد تقلّدت (٨) عظيماً من الأمر (١). بلغني عنك أمر ،

فما أدرى أكذاك أنت أم يُكذب عليك؟

قال ما هم ؟

قال: زعموا أنَّك تقول: أنَّ الله خلق العباد ففوَّض إليهم أمورهم.

١. الكهف/ ٥٩ .

٢. هكذا في المصدر . وفي النسخ: فليسأل .

ة. 2. ليس في المصدر .

٣. من المصدر. وفي النسخ: و.

٥. نفس المصدر ٦٢/٢\_٦٣.

٦. هكذا في المصدر . وفي النسخ: أبوالحسن البصري .

٩. هكذا في المصدر وس. وفي سائر النسخ: الأرض.

قال: فسكت [الحسن](١). فقال: أرأيت من قال له الله في كتابه: إنّك آمن. هل عليه خوف بعد هذا القول منه؟

فقال الحسن: لا.

فقال أبو جعفر للله : إنّي أعرض عليك آية وأنهي إليك خطباً، ولا أحسبك إلّا وقد فسّرته على غير وجهه. فإن كنت فعلت ذلك، فقد هلكت وأهلكت.

فقال له: وما هو؟

قال: أرأيت حيث يقول: «وجعلنا بينهم وبين القرئ التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيّاماً آمنين». ياحسن، بلغني أنّك أفتيت الناس، فقلت: هي مكّة. فقال أبو جعفر عليّه : هل يقطع على من حجّ مكّة، وهل يخاف أهل مكّة، وهل تذهب أموالهم ؟

[قال: بل*ى*.

قال: إ<sup>(7)</sup> فمتئ يكونون آمنين ؟ بل فينا ضرب الله الأمثال في القرآن. فنحن القرئ التي بارك الله فيها. وذلك قول الله كالله فقل فتر بفضلنا حيث [أمرهم أن يأتونا، فقال: «وجعلنا بينهم وبين] (<sup>(7)</sup> القرئ التي باركنا فيها قرى ظاهرة» والقرى الظاهرة؛ الرسل والنقلة عنّا إلى شيعتنا، وقوله تعالى: «قدّرنا فيها السير» فالسير مثل العلم «سيروا فيها (أ) ليالي وأيّاماً» مثل لما يسير من العلم في الليالي والايّام عنّا اليهم في الحلال والحرام والفرائض والاحكام. «آمنين» فيها إذا أخذوا [عن معدنها الذي أمروا أن يأخذوا] (6) منه، آمنين من الشكّ والضلال والنقلة من الحرام إلى الحلال. لأنّهم أخذوا العلم ممّن وجب لهم بأخذهم (<sup>(7)</sup>) إناه عنهم بالمعرفة (<sup>(7)</sup>)، لأنّهم الحلال. لأنّهم أخذوا العلم ممّن وجب لهم بأخذهم (<sup>(7)</sup>) إناه عنهم بالمعرفة (<sup>(7)</sup>)، لأنّهم

١. من المصدر. ٢. من المصدر.

٣. ليس في المصدر . وفيه: «بينهم وبين شيعتهم» بدلاً .

٤. المصدر: «مثل للعلم سيربه» بدل «مثل العلم سيروا فيها»

٥. ليس في المصدر: «أخذهم». المصدر: «أخذهم».

٧. هكذا في المصدر . وفي النسخ: المغفرة .

أهل ميراث العلم من آدم إلئ حيث انتهوا، ذرّية مصطفاة (١) بعضها من بعض. فلم ينته الاصطفاء إليكم، بل إلينا انتهئ. ونحن تلك الذريّة المصطفاة، لا أنت ولا أشباهك.

يا حسن، فلو قلت لك حين ادّعيت ماليس لك وليس إليك: يا جاهل أهل البصرة. لم أقل فيك إلّا ما علمته منك وظهرلي عنك. وإيّاك أن تقول بالتّفويض. فإنّ الله عَلَى لم يفوّض الأمر إلى خلقه وهناً منه وضعفاً، ولا أجبرهم على معاصيهم ظلماً (٢). والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. انتهى.

وفي روضة الكافي (٣) عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن زيد الشحّام قال: دخل قتادة بن دعامة عمليٰ أبي جعفر عليه فقال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟

فقال: هكذا يزعمون.

فقال: أبو جعفر عليه : بلغني أنَّك تفسّر القرآن.

قال له قتادة: نعم.

قال: أبو جعفر عليُّلا: بعلم تفسّره (٤) أم بجهل؟

قال: لا، بعلم.

فقال له أبوجعفر للسلام فإن كنت تفسّره بعلم، فأنت أنت (٥)، وإلّا أنا أسألك.

قال قتادة: سل.

١. هكذا في المصدر. وفي النسخ: مصفاة.

٢. يوجد في هامش نسخة م: وعن علي عليه قال: نحن القرى التي بارك الله فيها. وذلك قوله تعالى:
 ٥وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرئ ظاهرة». قال: «القرى الظاهرة»، الرسل. والنقلة عنا إلى شيعتنا إلى شيعتنا بأسمائه. الآية.
 ٣. الكافي ١٩٧٨-٣١١ م ٤٨٥.

٤. ليس في الاصل.

قال المجلسي \( أي فأنت العالم المتوحد الذي لا يحتاج إلى المدح والوصف، وينبغي أن يُرجَع إليك في العلوم. (حاشية المصدر، نقلاً عن مرآة العقول، للمجلسي \( الله).

قال: أخبرني عن قول الله ﷺ (١٠): «وقدّرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيّاماً آمنين».

فقال قتادة: ذلك من خرج من بيته بزاد [حلال] (٢) وراحلة وكراء حلال (٢) يريد هذا البيت ، كان أمناً حتى يرجع إلى أهله.

فقال أبو جعفر لله : نشدتك بالله ، يا قتادة ، هل تعلم إنّه قد يخرج الرجل (٤) من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال (٥) يريد هذا البيت ، فيقطع عليه الطريق ، فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه ؟ (١)

قال قتادة: اللهمّ نعم.

فقال أبو جعفر على : ويحك يا قتاده، إن كنت إنّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك، فقد هلكت وأهلكت. [وإن كنت أخذته من الرجال، فقد هلكت وأهلكت] ١٠٠ ويحك، ياقتادة، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال ١٠٠ يروم هذا البيت عارفاً بحقّنا يهوانا قلبه ؛ كما قال الله على ١٠٠ : «فاجعل أفندة من الناس تهوي اليهم» ولم يعن البيت فيقول: «إليه» فنحن، والله، دعوة إبراهيم على التي (١٠٠ من هوانا قلبه تُبِلت حجّنه، وإلا فلا، ياقتادة. [فإذا كان كذلك، كان آمناً من عذاب جهنّم يوم القيامة.

قال قتادة: إ(١١) لاجرم، والله، لافسّرتها إلّا هكذا.

فقال أبوجعفر عليه : ويحك، ياقتادة، إنَّما يعرف القرآن من خوطب به.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١٦٠)، بإسناده إلى محمّد بن صالح الهمدانيّ قال: كتبت إلى صاحب الزمان لما للله إلى أهل بيتي إ(١٣٠) يؤذونني ويقرّعونني بالحديث الذي

١. هنا زيادة في المصدر. وهي: في سبأ. ٢. من المصدر.

٣. هكذا في المصدر ون . وفي سائر النسخ: «أوكراحل» بدل «وكراء حلال» .

٤. ليس في اوس والاصل .

٥. هكذا في المصدر ون . وفي سائر النسخ: «اوكبراحل» بدل «وكراء حلال» .

الاجتياح: الإهلاك.
 الاجتياح: الإهلاك.

٨. هكذا في المصدر ون. وفي سائر النسخ: حل. 9. إبراهيم/٣٧.

١٠. من المصدر .

١٢. كمال الدين وتمام النعمة/٤٨٣، ح ٢. ١٣. من المصدر.

روي عن آبائك ﷺ أنّهم قالوا: خدّامنا وقوّامنا شرار خلق الله.

قال عبدالله بن جعفر: وحدَّثنا بهذا الحديث عليّ بن محمّد الكلينيّ ، عن محمّد بن صالح ، عن صاحب الزمان صلوات الله عليه .

﴿ فَقَالُوا رَبِّنَا بَاعِدْ بَيِّنَ آشْفَارِنَا ﴾ : أشروا النعمة ؛ كبني إسرائيل. فسألوا الله أن يجعل بينهم وبين الشام مفاوز ، ليتطاولوا فيها علىٰ الفقراء بركوب الرواحل وتزوّد الأزواد. فأجابهم الله <sup>(17)</sup> بتخريب القرى المتوسّطة.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بعد ويعقوب: «باعد» بلفظ الخبر، على أنّه شكوى منهم لبعد سفرهم إفراطاً في الترفيه وعدم الاعتداد بما أنعم الله عليهم فيه. ومثله قراءة من قرأ: «ربنا بعّد» و«بعد» على النداء، وإسناد الفعل إلى «بين» (٣).

﴿ وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ : حيث بطروا النعمة ، أولم يعتدّوا بها.

وفي أصول الكافي (٤): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب. عن جميل بن صالح، عن سدير قال: «قالوا ربّنا باعد بين اسفارنا وظلموا أنفسهم» الآية.

فقال: هؤلاء قوم، كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض، وأنهار جارية وأموال ظاهرة. فكفروا بأنعم الله ﷺ وغيروا ما بأنفسهم من عافية (٥) الله، فغيّر الله مابهم من نعمة. وإنَّ الله لايغيّر ما بقوم حتّىٰ يغيّروا ما بأنفسهم. فأرسل الله عليهم سيل العرم، فغرّق قراهم وخرّب ديارهم وأذهب أموالهم. وأبدلهم مكان جنّاتهم «جنّتين ذواتي

هكذا في المصدر. وفي النسخ: «ما تعرفون» بدل «أما تقرؤون».

٢. هكذا في م . وفي سائر النسخ: «فاذا جاءبهم» بدل «فاجابهم الله» .

٣. أنوار التنزيل ٢٥٩/٢. ٤. الكافي ٢٧٤/٢، ح ٢٣.

٥. هكذا في المصدر. وفي النسخ: عاقبة.

اُكُل خمط وأثل وشيء من سدر قليل». ثمّ قال الله ﷺ: «ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلّا الكفور».

وفي روضة الكافي (1): محمّد عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب (٢)، عن جميل بن صالح، عن سدير قال: سأل رجل أباجعفر للله عن قول الله تلك: «فقالوا ربّنا باعد بين اسفارنا وظلموا أنفسهم»

فقال: هؤلاء قوم، كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض وأنهار جارية وأموال ظاهرة. فكفروا بأنعم الله وغيروا ما بأنفسهم، فأرسل الله على عليهم سيل العرم. فغرق قراهم وأخرب ديارهم [وأذهب بأموالهم] (٣). وأبدلهم مكان جناتهم «جنتين ذواتي أكّل خمط وأثل وشيء من سدر قليل». ثمّ قال الله على: «ذلك جزيناهم بما كفروا وهل, نجازى إلّا الكفور».

وبإسناده إلى أبي عبدالله لما الله المن خطبة لأمير المؤمنين لمن وفيها يقول الله : وواأسفاً من فعلات شيعتي من بعد قرب مودّتها اليوم كيف يستذلّ بعدي بعضهم (٥) بعضاً، [وكيف يقتل بعضهم (٦) بعضاً] (١) المتشتة غداً عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤمّلة الفتح من غير جهته، كلّ حزب منهم آخذ (٨) بغصن أينما مال الغصن مال معه. مع أنّ الله وله الحمد وسيجمع هؤلاء لشرّ يوم لبني أميّة ؛ كما يجمع قزع الخريف يؤلّف الله بينهم، ثمّ يجعلهم ركاماً ؛ كركام السحاب ثمّ يفتح لهم أبواباً يسيلون من مستشارهم ؛ كسيل الجنتين سيل (١) العرم . حيث بعث عليه فأرة فلم يثبت عليه أكمة ولم يردّ سننه مِن طود . يذعذعهم الله في بطون أودية ، ثمّ يسلكهم ينابيع في الأرض ، يأخذ بهم من قوم

١. نفس المصدر ٣٩٥/٨ ٣٩٦. ح ٥٩٦.

٢. هكذا في المصدر، أوم وس. وفي سائر النسخ: محمّد عن أحمد عن محمّد بن محبوب.

٣. من المصدر . ٤. نفس المصدر ١٤/٨ ـ ٦٥، ضمن حديث ٢٢ .

٥. هكذا في ن . وفي سائر النسخ والمصدر: بعضها .

٦. هكذا في ن . وفي سائر النسخ والمصدر: بعضها .

٧. ليس في م . ٨. المصدر: أخذ [منه].

٩. ليس في أوس والمصدر .

حقوق قوم ويمكن من قوم لديار (١١) قوم، تشديداً لبني أميّة.

﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ آحَادِيثَ ﴾ : يتحدّث الناس بهم تعجّباً. وضُرب مثل، فيقولون تفرّقوا أيدى سبأ.

﴿ وَمَزَّفْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقِ ﴾ : فر قناهم غاية التفريق ؛ حتى لحق غسّان (٢) منهم بالشّام وأنمار بيثرب وجذام بتهامة والأزد بعمان.

وفي كتاب علل الشرائع (٣)، بإسناده إلى أبي سعيد الخدريّ، عن النبّي على حديث طويل. يقول فيه للله الله على السعد أباقبيس فناد عليه: إنّ رسول الله على حرّم الجريّ والضبّ والحمر الأهليّة، ألا فاتقوا الله ولا تأكلوا من السمك إلّا ماكان له قشر ومع القشر فلوس. إنّ الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمّة عصوا الأوصياء بعد الرسل، فأخذ أربعمائة أمّة منهم برّاً، وثلاثمائة منهم بحراً. ثمّ تلا هذه الآية: «وجعلناهم احاديث ومزقناهم كلّ ممزّق».

﴿ انَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ ﴾: عن المعاصى.

﴿ شَكُورٍ ﴾ ن: على النعم.

فى شرح الآيات الباهرة: قال محمّد بن العبّاس ﴿: حدّثنا محمّد بن أحمد بن ثابت، عن القاسم بن اسماعيل، عن محمّد بن سنان، عن سماعة بن مهران، عن جابر ين يزيد، عن أبى جعفر ﷺ فى قول الله ﷺ: «انّ فى ذلك لآيات لكلّ صبّار شكور».

قال: «صبّار» على مودّتنا وعلى مانزل به من شدّة أو رخاء، صبور على الأذي فينا. «شكور» لله على ولايتنا أهل البيت.

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسٌ ظُنَّهُ ﴾ : أي صدّق في ظنّه أو صدّق بظنَ ظنّه ؛ مثل : فعلته جهدك .

١. المصدر: «بهم قوماً من دياره، م وس وأ: ومن قوم في ديار» بدل ومن قوم لديار».

٢. هكذا في س . وفي م ون: «غيتان» وفي أ: «غشان» . وفي الأصل: «غشاه» .

٣. علل الشرائع/ ٤٦١ ـ ٤٦٢، ضمن حديث ١.

و يجوز أن يُعدِّى الفعل إليه بنفسه ؛ كما في صدق وعده . لأنّه نوع من القول . وشدّده الكوفيّون ؛ بمعنى : حقّق ظنّه ، أو وجده صادقاً .

وقرئ بنصب «إبليس» ورفع «الظنّ» مع التشديد (۱۱)؛ بمعنى: وجده ظنّه صادقاً. والتخفيف؛ بمعنى: قال له ظنّه الصدق حين خيله إغواءهم. وبرفعهما والتخفيف، على الإبدال. وذلك إمّا ظنّه بسبأ حين رأى انهماكهم في الشهوات، أو ببني آدم حين رأى ماركّب فيهم من الشهوات والغضب، أوسمع من الملائكة «اتجعل فيها من يفسد فيها» فقال: لأضلّنهم ولأغو ينّهم.

﴿ فَاتَبْعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤمِنِينَ ﴾ فَ: إِلَّا فريقاً هم المؤمنون لم يتبعوه. وتقليلهم بالإضافة إلى الكفّار، أو «إلّا فريقاً» من فرق المؤمنين لم يتبعوه في العصيان وهم المخلصون.

وفي روضة الكافي (۱): محمّد بن يحيى، أحمد بن سليمان، عن عبدالله بن محمّد اليماني، عن إعبدالله بن محمّد اليماني، عن إعبدالله بن المعمّن الحجّاج، عن صباح الحذّاء، عن صباح المزني، عن جابر، عن أبي جعفر الملي قال: لمّا أخذ رسول الله تَلَيُلُ بيد علي الملي العدير، صرخ إبليس في جنوده صرخة فلم يبق منهم في برّ ولا بحر إلّا أتاه.

فقالوا: يا سيّدهم ومولاهم (٤)، ما ذا دهاك، فـما سـمعنا لك صـرخـة أوحش مـن صرختك هذه ؟

١. أنوار التنزيل ٢٦٠/٢. ٢. الكافي ٣٤٤/٨ ٣٥٠ ح ٥٤٢.

٣. ليس في س واون والمصدر.

يوجد في هامش نسخة م: لم ينسب إليه بقوله عليه وسيّدناه. لأن هذه القاعدة من قواعد الفصحاء وهـو لاينسبون الشيء القبيح إلى أنفسهم عند التكلّم. سمعت من م ق ررو.

وفي حاشية المصدر نقلاً عن العلامة المجلسي الله في كتابه صرآت العقول: أي قالوا: «يا سيّدنا ويا مولانا». وإنّما غيره لئلا يوهم انصرافه إليه عليه الله عليه وهذا شائع في كلام البلغاء في نقل أمر لايسرضى القائل لنفسه: كما في قوله تعالى: «الله لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين». وقوله: «ماذا دهاك» يقال: دهاه: إذا إصابته داهية.

فقال لهم: فعل هذا النبيّ عَلَيْ فعلاً إن تم لم يُعصَ الله أبداً.

فقالوا: يا سيّدهم، أنت كنت لآدم.

فلمًا قال المنافقون: إنّه ينطق عن الهوى. وقال أحدهما لصاحبه: أما تسرى عينيه تدوران في رأسه كأنّه مجنون \_ يعنون: رسول الله ﷺ \_ صرخ إبليس صرخة بطرب فجمع أولياؤه، فقال: أما علمتم أنّى كنت لأدم من قبل ؟

قالوا: نعم.

قال: آدم نقض العهد ولم يكفر بالرّب، وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرسول ﷺ. [فلمَا قُبض رسول الله ﷺ](١) وأقام الناس غير عليّ، لبس إبليس تاج الملك ونصب منبراً وقعد في الوثبة (٢) وجمع خيله ورجله ثمّ قال لهم: اطربوا، لايطاع الله حتى يقوم الإمام.

وتلا أبوجعفر عليه : «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلّا فريقاً من المؤمنين». قال أبوجعفر عليه : كان تأويل هذه الآية لمّا قُبض رسول الله عَلَيه . والظنّ من إبليس حين قالوا لرسول الله عَلَيه : إنّه ينطق عن الهوئ. فظنّ بهم إبليس ظنّاً فصدّ قوا ظنّه.

فجاءت الأبالسة إلى إبليس الأكبر (٥)، وحثوا التراب على رؤوسهم.

فقال لهم إبليس: مالكم؟

١. ليس في م .

٢. هكذا في المصدر . وفي سائر النسخ: الزينه . الوثبة: الوسادة .

٣. تفسير القمى ٢٠١/٢. ٤. المائدة/ ٦٧.

٥. ليس في أ.

قالوا: إنَّ هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة لا يحلُّها شيء إلى يوم القيامة.

فقال لهم إبليس: كلاً، إنّ الذين حوله قد وعدوني فيه عدة (١) لن يخلفوني. فأنزل الله على رسول الله: «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه» الآية.

وفي شرح الآيات الباهرة (٢): قال محمّد بن العبّاس ﷺ: حدّثنا الحسين بن أحمد المالكيّ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبي فضّال (٢)، عن عبدالصمدبن بشير، عن عطيّة العوفيّ، عن أبي جعفر عليه قال: إنّ رسول الله ﷺ لمّا أخذ بيد عليّ عليه بغدير خمّ فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه، كان إبليس حاضراً بعفاريته.

فقالت له \_ حيث قال: من كنت مولاه، فعليّ مولاه \_: والله، ما هكذا قلت لنا، لقد أخبرتنا إنّ هذا إذا مضى افترق (1) أصحابه، وهذا أمر مستقرّ كلّما أراد أن يذهب واحد بدر آخر.

فقال: افترقوا، فإن أصحابه قد وعدوني أن لايقرّوا له بشيء ممّا قال. وهو قوله على: «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلا فريقاً من المؤمنين».

﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلطَانِ ﴾ : تسلّط واستيلاء بوسوسة واستغواء

﴿ الَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكِ ﴾ : إلَّا يتعلَق علمنا بذلك تعلّقاً يترتّب عليه الجزاء، أو ليتميّز المؤمن من الشاك. والمراد من حصول العلم، حصول متعلّقه مبالغة.

﴿ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ ۞: محافظ. والزنتان متآخيتان.

﴿ قُل ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴾ : أي زعمتموهم آلهة.

وهما مفعولا «زعم». حُذف الاوّل لطول الموصول بصلته، والثاني لقيام صفته مقامه. ولا يجوز أن يكون «هو» مفعوله الثاني، لأنّه لايلتئم معالضمير كلاماً. ولا «لا يملكون» لأنّهم لا يزعمونه

١. الأصل: مدّة. ٢. تاويل الآيات الباهرة، ج١، ص ٤٧٣.

٣. المصدر: ابن فضّال . ٤ . المصدر: افترقت .

﴿ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ : والمعنى ادعوهم فيما يهمّكم من جلب نفع أودفع ضرّ لعلّهم يستجيبون لكم إن صحّ دعواكم.

ثمَ أجاب عنهم اشعاراً بتعيّن الجواب وأنّه لايقبل المكابرة، فقال:

﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ ﴾ : من خبر أو شرّ.

﴿ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ ﴾: في أمرنا(١). وذكرهما، للعموم العرفيّ. أو لأنّ الهتهم بعضها سماويّة؛ كالمسلائكة والكواكب، وبعضها أرضيّة؛ كالأصنام. أولأنّ الأسباب القريبة للخير والشرّ سماويّة وأرضيّة والجملة استثناف لبيان حالهم.

﴿ وَمَالَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ ﴾ : من شركة ، لاخلقاً ولا ملكاً.

﴿ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ ٢٠ يعينه على تدبير أمرهما.

﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ ﴾ : ولاتنفعهم شفاعة أيضاً ؛ كما ينزعمون . إذ لا تنفع الشفاعة عندالله .

﴿ إِلَّا لِمَنْ آذِنَ لَهُ ﴾ : أن يشفع ، أو أذن ان يشفع له لعلق شأنه . ولم يثبت ذلك . واللاّم على الأوّل ؛ كاللاّم في قولك : الكرم لزيد . والثاني كاللاّم في : جنتك لزيد .

وقرأ أبوعمرو وحمزة والكسائي، بضمّ الهمزة (٢).

﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ : غاية لمفهوم الكلام من أنّ ثمّة توقّفاً وانتظاراً للإذن ؛ أي يتربّصون فزعين ، حتّى إذا كُشِف الفزع عن قلوب ، الشافعين والمشفوع لهم بالإذن.

وقيل (٣): الضمير للملائكة، وقد تقدّم ذكرهم ضمناً.

وقرأ ابن عامر ويعقوب: «فرّع» على البناء للفاعل. وقرئ «فزع» أي نفي الوجل، من فزع الزاد إذا فني (٤٠)

هكذا في النسخ. وفي تفسير الصافي ٢١٨/٤: «امرهما». وفي أنوار التنزيل ٢٦٠/٢: «أمرما». والأخير أظهر بدلالة: «لايملكون مثقال ذرّة». و«أمرهما» أقوى بدلالة: «في السماوات ولا في الأرض» والله ١عالم.

﴿ قَالُوا ﴾ : بعضهم لبعض.

﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ : في الشفاعة .

﴿ قَالُوا الْحَقُّ ﴾: قالوا: قال القول الحقّ. وهو الاذن بالشّفاعة لمن ارتضى، وهم

وقرئ بالرفع؛ أي مقوله الحقّ (١).

﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ ﴿ وَالعَلَوْ والكبرياء. ليس لملك ولانبيّ أن يتكلّم ذلك اليوم (٢٠ إِلّا بإذنه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣)؛ في قوله على الشفاعة عنده إلّا لمن اذن له» قال: لا يشفع أحد من أنبياء الله و رسله يوم القيامة [حتّى يأذن الله له . إلّا رسول الله عَلَيْنَا الله تعالىٰ قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم القيامة](١) فالشّفاعة له وللأثمّة المِينا ثمّ بعد ذلك للأنبياء المِينا .

قال (٥): حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي العبّاس المكبّر قال: دخل مولئ لامرأة على بن الحسين عليه يقال له: أبو أيمن.

فقال له: يا أباجعفر، تغرّون الناس وتقولون: شفاعة محمّد شفاعة محمّد ﷺ!

فغضب أبوجعفر على حتى تربد (() وجهه. ثم قال له: ويحك يا أبا أيمن، أغرّك أن عفّ بطنك وفرجك. أما لو قد رأيت أفزاع يـوم القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمّد ﷺ. ويلك، وهل يشفع إلّا لمن وجبت له النار (().

ثمّ قال: مامن أحد من الأوّلين والآخرين إلّا وهو محتاج إلىٰ شفاعة رسول الله ﷺ يوم القيامة.

٦. تربّد: تغيّر.

١. نفس المصدر ٢٦١/٢. ٢. من ن وم.

٣. تفسير القمى ٢٠١/٢ . ٤. ليس في ن .

٥. نفس المصدر والموضع .

٧. ليس في الأصل ون .

ثمّ قال أبو جعفر على : إنّ لرسول الله عَلَيْ الشفاعة [في أمّته، ولنا الشفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا الشفاعة (١) في أهاليهم.

ثمَ قال: وإنّ المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضر. وإنّ المؤمن ليشفع حتّى لخادمه، ويقول: ياربّ، حقّ خدمتي، كان يقيني الحرّو البرد.

وفي (٢) رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر الله الكبير». وذلك أنّ اهل السماوات لم قلوبهم قالوا مإذا قال ربّكم، قالوا الحقّ وهو العليّ الكبير». وذلك أنّ اهل السماوات لم يسمعوا وحياً فيما بين أن بعث عيسى بن مريم إلى أن بعث الله محمّداً على الفران كوقع الله جبرئيل الله إلى محمّد على العمرة المساوات صوت وحي القرآن كوقع الحديد على الصفا، فضعق أهل السماوات. فلمّا فرغ من الوحي انحدر جبرائيل الله وكلّما مرّ (٥) بأهل سماء فرّع عن قلوبهم؛ يقول: كشف عن قلوبهم. فقال بعضهم لبعض: «ماذا قال ربّكم قالوا الحقّ (١) وهو العليّ الكبير».

وفي شرح الآيات الباهرة (٧٠)؛ قال عليّ بن إبراهيم ﴿ : روي عن أبي عبدالله ﴿ أَنَه قَال : لاَنْقَبَل الشفاعة يوم القيامة لأحد من الأنبياء والرسل حتّىٰ يأذن له في الشفاعة ، إلّا رسول الله عَلَيْ فإنّ الله قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم القيامة (٨٠). فالشفاعة له ولأميرالمؤمنين وللأئمة من ولده المِيهِ . ثمّ بعد ذلك للأنبياء المِيهِ .

وروي أيضاً (١) عن أبيه ، عن عليّ بن مهران ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله الله عن شفاعة النبي يَتَلِيُّ يوم القيامة .

قال: يُحشِّر الناس يوم القيامة في صعيد واحد، فيلجمهم (١٠٠) العرق. فيقولون:

٢. نفس المصدر والموضع.

٤. المصدر: فسمع.

٦. ليس في أ.

٨. المصدر: في يوم القيامة .

١٠. اوم وس: فيحمهم.

هكذا في المصدر . وفي النسخ : شفاعة .
 ليس في أ.

٥. هكذا في المصدر. وفي النمخ: أمر.

٧. تأويل الأيات الباهرة، ج٢. ص ٤٧٦.

٩. نفس المصدر والموضع.

انطلقوا بنا إلىٰ آدم عليه ليشفع لنا (١) فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لنا عند ربّك.

فيقول: إنَّ لي ذنباً وخطيئة [فأستحي من ربِّي، فعليكم بنوح.

فيأتون نوحاً، فيزدّهم إلى من يليه، ويردّهم كلّ نبي إلى من يليه من الأنبياء] (٢) حتى ينتهوا إلى عيسي.

فيقول: عليكم بمحمّد.

فيأتون محمّداً، فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه أن يشفع لهم.

فيقول لهم: انطلقوا بنا.

فينطلقون حتّىٰ يأتي باب الجنّة ، فيستقبل وجه الرحمن (٣) سبحانه ويخرّ ساجداً ، فيمكث ماشاء الله .

فيقول [الله](٤) له: ارفع رأسك، يا محمّد، واشفع تُشفَّع وسل تُعطَ. فيشفع فيهم. ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: يريد به تقرير قوله: «لايملكون».

﴿ قُلِ اللهُ ﴾ : إذ لاجواب له سواه. وفيه إشعار بأنّهم إن سكتوا أو تلعثموا في الجواب مخافة الإلزام، فهم مقرّون به بقلوبهم.

﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَى آوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدى آوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿ وَإِلَّهُ المحاد النازل في أدنى المراتب الإمكانيّة، لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال المبين. وهو بعدما تقدّم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في ضلال أبلغ من التصريح، لأنّه في صورة الإنصاف المسكت للخصم المشاغب.

واختلاف الحرفين، لأنّ الهادي؛ كمن صعد مناراً ينظر الأشياء ويتطلّع عليها، أو ركب جواداً يركضه حيث يشاء. والضالّ؛ كأنّه منغمس في ظلام (٥) من قبل أنّه لايرئ

۲. ليس في ا.

٤. من م والمصدر.

هكذا في المصدر . وفي النسخ: يشفع .

٣. المصدر: وجه الرحمن الرحيم.

٥. ن: ضلال.

شيئاً، أو محبوس في مطمورة لايستطيع أن يتفصّىٰ (١) منها.

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسي الله عن أميرالمؤمنين الله كلام طويل. وفيه: وأمّا قولكم «انّي شككت في نفسي حيث قلت للحكمين: انظرا، فإن كان معاوية أحقّ بها منّي فاثبتاه» (٢). فإنّ ذلك لم يكن شكاً منّي، ولكنّي أنصفت بالقول. قال الله: «وإنّا أو إيّاكم لعلى هدى أو في ضلال مبين». ولم يكن ذلك شكاً، وقد علم الله أنّ نبيّه على الحقّ.

﴿ قُلْ لَاتُشْأَلُونَ عَمًّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمًّا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿: هذا أدخل في الإنصاف وأبلغ في الإخبات، حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين.

﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ﴾ : يوم القيامة.

﴿ ثُمَّ يَفْتُحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ﴾: يحكم ويفصل. بأن يدخل (1) المحقّين الجنّة والمبطلين النار.

﴿ وَهُوَ الْفَتَّاحُ ﴾ : الحاكم الفيصل في القضايا المنغلقة.

﴿ الْعَلِيمُ ﴾ ۞: بما ينبغي أن يقضي به.

﴿ قُلْ اَرُونِي الَّذِينَ الْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ﴾ : لأرى بأيّ صفة ألحقتموهم بالله في استحقاق العبادة. وهو استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الحجّة عليهم، زيادة في تبكيتهم.

﴿ كُلّا ﴾: ردع لهم عن المشاركة، بعد إبطال المقايسة.

﴿ بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ۞: الموصوف بالغلبة وكمال القدرة. والضمير «لله» أو للشأن.

﴿ وَمَا ٱرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ : إلَّا إرسالة (٥) عامّة لهم. من الكفّ، فإنّها إذا عمّتهم فقد كفّتهم أن يخرج منها أحد. أو إلّا جامعاً لهم في الإبلاغ. فهي حال من الكافّ. والتاء

١. تفضّى من الشيء، وعنه: تخلّص منه . ٢ . الاحتجاج ٢٧٧/١ ٢٧٨٠ .

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ: فاشتباه . ٤ . هكذا في م ون . وفي سائر النسخ: يداخل .

٥. ن: رسالة.

للمبالغة. ولا يجوز جعلها حالاً من «الناس» على المختار.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّثنا عليّ بن جعفر قال: حدّثني محمّد بن عبدالله الطاثيّ قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير قال: حدّثنا حفص الكنانيّ قال: سمعت عبدالله بن بكير الأرجانيّ (٢) قال: قال لي الصادق جعفر بن محمّد صلوات الله عليه: أخبرني عن الرسول عليه كان عاماً للنّاس بشيراً، أليس قد قال الله عليه (١٠): «وما أرسلناك إلّا كافّة للنّاس» لأهل الشرق والغرب وأهل السماء والأرض من الجنّ والإنس، هل بلّغ رسالته إليهم كلّهم ؟

[قلت: لا أدري.

قال: يا ابن بكير: إنَّ رسول الله ﷺ لم يخرج من المدينة، فكيف أبلغ أهل الشرق والغرب؟]<sup>(4)</sup>

قلت: لا أدري.

قال: إنّ الله تعالى أمر جبرائيل فاقتلع الأرض بريشة من جناحه ونصبها لرسول الله تلل فكانت بين يديه مثل راحته في كفّه، ينظر أهل الشرق والغرب، ويخاطب كلّ قوم بألسنتهم ويدعوهم إلى الله فلل وإلى نبوته بنفسه، فما بقيت قرية ولا مدينة إلا ودعاهم النبي تلله بنفسه.

وفي أصول الكافي (٥): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ، عن محمّد بن مروان جميعاً، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله على قال: إنّ الله

١. تفسير القمي ٢٠٢/٢ ٢٠٣٠.

٢. هكذا في ن. وفي سائر النسخ: «الرجاني». وفي المصدر: «الدجاني». ولعل الأصوب: «عبدالله بن بكر الأرجاني». انظر تنقيح المقال ١٧٢/٢، رقم ٢٧٦٩ وص. ١٧٠، رقم ٢٧٦٦.

٣. هنا زيادة في المصدر . وهي : في محكم كتابه .

٤. ليس في ن . ٥ الكافي ١٧/٢، ضمن حديث ١ .

تبارك وتعالى أعطى محمّداً ﷺ شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى \_إلى أن قال \_: وأرسله كافة إلى الأبيض والأسود والجنّ والإنس.

وفي كتاب الخصال (١): عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: فُضُلت بأربع خصال (٢): بُعلت لي (٣) الأرض مسجداً إلى قوله .. وأرسلت إلى الناس كافّة.

وفي مجمع البيان (<sup>4)</sup>: عن ابن عبّاس ، عن النبيّ ﷺ: أعطيت خمساً ولا أقول فخراً ؛ بُعثت إلىٰ الأحمر والأصفر (<sup>0)</sup>. الحديث .

وفي روضة الواعظين (١٠)، للمفيد الله : قال عليّ بن الحسين الثيل : سُئل أبوطالب (١٠): سله (١٠)، أرسله الله إلينا خاصّة أم إلى الناس كافّة ؟

فقال أبوطالب: يا ابن أخ ، إلىٰ الناس كافَّة أرسلت أم إلىٰ قومك خاصّة ؟

قال: لا، بل إلى الناس أرسلت كافّة ؛ الأبيض والأسود (١٠) والعربي والعجميّ . والذي نفسي بيده ، لأدعون إلى هذا الأمر الأبيض والأسود ومن على رؤوس الجبال ومن في لجج البحار، ولأدعون ألسنة فارس والروم .

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١٠)، بإسناده إلى أبي حمزة الشمالي، عن أبي جعفر (١١) الباقر الله على طويل. وفيه وإنّ الأنبياء بُعثوا خاصة وعامة: فأمّا نوح، فإنّه أرسل إلى من في الأرض بنبوّة عامّة ورسالة عامّة. وأمّا هود، فإنّه أرسل إلى عاد](١٢) بنبوّة خاصة. وأمّا صالح، فإنّه أرسل إلى ثمود، وهي قرية واحدة لاتكمل

١. الخصال/ ٢٠١، صدر وذيل حديث ١٤. ٢. ليس في المصدر.

٣. المصدر: لامتي . ٤. مجمع البيان ٣٩١/٤.

٥. المصدر:الأسود.

٦. روضة الواعظين للنيسابوري/ ٥٤، في حديث طويل .

٧. المصدر: «فقالوا يا ابوطالب، بدل «سئل ابوطالب، .

٨. ليس في الأصل وم .
 ٩. هنا زيادة في المصدر . وهي : والأحمر .

١٠. كمال الدين وتمام النعمة/ ٢١٩ ـ ٢٢٠، ضمن حديث ١. وأوّله في ص ٢١٣.

١١. المصدر: ابي جعفر محمّد بن عليّ . ١٢. من المصدر .

أربعين بيتاً علىٰ ساحل البحر صغيرة. وأمّا شعيب، فإنّه أرسل إلىٰ مدين، وهي لاتكمل أربعين بيتاً. وأمّا إبراهيم نبوّته بكوثا، وهي قرية من قرى السواد فيها بدأ أوّل أمره، ثمّ هاجر منها وليست بمجرة. فقال في ذلك (١) قوله كلَّا: «انِّي مهاجر إلىٰ ربِّي سيهدين» (٢). وكانت هجرة إبراهيم بغير قتال. وأمّا إسحاق، فكانت نبوّته بعد إبراهيم. وأمًا يعقوب، فكانت نبوّته بأرض كنعان، ثمّ هبط إلى أرض مصر فتوفّى فيها، ثمّ حُمل بعد ذلك جسده حتَّىٰ دُفن بأرض كنعان. والرؤيا التي رأى يوسف الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين، فكانت نبؤته في أرض مصر بدؤها، ثم إنَّ الله تبارك وتعالى أرسل الأسباط اثني عشر بعد يوسف. ثمّ موسى وهارون إلى فرعون وملاثه إلىٰ أرض(٢٠) مصر وحدها. ثمّ إنّ الله تبارك وتعالى أرسـل يـوشعبن نـون إلىٰ بني إسرائيل من بعد موسى، فنبوّته بدؤها في البريّة التي تاه فيها بنو إسرائيل. ثمّ كانت أنبياء كثيرون، منهم من قصّه الله على على محمّد عَلِي الله ومنهم من لم يقصصه على محمّد ﷺ. ثمّ إنّ الله عَلَى أرسل عيسي إلى بني إسرائيل خاصّة، وكانت نبوّته ببيت المقدس وكان من بعده الحواريّون اثنا عشر. لم يزل الإيمان يستتر (٤) في بقية أهله منذ رفع الله عيسى عليه أرسل الله محمّداً عليه الله الله الله محمّداً عليه الله الله عبد عامة ، وكان خاتم الأنساء.

وبإسناده إلىٰ محمّد بن الفضيل (٥)، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ [الباقر لمائية] (١) حديث طويل. وفيه يقول لمائية : فمكث نوح لمائية [في قومه] (١) ألف سنة إلّا خمسين عاماً، لم يشاركه في نبوّته أحد.

١. المصدر: «وليست بهجرة قتال . وذلك» بدل «وليست بهجرة . فقال في ذلك» .

٢. هكذا في النسخ والمصدر. وأمّا في المصحف: «أني ذاهب...» (الصافات/ ٩٩)، أو كما وردت في الفوق ولكن بدون «سيهدين» فتكون في سورة العنكبوت/٢٦. والاحتمال الأوّل اظهر.

٣. ليس في المصدر . ٤. م وأ. يستر. والمصدر: يستسرّ.

٥. نفس المصدر/٢١٥، ضمن حديث ١. وهو نفس الحديث السابق.

٦. من المصدر.

وفي روضة الكافي (١) عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضل، عن أبي جعفر للله مثل ما نقلنا من كتاب كمال الدين وتمام النعمة أخيراً سواء.

﴿ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلٰكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ۞: فيحملهم جهلهم على مخالفتك.

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ : من فرط جهلهم.

﴿ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ ﴾: يعني: المبشّربه والمنذّر عنه. أو الموعود بقوله (٢٠): «يجمع سننا رتنا».

﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ۞: يخاطبون به رسول الله ﷺ والمؤمنين.

﴿ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ ﴾ : وعد يوم ، أو زمان وعد. فإضافته إلى «اليوم» للتّبيين. ويؤيّده أنّه قرئ : «يوم» على البدل. وقرئ : «يوماً» بإضمار اعنى ٣٠).

﴿ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ٢: إذا جاءكم. وهو جواب تهديد، جاء مطابقاً لما قصدوه بسؤالهم من التعنّ والإنكار.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾: ولا بما تقدّمه من الكتب الدالة على النعت.

قيل (<sup>4)</sup>: إنّ كفّار مكّة سألوا أهل الكتاب عن رسول الله ﷺ. فأخبروهم أنّهم يجدون نعته في كتبهم. فغضبوا وقالوا ذلك.

وقيل (٥): الذي بين يديه يوم القيامة.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾: أي في موضع المحاسبة.

﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلَ ﴾ : يتحاورون ويراجعون القول.

﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ﴾ : يقول الاتباع.

﴿ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ : للرؤساء.

٣ـ٥. أنوار التنزيل ٢٦٢/٢.

١. الكافي ١١٥/٨، ضمن حديث ٩٢.

۲. سبا/۲۲.

﴿ لَوْلَا أَنَّتُمْ ﴾ : إضلالكم وصدَّكم إيَّانا عن الإيمان.

﴿ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٠: باتّباع الرسول.

﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴾ ﴿ قَالَ النَّهِم عَن الإيمان، وأثبتوا أنّهم هم الذين صدّوا أنفسهم حيث أعرضوا عن الهدئ وآثروا التقليد عليه. ولذلك بنوا الإنكار على الاسم.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ استَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾: إضراب عن إضرابهم؛ أي لم يكن إجرامنا الصاد، بل مكركم لنا دائماً ليلاً ونهاراً حتى أغرتم علينا رأينا.

﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكُفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً ﴾: وإضافة المكر إلى الظرف على الاتساع.

وقرئ: «مكرَ الليل» بالنّصب على المصدر. ومكرّ الليلَ ، بالتّنوين ونصب الظرف. ومكر الليل، من الكرور (١٠).

﴿ وَاسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَآوُا الْعَذَابَ ﴾: وأضمر الفريقان الندامة على الضلال والإضلال، وأخفاها كُل عن صاحبه مخافة التعيير. أو أظهروها. فإنَّه من الاضداد. إذ الهمزة تصلح للإثبات والسلب؛ كما في: أشكيته.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): قوله: «وأسـرّوا النـدامـة لمّـا رأوا العـذاب» قـال: يسرّون الندامة في النار إذا رأوا وليّ الله.

> فقيل: يا رسول الله، وما يغنيهم إسرارهم الندامة وهم في العذاب؟ قال: بكر هو ن شماتة الأعداء.

١. نفس المصدر والموضع .

٢. تفسير القمى ٢٠٣/٢.

﴿ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي اَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ : [أي في أعناقهم](١). فجاء بالظاهر، تنويهاً بذمّهم، وإشعاراً بموجب أغلالهم.

﴿ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ أَي لا يُفعَل بِهِم ما يُفعَل إلَّا جزاء علىٰ اعمالهم.

وتعدية «يجزي» إمّا لتضمين معنى: يقضى. أو بنزع الخافض.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَوْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ﴾ : تسلية لرسول الله ﷺ ممّا مُني به من قومه.

وتخصيص المتنعمين بالتّكذيب، لأنّ الداعي إليه التكبّر والمفاخرة بـزخـارف الدنيا والانهماك في الشهوات والاستهانة بمن لم يحظ منها. ولذلك ضمّوا التهكّم والتفاخر إلى التكذيب فقالوا:

﴿ إِنَّا بِمَا ٱرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ ۞: مقابلة الجمع بالجمع.

﴿ وَقَالُوا نَحْنُ اَكْثُرُ اَمْوَالاً وَاوْلَاداً ﴾ : فنحن أولىٰ بما تدعونه إن أمكن.

﴿ وَمَا تَحْنُ بِمُعَدِّينِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ العذاب الايكون. أو الأنَّه أكرمنا بذلك، فلايهيننا العذاب. العذاب.

وفي نهج البلاغة (1): وأمّا الأغنياء من مترفة الأمم فتعصّبوا لآثار مواقع النعم فقالوا: «نحن اكثر اموالاً واولاداً وما نحن بمعذّبين». فإن كان لابدّ من العصبيّة، فليكن تعصّبكم لمكارم الخصال ومحامد الأفعال ومحاسن الأمور، التي تفاضلت فيها المجداء والنجداء (1) من بيوتات العرب ويعاسيب (4) القبائل بالأخلاق الرغيبة (9)

١. ليس في الأصل . ٢. نهج البلاغة / ٢٩٥ ، ضمن خطبة ١٩٢ .

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ : وفيه المجد والنجد، بدل وفيها المجداء والنجداء، .

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: تعاصيب. اليعاسيب ـ جمع يعسوب ـ: وهو أمير النحل. ويستعمل مجازاً في رئيس القوم كما هنا.
 ٥. الأخلاق الرغيبة: المرضية المرغوبة.

والأحلام(١)العظيمة والأخطار الجليلة والآثار المحمودة.

﴿ قُلْ ﴾ : ردّ لحسانهم.

﴿ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ : ولذلك يختلف فيه الأشخاص المتماثلة في الخصائص والصفات. ولو كان ذلك لكرامة وهوان يوجبانه، لم يكن بمشيئته.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ : فيظنّون أنَّ كثرة الأموال والأولاد، للشّرف والكرامة. وكثيراً مايكون للاستدراج كما قال:

﴿ وَمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ ﴾ : قربة.

و «التي» إمّا لأنّ المراد: وما جماعة أموالكم والأولاد. أولأنّها صفة محذوف؛ كالتّقوي والخصلة.

وقرئ: «بالذي» أي بالشّيء الذي يقرّبكم (٢).

﴿ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾: استثناء من مفعول «تقرّبكم» أي الأموال والأولاد لاتقرّب أحداً، إلّا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله ويعلّم ولده الخير ويربّيه على الصلاح. أومن «اموالكم واولادكم» على حذف المضاف؛ أي أموال وأولاد من آمن وعمل صالحاً.

﴿ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَرْزَاءُ الضِّعْفِ ﴾ : أي يتجاوز ٣٠ الضعف إلىٰ عشر فما فوقه. والأصل إضافة المصدر إلىٰ المفعول.

وقرئ بالاعمال على الأصل. وعن يعقوب، دفعهما على إبدال الضعف<sup>(4)</sup>. ونصب الجزاء على التمييز أو المصدر، لفعله الذي دلّ عليه «لهم».

> ﴿ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرْفَاتِ آمِنُونَ ﴾ ﴿ مِن المكاره. وقرئ بفتح الراء وسكونها (٥).

> > ١. الأحلام: العقول.

۲. أنوار التنزيل ۲٦٣/٢.

٤ و٥. أنوار التنزيل ٢٦٣/٢.

٣. الأظهر: يجازوا .

وقرأ حمزة: «في الغرفة» على إرادة الجنس (١).

وفي كتاب علل الشرائع (٢٠)، بإسنادة إلى أبي بصير قال: ذكرنا عند أبي جعفر للسلام من الأغنياء من الشيعة ، فكأنّه كره ما سمع منّا فيهم .

قال: يا أبامحمد، إذا كان المؤمن غنيّاً رحيماً وصولاً له معروف إلى أصحابه، أعطاه الله أجرما ينفق في البرّ أجره مرّتين ضعفين. لأنّ الله الله يقول في كتابه: «وما اموالكم ولا أولادكم بالّتي تقرّبكم عندنا زلفي إلّا من آمن وعمل صالحاً فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهو في الغرفات آمنون».

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣)؛ وذكر رجل عند أبي عبدالله الله الأغنياء ووقع فيهم. فقال أبو عبدالله الله اسكت، فإنّ الغنيّ إذاكان وصولاً لرحمه (٤) بارّاً بإخوانه، أضعف الله له الأجر ضعفين. لأنّ الله يقول: «وما اموالكم ولا أولادكم بالّتي تـقرّبكم عندنا زلفي إلّا من آمن وعمل صالحاً فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون».

وفي أمالي شيخ الطائفة ﴿ (٥)، بإسناده إلى أميرالمؤمنين ﴿ حديث طويل. يقول فيه الله الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله على الله عطاء حساباً». وقال: «أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون».

﴿ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا ﴾ : بالرَّدِّ والطعن فيها.

﴿ مُعَاجِزِينَ ﴾ : سابقين لأنبيائنا. أوظانين أنَّهم يفوتوننا.

﴿ اُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ

٢. علل الشرائع/٦٠٤، ح ٧٣.

٤. هكذا في المصدر . وفي النسخ: برحمه .

٦. من المصدر.

٨. النبأ ٣٧.

١. نفس المصدر والموضع .

٣. تفسير القمي ٢٠٣/٢\_٢٠٤.

٥. أمالي الطوسي ٢٥/١. ح ٣١.

٧. المصدر: عشرة.

وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾: يوسّع عليه تارة ويضيّق عليه أخرىٰ. فهذا في شخص واحد باعتبار وقتين، وما سبق في شخصين. فلا تكرير.

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ : عوضاً. أمّا عاجلاً أو آجلاً.

﴿ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ ﴿: فإنَّ غيره وسط في ايصال رزقه ، لاحقيقة لرازقيَّته .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): وقوله ﷺ: «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهمو خير الرازقين».

قال: فإنّه حدّثني أبي، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله الملي قال: إنّ الربّ تبارك وتعالى ينزل أمره في كلّ ليلة جمعة إلى السماء الدنيا من أوّل الليل، وفي كلّ ليلة في الثلث الأخير، وأمامه ملك ينادي: هل من تائب يتاب عليه، هل من مستغفر يغفرله، هل من سائل فيعطى سؤله ؟ (٢) اللهم أعط كلّ منفق خلفاً، وكلّ ممسك تلفاً. إلى أن يطلع الفجر؛ فإذا طلع الفجر عاد أمر الربّ تبارك وتعالى إلى عرشه، فيقسم الأرزاق بين العباد.

ثمّ قال للفضيل بن يسار: يافضيل، نصيبك من ذلك، وهو قول الله: «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» إلى قوله: «اكثرهم بهم مؤمنون» (٣).

وفي أصول الكافي (4): عليّ بن إبراهيم [عن أبيه] (٥) عن عثمان بن عيسى، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله عليه قال: قلت: آيتين في كتاب الله أطلبهما ولا أجدهما.

قال: وما هما؟

قلت: قول الله ﷺ (١٦): «ادعوني استجب لكم».

١. تفسير القمى ٢٠٤/٢.

يوجد في هامش نسخه م: السؤال بالضمّ: المسؤول؛ كالخبر والمخبور . كذا في ق . وقال في الوافي:
 الأنس بالضمّ: جمع مأنوس . (جعفر عفي عنه) .

٣. المصدر: «و هو خير الرازقين» [نهاية أية ٣٩] بدل «إلى قوله اكثرهم بهم مؤمنون» [نهاية أية ٤١]

٤. الكافي ٤٨٦/٢، ح ٨. من المصدر .

٦. المؤمن/٦٠.

الجزء العاشر / سورة سبأ.

إلى أن قال: وما الآية الأخرى؟

قلت: قول الله ﷺ: «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين». وإنّي أنفق ولا أدي خلفاً.

قال: أفترئ الله عَلَق أخلف وعده ؟

قلت: لا.

قال: فممّ ذلك؟

قلت: لا أدري.

قال: لو أنَّ أحدكم اكتسب المال من حلَّه [وأنفقه في حلَّه](١)لم ينفق درهماً إلَّا أخلف علىه .

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ (١) [عن عثمان بن عيسىٰ](١) عن يحيى، عن أبي عبدالله للر قال: قال أميرالمؤمنين للر الله عن بسط يده بالمعروف إذا وجده، يخلف الله له ما أنفق في دنياه ويضاعف له في آخـرته. والحـديثان طـويلان أخذت منهما موضع الحاجة.

وفي كتاب من لايحضره الفقيه (٤)، بإسناده إلى أبان [بن عثمان](٥) الأحمر، عن الصادق جعفر بن محمّد علي أنّه جاء إليه رجل فقال له: بأبي أنت وأمّى [يابن رسول الله،]<sup>(۱)</sup> عظني <sup>(۷)</sup> موعظة.

فقال النِّيد : فإن كان الحساب حقًّا، فالجمع لماذا. وإن كان الخلف من الله عَجْلَ حقًّا، فالبخل لماذا؟ الحديث.

وفي الكافي (٨): عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ،

٢. نفس المصدر ١٥٤/٢، ضمن حديث ١٩. ١. من المصدر،

٣. من المصدر.

٥. من المصدر. ٦. من المصدر.

٨. الكافي ٢/٤، ح ٤ . ٧. المصدر: علّمني .

٤. من لايحضره الفقيه ٢٨١/٤، ضمن حديث ٨٣٢.

عن أبي عبدالله للنِّلا: قال رسول الله عَلِيلاً: من صدَّق بالخلف، جاد بالعطيَّة.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (۱)، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن راشد، عن سماعة، عن أبي الحسن عليه قال: قال رسول الله عليه الله عن أبي الخلف، سخت نفسه بالنّفقة.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (٢)، عن عثمان بن عيسى، عن بعض من حدّثه، عن أبي عبدالله على قال : قال رسول الله على الله

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (٤)، عن حمّادبن عيسى، عن عمر بن أذينة رفعه إلىٰ أبي عبدالله عليه أو أبي جعفر عليه قال: ينزل الله المعونة من السماء إلى العبد بقدر المؤنة، فمن أبي الخلف سخت نفسه بالنّفقة.

أحمد بن محمّد، عن أبيه (٥)، عن الحسين بن أيمن، عن أبي جعفر الله قال: يا حسين، أنفق وأيقن بالخلف من الله. فإنّه لم يبخل عبد ولا أمة بنفقة فيما يرضى الله على الله الله أنفق أضعافها فيما يسخط الله.

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين (٦٠)، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه الله عليه مولى له .

فقال له: هل أنفقت اليوم شيئاً؟

فقال: لا، والله.

فقال أبوالحسن [الرضا لله الله علينا؟

<sup>11 - 1 - 11 - 21</sup> Y

١. نفس المصدر ٤٣/٤، ح ٣. نفس المصدر والموضع، ح ٤،

٣. المصدر: «أميرالمؤمنين صلوات الله عليه» بدل «رسول الله ﷺ».

٤. نفس المصدر ٤٤/٤، ح ٨.

<sup>0.</sup> نفس المصدر ٤٣/٤، ح٧. وهنا في المصدر زيادة. وهي: عن سعدان.

نفس المصدر ٤٤/٤، ح ٩. وله ذيل .

٧. من ن .

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) وأحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن رجل، عن جابر، عن أبي جعفر المنظم قال: إنّ الشمس لتطلع ومعها أربعة أملاك: ملك ينادي: يا صاحب الخير، أتم وأبشر. وملك ينادي: ياصاحب الشرّ، أنزع (٢) وأقصر. وملك ينادي: اعطِ منفقاً خلفاً وآتِ ممسكاً تلفاً. وملك ينضحها (٣) بالماء. ولو لا ذلك، اشتعلت (١) الأرض.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (٥)، عن محمّد بن سنان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله عليه قال: من يضمن أربعة بأربعة أبيات في الجنّة: أنفق والاتخف فقراً، وانصف الناس من نفسك، وافش السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت محقّاً.

وفي مجمع البيان (1): عن جابر، عن النبئ ﷺ قال: كلّ معروف صدقة، وما وقئ الرجل به عرضه فهو صدقة، وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى الله خلفها ضامناً إلا ماكان من نفقة في بنيان أومعصية. وعن أبي أمامة (٧) قال: إنّكم تأوّلون هذه الآية في غير تأويلها «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» وقد سمعت رسول الله ﷺ وإلا فصمتنا يقول: إيّاكم والسرف في المال والنفقة، وعليكم بالاقتصاد. فما افتقر قوم قط اقتصدوا.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ﴾ : المستكبرين والمستضعفين.

﴿ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَانِكَةِ اَهُوُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ ۞: تعريضاً للمشركين، وتبكيتاً لهم، وإقناطاً عمّا يتوقّعون من شفاعتهم.

وتخصيص الملائكة ، لأنّهم أشرف شركائهم والصالحون للخطاب، ولأنّ عبادتهم مبدأ الشرك وأصله.

١. نفس المصدر ٢/٤، ح ١.

٢. هكذا في المصدر . وفي النسخ: أفزغ .

٣. الأصل: وينزحها، وما أثبتناه في المتن موافق سائر النسخ والمصدر.

٤. هكذا في المصدر . وفي النسخ: اشعلت . ٥٠ نفس المصدر ٤٤/٤، ح ١٠ .

مجمع البيان ٢٩٤/٤.
 مجمع البيان ٣٩٤/٤.

وقرأ حفص بالياء، فيهما(١).

﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ آنْتَ وَلِيُنَا مِنْ دُونِهِمْ ﴾: أنت الذي نواليه من دونهم لاموالاة بيننا وبينهم، كأنّهم بيّنوا بذلك براءتهم عن الرضا بعبادتهم، ثمّ أضربوا عن ذلك ونفوا أنّهم عبدوهم على الحقيقة بقولهم:

﴿ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ﴾ : أي الشياطين ، حيث أطاعوهم في عبادة غيرالله .

وقيل (٢): كانوا يتمثِّلون لهم ويخيّلون إليهم أنّهم الملائكة ، فيعبدونهم.

﴿ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ ٢ : الضمير الأول للإنس، أو للمشركين. و «الأكثر» بمعنى: الكلّ. والثاني للجنّ.

﴿ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ نَفْعاً وَلَاضَراً ﴾ : إذ الأمر فيه كله له. لأنّ الدار دار جزاء، وهو المجازي وحده.

﴿ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ ﴿: عطف علىٰ «يملك» مبيّن للمقصود من تمهيده.

﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيِّنَاتِ قَالُوا مَا هَذَا ﴾: يعنون: محمداً عَيِّلاً.

﴿ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ﴾: فيستتبعكم بما يستبدعه.

﴿ وَقَالُوا مَاهَذَا ﴾ : يعنون : القرآن .

﴿ إِلَّا إِفْكُ ﴾: لعدم مطابقة ما فيه الواقع.

﴿ مُفْتَرِي ﴾: بإضافته إلى الله سبحانه.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُم ﴾ : لأمر النبوة ، أو للاسلام ، أو للقرآن . والأوّل باعتبار معناه ، وهذا باعتبار لفظه وإعجازه .

﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مَبِينٌ ﴾ ۞: ظاهر سحريته.

وفي تكرير الفعل والتصريح بذكر الكفرة وما في «اللاّمين» من الإشارة إلى القائلين

١. أنوار التنزيل ٢٦٣/٢. ٢. نفس المصدر والموضع.

والمقول فيه وما في «لمًا» من المبادهة إلى البتّ تمهيداً للقول، إنكار عظيم له وتعجيب بليغ منه.

﴿ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا ﴾ : وفيها دليل على صحة الإشراك.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا اِلنِّهِمْ قَبْلُكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴾ ﴿ : يدعوهم إليه وينذرهم على تركه. وقد بان من قبل أن لا وجه له، فمن أين وقع لهم هذه الشبهة. وهذا في غاية التجهيل (١) لهم والتسفيه لرأيهم. ثمّ هدّدهم فقال:

﴿ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ : كما كذَّبوا.

﴿ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ ﴾ : وما بلغ هولاء عشر ما آتينا أولئك من القوّة وطول العمر وكثرة المال. أوما بلغ أولئك عشر ما آتينا هؤلاء من البيّنات والهدى.

﴿ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ ﴿ فَحَدَن كذّبوا رسلي ، جاءهم إنكاري بالتّدمير فكيف كان نكيري لهم. فليحذر هؤلاء من مثله. ولا تكرير في «كذّب» لأنّ الأوّل للتّكثير والثاني للتكذيب. أو الأوّل مطلق والثاني مقيّد، ولذلك عطف عليه بالفاء.

في تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): حدّثنا عليّ بن الحسين قال: حدّثنا أحمد بن عمار عبدالله (٢)، عن عليّ بن الحكم، عن سيفبن عميرة، عن حسّان، عن هشام بن عمار يرفعه في قوله: «وكذّب الذين من قبلهم وما بلغوا معشارما أتيناهم فكذّبوا رسلي فكيف كان نكير».

قال: كذَّب الذين من قبلهم رسلهم، وما بلغ ما أتينا رسلهم معشارما أتينا محمّداً وآل محمّد ﷺ.

﴿ قُلْ إِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ﴾ : رشدكم وأنصح لكم بخصلة واحدة. وهي مادلَ عليه : ﴿ اَنْ تَقُومُوا شِهِ ﴾ : قيل (٤): وهو القيام من مجلس رسول الله ﷺ. أو الانتصاب في

١. هكذا في م ون . وفي سائر النسخ: التجهيد . ٢. تفسيرالقمي ٢٠٤/٢.

٤. أنوار التنزيل ٢٦٤/٢.

٣. المصدر: أحمد بن أبي عبدالله.

الأمر خالصاً لوجه الله، معرضاً عن المراء والتقليد.

ومحلّه الجرّ، على البدل أو البيان. والرفع والنصب، بإضمار «هو» أو «أعني».

﴿ مَثْنَىٰ وَقُرَادَىٰ ﴾ : متفرّقين اثنين اثنين، وواحداً واحداً. فــإنّ الازدحـــام يشــوّش الخاط, وبخلط القول.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): حدّ ثنا جعفر بن أحمد قال: حدّ ثنا عبدالكريمبن عبدالرحيم، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الشماليّ قال: سألت أباجعفر عليه عن قوله تعالى: «قل إنّما أعظكم [بواحدة»

قال: إنَّما اعظكم](٢) بولاية على عليُّه . هي الواحدة التي قال الله تبارك وتعالى (٣).

وفي أصول الكافي (4): الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أباجعفر المي الله عن قوله تعالى: «قبل إنّها اعظكم [بواحدة».

فقال: إنّما أعظكم ] (٥) بولاية عليّ طليّه الله . هي الواحدة التي قال الله تبارك وتعالى: «إنّما اعظكم بواحدة».

وفي كتاب الاحتجاج (٢) للطبرسي ﴿ عن أميرالمؤمنين علي حديث طويل. وفيه: وأمّا قوله: «إنّما اعظكم بواحدة» فإنّ الله جلّ ذكره نزّل عزائم (١) الشرائع وآيات الفرائض في أوقات مختلفة، فكان أوّل ما قيدهم به الإقرار بالوحدانية والربوبيّة والشهادة بأن لا إله إلّا الله. فلمّا أقرّوا بذلك تلاه بالإقرار لنبيّه على النبوّة والشهادة له بالرسالة. فلمّا انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة، ثمّ الصوم، ثمّ الحجة، ثمّ الجهاد، ثمّ

\_\_\_\_

١. تفسير القمي ٢٠٤/٢. ٢. ليس في الأصل وم.

٣. هنا زيادة في النسخ سوى ن. وهي: إنّما أعظكم بواحدة. وفي كتاب الاحتجاج للطبرسي الله قال: إنّما أعظكم بولاية على . وهي الواحدة التي قال الله الله .

٤. الكافي ٤١-٤٢، ح ٤١. من المصدر.

٦. الاحتجاج ٣٧٩/١.

<sup>&</sup>quot;. حكذا في المصدر. وفي النسخ: «أنزل العزائم» بدل «نزل عزائم».

الزكاة، ثمَّ الصدقات وما يجري مجراها من مال الفيء.

فقال المنافقون: هل بقي لربّك علينا \_بعد الذي فرض علينا \_شيء آخر يـفترضه فتذكره، لتسكن أنفسنا إلى أنّه لم يبق غيره؟

فأنزل الله في ذلك: «قل إنّما اعظكم بواحدة» يعني الولاية. [فأنزل الله (١) «إنّما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون».](٢)

وفي كتاب المناقب<sup>(٣)</sup> لابن شهر آشوب، عن الباقر والصادق عليِّك في قوله تعالىٰ: «قل إنّما اعظكم بواحدة» قال: الولاية «ان تقوموا لله مثنىٰ» قال: الأثمّة من <sup>(4)</sup>ذرّيَتهما.

وفي شرح الآيات الباهرة (٥): قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا أحمد بن محمّد النوفليّ ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه قال : سألته عن قول الله عَلى: «قل إنّما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفوادى»

قال: بالولاية.

قلت: وكيف ذاك؟

قال: إنّه لمّا نصّب النبيّ ﷺ أميرالمؤمنين ﷺ للنّاس فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اغتابه رجل وقال: إنّ محمّداً ليدعو كلّ يوم إلى أمر جديد، وقد بدأ بأهل بيته يملّكهم رقابنا. فأنزل الله ﷺ علىٰ نبيّه ﷺ بذلك قرآناً، فقال له: «قبل إنّما اعظكم بواحدة» فقد أدّيت إليكم ما افترض ربّكم عليكم.

قلت: فما معنىٰ قوله ﷺ «أن تقوموا لله مثنىٰ وفرادىٰ»؟

فقال: أمّا مثنى : طاعة رسول الله ﷺ وطاعة أميرالمومنين ﷺ. وأمّا فرادى فيعني : طاعة الإمام من ذريّتهما من بعدهما. ولا، والله يا يعقوب، ما عنىٰ غير ذلك.

المصدر: «أنزل» بدل «فأنزل الله». والآية في سورة المائدة / ٥٥.

٢. مابين المعقوفتين وهي الآية ترتبط بموضوع آخر في المصدر . ويمكن أن يكون إيرادها هنا زائداً.

٣. مناقب آل ابي طالب ١٨٠/٤. ٤ . هكذا في المصدر. وفي النسخ: و.

٥. تاويل الأيات الباهرة، ج ٢ ص ٤٧٧.

وروى الشيخ محمّد بن يعقوب (١) عن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثماليّ قال: سألت أبا جعفر على عن قول الله على: «قل إنّما اعظكم بواحدة».

﴿ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ﴾ : في أمر محمّد تَلَيْلُ وما جاء به ، لتعلموا حقيقته .

﴿ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴾ : فتعلموا ما به جنون يحمله على ذلك.

وقيل: «ما» استفهاميّة. والمعنى: ثمّ تتفكّروا أيّ شيء به من آثار الجنون.

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ ﴿ إِنْ هُوَ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابِ يوم القيامة.

﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ آجُر ﴾ : قيل : أيّ شيء سألتكم من أجر على الرسالة .

﴿ فَهُوَ لَكُمْ ﴾ : والمراد نفي السؤال. فإنّه إمّا أن يكون لغرض، أو غيره. وأيّاً ماكان، يلزم أحدهما. ثمّ نفئ كلاً منهما.

وقيل (4): «ما» موصولة. يرادبها: ما سألهم، بقوله (9): «ما أسألكم عليه من أجر إلّا من شاء أنْ يتّخذ إلى ربّه سبيلاً». وقوله (7): «لا أسألكم عليه أجراً إلّا المودّة في القربي». واتّخاذ السبيل ينفعهم. وقرباه قرباهم.

نفس المصدر والموضع.
 المصدر: «قال: ولاية» بدل «فقال: انما اعظكم بولاية».

٣. ليس في أ. ٤. نفس المصدر ٢٦٥/٢.

٥. الفرقان/ ٥٧.

۷. الكافي ۳۷۹/۸، صدر حديث ۵۷٤ . ۸. الشوري ۲۳۰ .

قال: من تولّى الاوصياء من آل محمّد واتبع آثارهم، فذاك يزيده ولاية من مضى من النبيّين والمؤمنين الأوّلين حتّى تصل ولايتهم إلى آدم ﷺ. وهو قول الله ﷺ وقل الله ﷺ «قل ما سألتكم من «من جاء بالحسنة فله خير منها» تُدخله (٢) الجنّة. وهو قول الله ﷺ: «قل ما سألتكم من أجر فهو لكم» يقول: أجر المودّة الذي لم أسألكم غيره، فهو لكم تهتدون به وتنجون من عذاب يوم القيامة. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي مجمع البيان (٣): «قل ما سألتكم من أجر فهو لكم» إلى قوله: وقال الماورديّ: معناه: أنّ أجرما دعوتكم إليه من إجابتي وذخره هو لكم دوني. وهو المرويّ عن أبى جعفر للهِ إلى المرويّ عن أبى جعفر للهِ اللهِ عنه المرادية عنه أبى جعفر اللهِ ال

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): وفي رواية أبي الجاورد، عن أبي جعفر الله في قوله: «قل ما سألتكم من أجر فهو لكم» وذلك أنّ رسول الله تَلَيَّةُ سأل قومه أن يودّوا أقاربه ولايؤذوهم. وأمّا قوله: «فهولكم» يقول: ثوابه لكم.

﴿ إِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ﴿ إِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ﴿ إِنْ اَجْرِيَ اللهِ عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ﴿ وخلوص نَيْتَى .

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ﴾: يلقيه وينزله علىٰ من يجتبيه من عباده. أويرمي بــه الباطل، فيدمغه. أويرمي به إلىٰ أقطار الأفاق، فيكون وعداً بإظهار الإسلام وإفشائه.

﴿ عَلاَمُ الْفُيُوبِ ﴾ ﴿ : صفة محمولة علىٰ «انّ» اسمها . أوبدل المستكنّ في «يقذف». أو خبر ثان . أو خبر محذوف .

وقرئ بالنصب، صفة «لربّي». أو مقدّر «باعني» (٥).

و «الغيوب» بالكسر: كالبيوت. وبالضّمّ: كالعُشور. وبالفتح: كالصَّيود. علىٰ أنّه مبالغة غائب.

١. النمل/ ٨٩.

٢. ن: يدخل . م . ندخله . المصدر: يدخله . م: ندخله . المصدر: يدخله .

٣. مجمع البيان ٣٩٦/٤. ٤. تفسير القمي ٢٠٤/٢.

٥. أنوار التنزيل ٢٦٥/٢.

﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ ﴾ : أي الإسلام.

﴿ وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ ﴿: قيل (١): وزهق الباطل، أي الشرك، بحيث لم يبق له أثر. مأخوذ من هلاك الحق، فإنّه إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة.

وقيل (<sup>77</sup>): «الباطل» إبليس، أو الصنم. والمعنى. لاينشى خلقاً ولايعيده أولا يبدئ خيراً لأهله ولايعيده.

وقيل (٣): «ما» استفهاميّة. منتصبة (٤) بما بعدها.

وفي مجمع البيان (٦): قال ابن مسعود: دخل رسول الله عَلَيْ مكّة، وحول البيت ثلاثمائة وستّون صنماً. فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الحقّ وزهق الباطل ال الباطل كان زهوقاً» (٧) «جاء الحقّ وما يبدئ الباطل وما يعيد».

وفي أمالي شيخ الطائفة ﷺ (١٨)، بإسناده إلىٰ عليّ بن موسىٰ، عن أبيه، عن جعفر بن محمد [عن أبيه] (١٩) عن آبائه ﷺ مثل ما نقلنا عن مجمعالبيان.

﴿ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ ﴾: عن الحقّ.

﴿ فَإِنَّمَا آضِلُ عَلَىٰ نَفْسِي ﴾ : فإنّ وبال ضلالي عليها، فإنّه بسببها، إذ همي الجاهلة بالذّات والأمّارة بالسّوء. وبهذا الاعتبار قابل الشرطيّة بقوله :

﴿ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ﴾ : فإنّ الاهتداء بهدايته وتوفيقه.

٢. نفس المصدر والموضع.

المصدر: منصبه.

٦. مجمع البيان ٣٩٧/٤.

٨. أمالي الطوسي ٧١٤٦١، ح ٢٣.

ا. نفس المصدر والموضع .
 ٣. نفس المصدر والموضع .

٥. الكافي ٢٩٩/٦، ح ١٦.

٧. الأسراء/ ٨١.

٩. من المصدر.

﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ ۞: يدرك قول كلِّ ضالَّ ومهتدٍ وفعله وإن أخفاه.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا ﴾ : عند الموت ، أو البعث ، أو يوم بدر . وجواب «لو» محذوف ، مثل : لرأيته فضيعاً .

﴿ فَلَا فَوْتَ ﴾ : فلا يفوتون الله بهرب أو تحصّن.

﴿ وَاتَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ ﴿ وَ عَن ظهر الأرض إلى بطنها، أو من الموقف إلى النار، أو من صحراء بدر إلى القليب.

والعطف على «فزعوا». أو «لا فوت»، ويؤيّده أنّه قرئ: «وأخذ» عطفاً على محلّه، أي فلافوت هناك وهناك أخذوا (١٠).

﴿ وَقَالُوا آمَنًا بِهِ ﴾ : بمحمد عَلِي الله . وقد مرّ ذكره في قوله : «ما بصاحبكم».

وفي مجمع البيان (١) ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب.

ورُوي عن حذيفة بن اليمان (1): أنَّ النبيِّ ﷺ ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب.

قال: فبينما هم كذلك، يخرج عليهم السفيانيّ من الوادي اليابس في فور ذلك حتّى ينزلوا ينزل دمشق. فيبعث جيشين: جيشاً إلى المشرق، وآخر إلى المدينة حتّى ينزلوا بأرض بابل (٥) من المدينة الملعونة، يعني: بغداد. فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف، ويقتلون فيها ثلاثمائة [كبش من بني العبّاس، ثمّ ينحدرون إلى الكوفة، فيخربون ما حولها. ثمّ يخرجون متوجّهين إلى الشام، فتخرج

١. أنوار التنزيل ٢٦٥/٢.

٢. مجمع البيان ٣٩٧/٤.

٣. من المصدر.

٤. نفس المصدر ٣٩٨/٤.

٥. يوجد في هامش نسخة م: «فيه: أنَّ بابل من أراضي بغداد. أقول: قريبة من الحلَّة بثلاثة فراسخ تقريباً ....

راية هدى من الكوفة](١) فتلحق ذلك الجيش فيقتلونهم لايفلت منهم مخبر، ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم. ويحلّ الجيش الثاني بالمدينة، فينهبونها ثلاثة أيّام بلياليها. ثمّ يخرجون متوجّهين إلى مكة، حتّى إذا كانوا بالبيداء بعث الله على جبرائيل. فيقول: يا جبرائيل، اذهب فأبدهم. فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم عندها. ولايفلت منهم إلّا رجلان من جهينة، فلذلك جاء القول: وعند جهينة الخبر اليقين. فلذلك قوله: «ولو ترى اذ فزعوا» إلى آخره. أورده الثعلييّ في تفسيره. وروى أصحابنا في أحاديث المهديّ عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليه مثله.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢٠): وقال عليّ بن إبراهيم الله في قوله: «ولو ترى اذ فزعوا فلافوت» فإنّه حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي خالد الكابليّ قال: قال أبو جعفر لليّلا: والله، لكأنّي أنظر إلى القائم وقد أسند ظهره إلى الحجر ثمّ ينشد الله حقّه.

ثمّ يقول: يا أيّها الناس، من يحاجّني في الله فأنا أولى بالله. أيّها الناس، من يحاجّني في آدم عليه فأنا أولى بنوح. أيّها الناس، من يحاجّني في نوح فأنا أولى بنوح. أيّها الناس، من يحاجّني في إبراهيم. فأنا أولى بابراهيم. أيّها الناس، من يحاجّني في موسى فانا أولى بموسى. أيّها الناس، من يحاجّني في عيسى فأنا أولى بعيسى. أيّها الناس، من يحاجّني في محمّد. أيّها الناس، من يحاجّني في كتاب الله فأنا أولى بكتاب الله فأنا

ثمّ ينتهي إلى المقام، فيصلّي ركعتين وينشد الله حقّه.

ثمّ قال أبوجعفر المشخطر في كتاب الله في قوله (٣): «أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض». فيكون اوّل من يبايعه جبرائيل المشخطر إنا تما الثلاثمائة والثلاثة عشر رجلاً. فمن كان ابتلى بالمسير وافاه، ومن

١. ليس في أ. ٢٠ تفسير القمي ٢٠٤/٢-٢٠٥.

٠. ليس عي ٠. ٣. النمل/٦٢.

لم يبتل بالمسير فُقِد عن فراشه. وهو قول أميرالمؤمنين الله : هم المفقودون عن فرشهم. وذلك قول الله (١٠): «فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً» قال: «الخيرات» الولاية. وقال في موضع أخر (٢): «ولثن أخّرنا عنهم العذاب إلى امّة معدودة» وهم والله أصحاب القائم لليُّلا يجتمعون والله إليه في ساعة واحدة. فإذا جاء إلىٰ البيداء يخرج إليه جيش السفيانيّ، فيأمر الله ﷺ الأرض فتأخذ بأقدامهم. وهـو قوله ﷺ: «ولو ترئ اذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به» يـعني: بالقائم من آل محمد صلوات الله عليهم.

وفي رواية أبي الجارود (٣)، عن أبي جعفر الله في فوله ﷺ: «ولو تسرىٰ اذ فـزعوا فلافوت» قال: من الصوت، وذلك الصوت من السماء. وقوله ﷺ: «وأخذوا من مكان قريب» قال: من تحت أقدامهم خسف بهم.

وفي شرح الآيات الباهرة (1): قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا محمّد بن الحسن بن على بن (٥) الصباح المدائني، عن الحسن بن محمّد بن شعيب، عن موسى بن عمر بن زيد(٦)، عن ابن أبي عمير، عن منصوربن يونس، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي خالد الكابليّ، عن أبي جعفر الله قال: يخرج القائم الله فيسير حتّى يمرّ بمرّ (٧)، فيبلغه أنّ عامله (^) قد قتل، فيرجع اليهم فيقتل المقاتلة ولايزيد علىٰ ذلك شيئاً. ثمّ ينطلق فيدعو الناس حتّى ينتهي إلى البيداء، فيخرج جيشان للسفياني، فيأمر الله ع الأرض أن تأخذ بأقدامهم. وهو قوله ﷺ: «ولو ترئ اذ فزعوا فلافوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به» يعنى: بقيام القائم «وقد كفروا به من قبل» يعنى بقيام القائم مـن (٩) آل محمّد صلوات الله عليهم.

۲. هو د/۸

١. القرة/ ١٤٨.

٤. تاويل الآيات الباهرة، ج ١ ص ٤٧٨.

٣. نفس المصدر ٢٠٥/٢ ٢٠٦.

٥. من المصدر. وفي الأصل: «عن». وهما ليسا في سائر النسخ.

٧. المصدر: يمرّ. المصدر: «عن يزيد» بدل «بن زيد». ٨. المصدر: عالمه.

المصدر: «قائم» بدل «القائم من».

﴿ وَاتَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ ﴾ : ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلاً؟

﴿ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ ﴿ وَإِنَّه في حيّز التكليف وقد بعد عنهم أوانه. تمثيل حالهم في الاستخلاص بالإيمان بعدما فات عنهم، بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة تناوله من ذراع في الاستحالة.

وقرأ أبو عمرو والكوفيّون غير حفص، بالهمزة، على قلب الواو لضمّتها. أو لأنّه من نأشت الشيء: إذا طلبته: أومن نأشت: إذا تأخّرت. فيكون بمعنى التناول من بعد (١) ﴿ وَقَدْ كَفُرُوا بِهِ ﴾: قيل (١) بمحمّد ﷺ: أو بالعذاب.

﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ : ذلك، أوان التكليف.

﴿ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ ﴾: قيل ٣٠: ويرجمون بما لم يظهر لهم في الرسول ﷺ. [من المطاعن. أو في العذاب، من البتّ على نفيه.

﴿ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ ﴿ مِنْ امره. وهي الشُّبه التي تمحّلوها في أمر الرسول ﷺ [4]. أو حال الآخرة ؛ كما حكاه من قبل. ولعلّه تمثيل لحالهم في ذلك، بحال من يرمي شيئاً لايراه من مكان بعيد لامجال للظّن في لحوقه.

وقرئ: «وَ يُقذفون» علىٰ أنّ الشيطان يلقى إليهم ويلقّنهم ذلك (٥).

والعطف على «وقد كفروا» على حكاية الحال الماضية. أو على «قالوا» فيكون تمثيلًا لحالهم، بحال القاذف في تحصيل ما ضيّعوه من الإيمان في الدنيا.

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ : من نفع الإيمان والنجاة.

وقرأ ابن عامر والكسائيّ، بإشمام الضمّة للحاء (١٠).

﴿ كُمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ﴾: من كفرة الأمم الدارجة.

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكُّ مُرِيبٍ ﴾ ٢ : موقع في الريبة ، أو ذي الريبة منقول من

٢. نفس المصدر ٢٦٦٧٢.

٤. ليس في ن .

٦. نفس المصدر والموضع، وفي م وأوس ون:

١. أنوار التنزيل ٢٦٥/٢\_٢٦٦.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. أنوار التنزيل ٢٦٦/٢.

المشكِّك، أو الشاكِّ نعت به الشكِّ للمبالغة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١) [وقوله على الله التناوش من مكان بعيد» [الى قوله:] (١) «وحيل بينهم وبين ما يشتهون يعني: أن [لا] (٤) يعذَبوا «كما فعل بأشياعهم من قبل» يعني: من كان قبلهم من المكذّبين هلكوا. «أنهم كانوا في شك مريب».

أخبرنا الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد (٥)، عن محمّد بن جمهور، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت (٦) أباجعفر على عن قوله على: و «أنّى لهم التناوش من مكان بعيد»

قال: إنَّهم طلبوا الهدى من حيث لايِّنال، وقد كان لهم مبذولاً من حيث يُنال.

١. تفسير القمئ ٢٠٥/٢.

ليس في المصدر.
 من المصدر.

٣. من المصدر .

٥. نفس المصدر ٢٠٦٧٢.

٦. كذا في المصدر، ون . وفي النسخ وسمعت، بدل وسألت، .

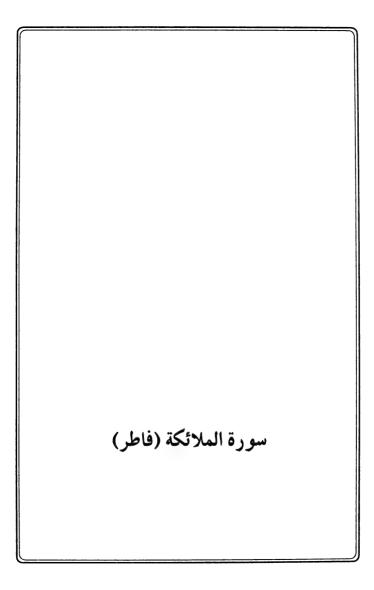

## سورة الملائكة (فاطر)

مكّية. وهي خمس أو ستّ وأربعون آية.

## بسم الله الرحمن الرحيم

في كتاب ثواب الأعمال (١)، بإسناده إلى أبي عبدالله الله قال: للحمدين جميعاً (١)؛ حمد سبأ وحمد فاطر، من قرأهما في ليلة لم يزل في ليله في حفظ الله وكلاءته. فمن (١) قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروه، وأعطي من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلب ولم يبلغ مناه.

وفي مجمع البيان (٤٠؛ أبيّ بن كعب، عن النبيّ ﷺ قال: من قرأ سورة الملائكة، دعته يوم القيامة ثلاث أبواب من الجنّة أن ادخل من أيّ الأبواب شئت.

﴿الْحَمْدُ فِهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: مبدعهما. من الفطر؛ بمعنى: الشق. حمد سبحانه نفسه ليعلمنا كيف نحمده. والإضافة مخصّصة، لأنّه بمعنى الماضى.

﴿ جَاعِلِ الْمَلاَئِكةِ رُسُلاً ﴾ : وسائط بينه وبين أنبيائه والصالحين من عباده، يبلّغون إليهم رسالته بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة . أو بينه وبين خلقه، يوصلون اليهم آثار صنعه.

﴿ ٱولِي لَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَ رُبَّاعَ ﴾ : ذوي أجنحة متعدّدة متفاوتة ، بتفاوت ما لهم

<sup>1.</sup> ثواب الأعمال وعقاب الأعمال/١٣٧\_١٣٨، ح ١.

٢. هكذا في المصدر ، وفي النسخ : «الحمدين» بدل «للحمدين جميعاً» .

٣. المصدر: فإن . ٤ مجمع البيان ٣٩٩/٤ .

من المراتب. ينزلون بها ويعرجون، أو يسرعون بها نحوما وكَلهم الله عليه فيتصيّرون فيه علىٰ ما أمرهم به.

قيل (١٠): ولعلّه لم يرد خصوصيّة الاعداد ونفي ما زاد عليها، لما روي أنّـه ﷺ رأى جبرائيل ليلة المعراج وله ستّمائة جناح.

وفي كتاب الخصال (٢)، في احتجاج عليّ للسلا على أبي بكر قـال: فأنشـدك بـالله، أخوك المزيّن بالجناحين في الجنّة يطير بهما مع الملائكة أم أخي ؟

قال: بل أخوك.

وفيه (٣)، وفي احتجاج عليّ عليًّا يوم الشورى على الناس: ونشدتكم بالله، هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر المزيّن بالجناحين في الجنّة (١)، يحلّ فيها حيث يشباء غيرى ؟

قالوا: اللهمَ لا.

وفيه (٥) أيضاً قال للهِ : وأمّا السادسة والعشرون، فإنّ جعفراً أخي الطيّار في الجنّة مع الملائكة المزيّن بالجناحين من درّ وياقوت وزبرجد.

وفيه (٢٠ أيضاً فيها، قال 蝦؛ وأمّا الثامنة والأربعون، فإنّ رسول الله ﷺ أتــاني فــي منزلي ولم يكن طعمنا منذ ثلاثة أيّام.

فقال: يا على، هل عندك شيء؟

فقلت: والذي أكرمك بالكرامة واصطفاك بالرّسالة، ما طعمت و زوجتي وابناي منذ ثلاثة أيّام.

فقال النبيِّ ﷺ: يا فاطمة، ادخلي البيت وانظري، هل تجدين شيئاً؟

فقالت: خرجت الساعة.

۲. الخصال/ ۵۵۱ ح ۳۰.

٤. هكذا في المصدر . وفي النسخ: بالجنة .

٦. نفس المصدر/ ٥٧٨ . ح ١ .

١. أنوار التنزيل ٢٦٦/٢.

٣. نفس المصدر/٥٥٥ ح ٣١.

٥٠. نفس المصدر/ ٥٧٥ . ح ١ .

فقلت: يا رسول الله ﷺ أدخله أنا.

فقال: أدخل [وقل]<sup>(١)</sup>بسم الله.

فدخلت، فإذا أنا بطبق موضوع (٢) عليه رطب وجفنة (٢) من ثريد فحملتهما إلى رسول الله ﷺ فقال: يا عليّ، رأيت الرسول الذي حمل الطعام ؟

فقلت: نعم.

فقال: صفه لي.

فقلت: من بين أحمر وأخضر وأصفر.

فقال: تلك خطط جناح جبراثيل مكلِّلة بالدرّ والياقوت.

فأكلنا من الثريد حتى شبعنا، فما أرى إلا خدش أيدينا وأصابعنا. إو لم ينقص من الطعام شيء الله فخصّني الله بذلك من بين أصحابه.

عن يحيى بن وتَّابِ (٥)، عن ابن عمر قال: كان على الحسن والحسين تعويذان، حشوهما من زغب (١) جناح جبرائيل الله .

عن محمّد بن طلحة ٧٧، بإسناده يرفعه إلىٰ النبيّ ﷺ قال: الملائكة علىٰ ثـلاثة أجزاء: فجزء لهم جناحان، وجزء لهم ثلاثة أجنحة، وجزء لهم أربعة أجنحة.

عن ثابت بن أبي صفيّة (١٨) قال: قال عليّ بن الحسين عليّه : رحم الله العبّاس؛ يعني ابن عليّ. فلقد آثر وأبلى (١) وفدى أبي (١١) بنفسه حتّى قُطعت يداه، فأبدله الله جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة؛ كما جُعل لجعفر بن أبي طالب. وإن للعبّاس عندالله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة.

١. ليس في المصدر.

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: موضع.

٣. المصدر: من تمر وجفنة. الجفنة: القصعة. ٤. ليس في المصدر.

٥. الخصال/٢٧، ح ٩٩. ٦. الزغب: صغار الريش. وقيل: أوّل مايبدو منه.

۷. نفس المصدر /۱۵۳، ح ۱۹۱. ۸. نفس المصدر /۱۸۳، ح ۱۰۱.

٩. هكذا في المصدر . وفي النسخ: «أبي» بدل «وأبلى» .

١٠. المصدر: أخاه.

عن زيد بن وهب(١١) قال: سئل أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه عن قدرة الله على فقام خطيباً، فحمد الله وأثني عليه. ثمّ قال إنّ لله تبارك وتعالي ملائكة، لو أنّ ملكاً منهم هبط إلىٰ الأرض ماوسعته لعظم خلقته وكثرة أجنحته. ومنهم من لو كُلُّفت الجنِّ والإنس أن يصفوه، ما وصفوه لبعد ما بين مفاصله وحسن تركيب صورته. وكيف يوصف من ملائكته من سبعمائة عام ما بين منكبيه وشحمة أذنيه. ومنهم من يسلُّ الأفق بجناح من أجنحته، دون عظم بدنه. ومنهم من السماوات إلى حجزته (٢). ومنهم من قدمه على غير قرار في جوّ الهواء الأسفل والأرضون إلى ركبته ٣٠). ومنهم من لو ألقى في نقرة إبهامه جميع المياه، لوسعتها. ومنهم من لو ألقيت السفن في دموع عينيه، لجرت دهر الداهرين. فتبارك الله أحسن الخالقين.

عن أبي أيوب الأنصاري (١٠)، عن النبي ﷺ حديث طويل. يقول فيه للزهراء فاطمة اللَّهُ : يا فاطمة ، إنَّا أهل بيت أعطينا سبع خصال لم يُعطِّها أحد من الأوَّلين قبلنا ولايدركها أحد من الآخرين بعدنا: نبيّنا خير الأنبياء، وهو أبوك. وصيّنا خير الأوصياء وهو بعلك. وشهيدنا خير الشهداء وهو حمزة (٥) عمَّ أبيك، ومنَّا من له جناحان يطير بهما في الجنَّة، وهو جعفر. ومنَّا سبطا هذه الأمَّة، وهما ابناك.

وفي كتاب التوحيد (٦): عن النبيِّ ﷺ قال: إنَّ لله تبارك وتعالىٰ ملكاً من الملائكة، نصف جسده الأعلىٰ نار ونصفه الأسفل ثلج. فلا النار تذيب الثلج [ولا الثلج](٧) يطفئ النار. وهو قائم ينادي بصوت له رفيع: سبحان (٨)الذي كفّ حرّ هذه النار فلا تذيب (٩)

١. نفس المصدر/٤٠٠ ـ ٤٠١، صدر حديث ١٠٩ .

٣. المصدر وأ: ركبتيه .. ٢. الحجزة: معقد الأزار.

٥. من المصدر، ٤. نفس المصدر /٤١٢، ذيل حديث ١٦.

٦. التوحيد /٢٨٠، ح ٥.

٧. ليس في أ. ٩. م و أ و س و ن: «تذیب» بدل «فلاتذیب». ٨. المصدر: سيحان الم

[الثلج (1)، وكفّ برد هذا الثلج] (1) فلا يطفئ هذه النار (1). اللهم يا مؤلّفاً (4) بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين على طاعتك.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٥)، بإسناده إلى مجاهد قال: قال ابن عبّاس: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنّ بيه تبارك وتعالى ملكاً يقال له: دردائيل. كان له ستّة عشر ألف جناح، ما بين الجناح (١) والجناح هواء، والهواء كمابين السماء (١) والأرض. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي أصول الكافي (^): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد [عن محمد] (^) بن خالد، عن محمّد إعان العاسم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله على قال: قال: قال عليها حسين - وضرب بيده إلى مساور (١٠٠) في البيت - مساور طالما اتّكأت (١١٠) عليها الملائكة. وربّما التقطنا من زغبها.

محمّد بن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم (١١٠) قال: حدّثني مالك بن عطيّة الأحمسيّ، عن أبي حمزة الثماليّ قال: دخلت على عليّ بن الحسين المنظمة فاحتبست في الدار ساعة، ثمّ دخلت البيت، وهو يلتقط شيئاً وأدخل يده من وراء الستر فناوله من كان في البيت.

فقلت: جعلت فداك [ هذا الذي أراك تلتقطه، أي شيء هو؟

١. المصدر: هذا الثلج.

ليس في م وس وأ. و «وكف برد هذا الثلج» ليس في ن .

٣. المصدر: حرّ هذه النار. م وس وأ: الحر النار. ٤. س وأو م ون: يا مؤلّف.

٥. كمال الدين وتمام النعمة / ٢٨٢، صدر الحديث ٣٦.

٦. المصدر: إلى .

٨. الكافي ٣٩٣/١ ح ٢. من المصدر .

١٠. المساور ـ جمع المسور ـ متّكاً من جلد .

١١. هكذا في اوس وم. وفي الأصل ون: «انكت». وفي المصدر: «اتّكت».

١٢. نفس المصدر ٣٩٣/١ ٣٩٤، ح ٣. وفيه: محمد عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم.

قال: فضلة من زغب الملائكة نجمعه إذا خلونا [نجعله](١) سيحاً (٢) لأولادنا.

فقلت: جعلت فداك،] وإنهّم ليأتونكم؟

فقال: يا أباحمزة، إنَّهم ليزاحمونا علىٰ تكأتنا٣).

و في بصائر الدرجات (٤): أحمد بن موسى، عن أحمد المعروف بغزّال (٥) مولى حرب ن زياد البجليّ، عن محمّد بن أبي جعفر (٦) الحماميّ الكوفيّ، عن الأزهر البطيخيّ، عن أبي عبدالله على قال: إنّ الله في عرض ولاية أميرالمؤمنين على فقبلتها الملائكة، وأياها ملك بقال له: فطرس، فكسر الله جناحه.

فقال له فطرس: إلى أين تذهب؟

قال: بعثني الله إلى محمّد أهنَّتهم بمولود ولد في هذه الليلة.

فقال له فطرس: احملني معك، وسل محمّداً يدعو لي.

جبرائيل: اركب جناحي.

فركب جناحه، فأتى محمّداً عَيَّا الله فدخل عليه وهنّاه.

فقال له: يا رسول الله، إنّ فطرس بيني وبينه أخوّة، وسألني أن أسألك أن تدعو الله أن د دَ علمه جناحه.

فقال له رسول الله عَيَّالِيُهُ لفطرس (٧)، أتفعل؟

قال: نعم.

فعرض عليه رسول الله ﷺ ولاية أميرالمؤمنين الله فقبلها.

٢. السيح: ضرب من البرود .

٤. بصائر الدرجات/٨٨، ح٧.

٦. المصدر: محمّد أبي جعفر.

١. من المصدر.

٣. التكأة: ما يُعتَمد عليه حين الجلوس.

٥. المصدر: محمّد بن المعروف بغزال.

المصدر: «يا فطرس» بدل «لفطرس».

فقال له رسول الله عَيَّالِيُّ : شأنك المهد (١١)، فتمسّح به وتمرّغ فيه.

قال: فمشىٰ (٢) فطرس إلى مهد (٣) الحسين بن عليّ ﷺ ورسول الله ﷺ يدعو له.

قال (4) رسول الله: فنظرت إلى ريشه، وإنّه ليطلع ويجري فيه (6) الدم ويطول حتّى لحق بجناحه الآخر، وعرج مع جبرائيل إلى السماء وصار إلى موضعه.

أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد (١) ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : أصبت شيئاً [كان عليْ وسائد كانت في منزل أبي عبدالله للهِ .

فقال له بعض أصحابنا: ما هذا، جعلت فداك؟ وكان يشبه شيئاً يكون] (٧) في الحشيش كثيراً؛ كأنّه جوزة (٨).

فقال له أبوعبدالله عليه إ: هذا مما يسقط من أجنحة الملائكة.

ثمّ قال: يا عمّار، إنّ الملائكة [لتأتينا، وإنّها لتمرّ بأجنحتها على رؤوس صبياننا. يا عمّار، إنّ الملائكة]<sup>(۱)</sup>لتزاحمنا على نمارقنا<sup>(۱۱)</sup>.

إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن حمّاد (١١١)، عن المفضّل بن عمر قال: دخلت على أبي عبدالله عليِّه في رقبته قلادة فيها ريش غلاظ. فدعوت به فقبّلته وضممته إلى صدرى (١١٦).

ثمَ قلت لأبي عبدالله عليه الله عليه . جعلت فداك ، أيّ شيء هذا الذي في رقبة موسى ؟ فقال: هذا من أجنحة الملائكة .

١. المصدر:بالمهد. ٢. المصدر: قمضي.

٣. المصدر: فمشى الى مهد . ٤ . المصدر: قال قال .

٥. المصدر: منه.

٦. نفس المصدر / ١١١، ح ٥. وفيه: محمّد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمر بن سعيد.

٩. من المصدر. ١٠ نمارق ـ جمع نمرقة ـ الوسادة الصغيرة يتّكاً عليها.

١١. نفس المصدر/١١٣، ح ١٣. وفيه: إبراهيم بن إسحاق عن عبدالله بن حمّاد.

۱۲. المصدر: «إلىّ» بدل «إلى صدري».

قال: قلت: وإنّها لتأتيكم؟

فقال: نعم، إنّها لتأتينا وتتعفّر (1) في فرشنا. وإنّ هذا الذي في رقبة موسى من أجنحتها.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): قال الصادق لله الله الله الملائكة مختلفة ، وقد رأى رسول الله ﷺ جبرائيل وله ستّمائة جناح ، على ساقه الدرّ؛ مثل القطر على البقل. قد ملاً مابين السماء وبين الأرض.

وقال: إذا أمر الله على ميكائيل بالهبوط إلى الدنيا، صارت رجله [اليمني] (١٠ في السماء السابعة والأخرى في الأرضين (١٠ السابعة. وإن لله ملائكة أنصافهم من برد وأنصافهم من نار، يقولون: يا مؤلّفاً بين البرد والنار، ثبّت قلوبنا على طاعتك.

وقال: إن لله ملكاً بعد ما بين شحمة أذنيه إلى عينيه مسيرة خمسمائة عام، بخفقان (١٠) الطير.

وقال: إنّ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، وإنّها يعيشون بنسيم العرش. وإنّ لله على ملائكة سجّداً إلى يوم القيامة. وإنّ لله على ملائكة سجّداً إلى يوم القيامة.

١. هكذا في المصدر. وفي النسخ: تعفّر.

ب ٢. نفس المصدر /١١٣/ صدر حديث ١٧. وفيه: أحمد عن الحسين عن الحسن بن برّة الأصمّ.

٥. تفسير القمي ٢٠٦/٢ ـ ٢٠٠.

٧. المصدر: الأرض. ٨. المصدر: خفقان.

ثم قال أبو عبدالله على: قال رسول الله على: ما من شيء ممّا خلق الله على أكثر من الملائكة. وإنّه ليهبط في كلّ يوم أو في كلّ ليلة سبعون ألف ملك، فيأتون البيت الحرام فيطوفون به، ثم يأتون رسول الله عليه شمّ يأتون أميرالمؤمنين صلوات الله عليه فيسلّمون عليه، ثمّ يأتون الحسين على فيقيمون عنده فإذا كان عند السحر وُضع لهم معراج إلى السماء ثمّ لا يعودون أبداً.

وقال أبو جعفر ﷺ : إنّ الله ﷺ خلق إسرافيل وجبرائيل وميكائيل ﷺ من تسبيحة واحدة، وجعل لهم السمع والبصر وجودة (١٠) العقل وسرعة الفهم.

وقال أميرالمؤمنين على في خلقة الملائكة: وملائكة خلقتهم وأسكنتهم سماواتك، فليس فيهم فترة ولاعندهم غفلة ولا فيهم معصية. هم أعلم خلقك بك، وأخوف خلقك منك، وأقرب خلقك إليك، وأعلمهم بطاعتك. لايغشاهم نوم العيون، ولاسهو العقول، ولافترة الأبدان. لم يسكنوا (١) الأصلاب، لم يضمّهم (١) الأرحام، ولم تخلقهم من ماء مهين. إذ أنشأتهم إنشاء. فأسكنتهم سماواتك، وأكرمتهم بجوارك، وائتمنتهم على وحيك، وجنبتهم الأفات، ووقيتهم البليّات، وطهرتهم من الذنوب. ولولا قوتك، لم يقووا. ولولا تثبيتك، لم يثبتوا. ولولا رحمتك، لم يطيعوا (١). ولولا أنت، لم يكونوا. أما إنّهم على مكانتهم منك وطاعتهم إنك ومنزلتهم عنك وقلة غفلتهم عن أمرك، لوعاينوا ما خفي عنهم منك لاحتقروا أعمالهم ولأزروا (١) على أنفسهم ولعلموا أنهم لم يعبدوك حق عبادتك. سبحانك خالقاً ومعبوداً، ما أحسن بلاؤك عند خلقك.

﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾: استئناف، للدّلالة علىٰ أنّ تفاوتهم في ذلك مقتضى مشيئته ومؤدّى حكمته، لا أمر يستدعيه ذواتهم. لأنّ اختلاف الأصناف والأنواع

١. ن: «من جنود». وفي سائر النسخ: «موجود». وما اثبتناه في المتن موافق المصدر.

٢. هكذا في المصدر. وفي النسخ: لم يسكن. ٣. المصدر: لم تتضمنهم.

المصدر: طواعيتهم.
 المصدر: طواعيتهم.

بالخواص والفضول إن كان لذواتهم المشتركة، لزم تنافي لوازم الأمور المتّفقة، وهـو محال.

والآية متناولة زيادات الصور والمعاني؛ كملاحة الوجم، وحسن الصوت، وحصافة العقل، وسماحة النفس.

وفي عيون الأخبار (١)، في باب ما جاء عن الرضا على من الأخبار المجموعة. وبإسناده قال: قال رسول الله على الله على القرآن بأصواتكم. فإنَّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً. وقرئ: [«والله] (٢) يزيد في الخلق ما يشاء».

وفي كتاب التوحيد (٣): [أبي الله قال:] (٤) حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله الله قال: سمعته يقول: إنّ القضاء والقدر خلقان من خلق الله «والله يزيد في الخلق ما يشاء».

[وفي مجمع البيان (٥٠): «يزيد في الخلق ما يشاء»](١٧) وروى أبوهريرة ، عن النبيّ ﷺ قال : هو الوجه الحسن ، والصوت الحسن ، والشعر الحسن .

﴿ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ٢ : وتخصيص بعض الأشياء بالتحصيل ٧٠ دون بعض، إنَّما هو من جهة الارادة.

﴿ مَا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ ﴾ : ما يطلق لهم ويرسل. من تجوّز السبب للمسبّب.

﴿ مِنْ رَحْمَةٍ ﴾ : كنعمة وأمن وصحّة وعلم ونبوّة.

﴿ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا ﴾ : يحبسها.

ا. عيون أخبار الرضا 战勢 ، ١٩/٢ م ، ٣٢٢ ويوجد في هامش نسخة م: هذا الخبر يدل على جواز الغناء
 لاحتمال أن يكون العراد بالصوت الحسن ، لحن العرب؛ كما في قوله 毅然: اقرأوا القرآن بألحان العرب.
 [جامع الأخبار/٥٥ ، ضمن فصل ٣٢] (جعفر).

٢. من المصدر. ٣. التوحيد/٣٦٤، ح١.

٤. من المصدر . ٥ مجمع البيان ٤٠٠/٤ .

٦. ليس في م . ٧. أون وس: بالتحصّل .

﴿ وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ ﴾ : يطلقه.

واختلاف الضميرين، لأنّ الموصول الأوّل، مُفسَّر (١) بالرّحمة، والثاني مطلق يتناولها والغضب. وفي ذلك إشعار بأنّ رحمته سبقت غضبه.

﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ من بعد إمساكه.

﴿ وَهُوَ الْعَزِيرُ ﴾: الغالب على ما يشاء، ليس لأحد أن ينازعه فيه.

﴿الْحَكِيمُ ﴾ ٢٠ الايفعل إلّا بعلم واتقان.

وفي تفسير علي بن إبراهيم (٢): أخبرنا أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد، عن مالك بن عبدالله عن أبيه ، عن رجل من الكوفيّين ، عن أبي عبدالله عليه في قوله : «ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها» قال : والمتعة من ذلك .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾: احفظوها بمعرفة حقّها، والاعتراف بها، وطاعة مولاها.

۱. ن: منسوب .

٢. تفسير القمي ٢٠٧/٢.

٤. المصدر: كلامهم.

٣. تأويل الأيات الباهرة، ج ٢، ص ٤٧٩.

٥. الأنساء/١٠٧.

ثمَّ أنكر أن يكون لغيره في ذلك مدخل، فيستحقُّ أن يُشرَك به بقوله تعالى:

﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لاَ اِلٰهَ اِلّا هُوَ فَأَنَّىٰ تَوْفَكُونَ ﴾ ﴿: فمن أيّ وجه تُصرَفون عن التوحيد إلىٰ إشراك غيره به ؟

ورفع «غير» للحمل على محل «مِن خالق» بأنّه وصف أو بدل، فإنّ الاستفهام بمعنى النفى. أو لأنّه فاعل «خالق» (١).

وجرّه حمزة والكسائي، حملاً علىٰ لفظه (٢).

وقد نُصِب على الاستثناء. و«يرزقكم» صفة «لخالق» أو استئناف مفسّر (٣) له، أو كلام مبتدأ على أن يكون إطلاق «هل من خالق» مانعاً إطلاقه على غير الله تعالى (٤٠).

﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتْ وُسُلِّ مِنْ قَبْلِكَ ﴾: أي فتأسّ بهم في الصبر علىٰ تكذيبهم. فوضع «فقد كُذَبت» موضعه استغناء بالسبب (٥) عن المسبّب. وتنكير «رسل» للتعظيم، المقتضى زيادة التسلية والحثّ على المصابرة.

﴿ وَالَّىٰ اللهِ تُرْجُعُ الْأَمُورُ ﴾ ٢: فيجازيك وإيّاهم علىٰ الصبر والتكذيب.

﴿ يَاَ ائِيُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ ﴾ : بالحشر والجزاء.

﴿حَقُّ ﴾: لاخلف فيه.

﴿ فَلاَ تَغُرَّنَكُم الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾: فيذهلكم التمتّع بها عن طلب الآخرة والسعي لها. ﴿ وَلاَ يَغُرَّنَكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾ ﴿: الشيطان. بأن يمنّيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية، فإنّها وإن أمكنت لكنّ الذنب بهذا التوقّع؛ كتناول السمّ اعتماداً على دفع الطبعة.

> وقرئ بالضّمة. وهو مصدر، أو جمع؛ كَقُعُود (١٠٠). ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ ﴾: وعداوته قديمة.

١. أنوار التنزيل ٢٦٧/٢ .

٢. نفس المصدر والموضع .

٤. نفس المصدر والموضع.

٦. أنوار التنزيل ٢٦٧/٢.

٣. ن: مفصّل .

٥. ليس في م .

﴿ فَاتَّخِذُوهُ عَدُواً ﴾ : في عقائدكم وأفعالكم، وكونوا علىٰ حذر منه في مجامع أحوالكم.

وفي كتاب التوحيد (١)، بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال: قال أميرالمؤمنين عليه : قال الله تبارك وتعالى \_لموسى عليه : يا موسى ، احفظ وصيّتي لك بأربعة \_إلى أن قال \_: والرابعة ، مادمت لاترى الشيطان ميّتاً فلا تأمن مكره .

وبإسناده إلى أبان الأحمر (٢)، عن الصادق جعفر بن محمّد الله أنه جاء اليه رجل فقال له: بأبي أنت وأمّي، عظني موعظة. فقال الله : بأبي أنت وأمّي، عظني موعظة. فقال الله : بأبي أنت وأمّي المؤذا؟ والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وبإسناده إلى أبان الأحمر، عن الصادق جعفر بن محمّد بالله : إن كان الشيطان عدوًا، فالغفلة لماذا؟ والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ۞: تقرير لعداوته، وبيان لغرضه في دعوة شيعته إلى اتباع الهوى والركون إلى الدنيا.

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ ۞: وعيد لمن أجاب دعاءه، ووعد لمن خالفه، وقطع للأماني الفارغة، وبناء الأمركلة على الإيمان والعمل الصالح.

## وقوله تعالى:

﴿ أَفَمَنْ رُبِّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ﴾: تقرير له؛ أي أفمن زُيِّن له سوء عمله، بأن غلب وهمه وهواه على عقله حتى انتكس رأيه فرأى الباطل حقاً والقبيح حسناً ؛ كمن لم يُزيَّن له بل وُفَق حتى عرف الحق واستحسن الاعمال واستقبحها على ماهي عليه. فحذف الجواب لدلالة

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَآءُ ﴾: عليه.

١. التوحيد/ ٢٧٢، صدر وذيل حديث ١٤. ٢. نفس المصدر ٣٧٦، ضمن حديث ٢١.

[وقيل (١٠): تقديره: أفمن زُيّن له سوء عمله] (٢) ذهبت نفسك عليهم حسرة. فحذف الجواب لدلالة

﴿ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسِكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ عليه.

ومعناه: فلا تهلك عليهم للحسرات علىٰ غيّهم واصرارهم علىٰ التكذيب.

والفاءات] (٢) الثلاثة للسّببيّة ، غير أنّ الأوليين دخلتا على السبب والشالثة دخلت على المسبب.

وجمع «الحسرات» للدّلالة على تضاعف اغتمامه على إصرارهم، أو كثرة مساوئ أفعالهم المقتضية للتأسّف.

و «عليهم» ليس صلة لها، لأنّ صلة المصدر لا تتقدّمه بـل صـلة «تـذهب» أو بـيان للمتحسّر عليه.

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ 💍: فيجازيهم عليه.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (4): أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيفبن عميرة، عن حسّان، عن هشام بن عمّار يرفعه في قوله: «افمن زُيّن له سوء عمله فرآه حسناً فإنّ الله يُضلّ من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إنّ الله عليم بما يصنعون».

قال: نزلت في زريق وحبتر.

وفي أصول الكافي (٥): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، عن أحمد بن عمر الحلال، عن عليّ بن سويد، عن أبي الحسن عليه قال: سألته عن العُجب الذي يفسد العمل.

١. أنوار التنزيل ٢٦٨/٢. ٢. ليس في م .

٤. تفسير القمي ٢٠٧/٢.

٣. ليس في أ. ٥. الكافي ٣١٣/٢، ح ٣. وله ذيل .

فقال: العُجب درجات؛ منها أن يُرزيِّن للعبد سوء عمله فراَه حسناً، فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعاً.

محمّد بن يحيى، عن أحمد [بن محمّد (۱۱) (۱۲) بن عيسى، عن عليّ بن أسباط، عن رجل من أصحابنا من أهل خراسان من ولد إبراهيم بن سيّار يرفعه، عن أبي عبدالله الله قال: إنّ الله علم أنّ الذنب خير للمؤمن من العُجب، ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أمداً.

عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد (٣) ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله على قال: قال رسول الله على: بينما موسى على جالساً ، إذ أقبل إبليس وعليه برنس (٤) ذو ألوان . فلمّا دنى من موسى على خلع البرنس . وقام إلى موسى على فسلّم عليه .

فقال له موسى: [من أنت؟

قال: أنا ابليس.

قال: أنت، فلا قرّب الله دارك.

قال: إنَّى إنَّما جئت لأسلَّم [عليك](٥) لمكانك من الله.

قال: فقال له موسى: إنا فما هذا البرنس؟

قال: به أختطف قلوب بني آدم.

فقال له موسئ: فأخبرني بالذُّنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟

قال: إذ أعجبه نفسه، واستكثر عمله، وصغر في عينه ذنبه.

﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ ﴾ : وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: الريح (٧).

٢. من أوس والمصدر .

٤. البرنس: كلّ ثوب رأسه ملتزق به .

٦. ليس في أ.

١. نفس المصدر والموضع، ح١.

٣. نفس المصدر ٣١٤/٢، ح ٨. وله ذيل .

٥. من المصدر. .

٧. أنوار التنزيل/ ٢٦٨ .

﴿ فَتَثِيرُ سَحَاباً ﴾: على حكاية الحال الماضية ، استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالّة على كمال الحكمة ، ولأنّ المرادبيان إحداثها بهذه الخاصيّة ، ولذلك أسنده إليها . ويجوز أن يكون اختلاف الأفعال ، للدّلالة على استمرار الأمر .

﴿ فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مِيْتٍ فَآخَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ ﴾ : بالمطر النازل منه. وذكر السحاب؛ كذكره. أو بالسّحاب، فإنّه سبب السبب أو الصائر مطراً.

﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾: بعد يبسها. والعدول فيهما من الغيبة إلى ماهو أدخل في الاختصاص لما فيهما من مزيد الصنع.

﴿ كَذَٰلِكَ النَّشُورُ ﴾ ۞: أي مثل إحياء الموات نشور الأموات في صحّة المقدوريّة إذ ليس بينهما إلّا احتمال اختلاف المادّة في المقيس عليه، وذلك لامدخل له فيها.

وقيل (١٠): في كيفيّة الإحياء، فإنّه تعالى يرسل ماء من تحت العرض تنبت منه أجساد الخلق.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ("): حدّ ثني أبي ، عن العرزميّ (")، عن أبيه ، عن أبي إسحاق، عن حارث الاعور، عن أميرالمؤمنين عليه قال: سئل عن السحاب ، أين يكون؟ قال: يكون على شجر ، على كثيب (أ) ، على شاطئ (أ) البحر يأوي إليه . فإذا أراد الله الله الله المحاريق ، وهو الله قير أن يرسله (") ، أرسل ريحاً فأثاره ووكل به ملائكة يضربونه بالمخاريق ، وهو البرق فيرتفع .

وفي روضة الكافي (٧): محمّد بن يحيى، عن أحمد بـن محمّد بـن عـيسـي، عـن

نفس المصدر والموضع.
 ٢٠ تفسيرالقمي ٢٧٦/٢.

٣. النسخ: العزرمي. المصدر: العرزفي ظ (العزرفي م). والعرزمي هو لقب جمع منهم: إسحق بن منصور وحمّادبن عثمان وعمرو بن جبير ومحمّد بن سلام ومحمّد بن عبيدالله وغيرهم. انظر تقيح المقال، فصل الألقاب، ٥٤/٣.

المصدر: «كثيف» بدل «على» كثيب».

٥. هكذا في الأصل وفي سائر النسخ والمصدر: ساحل.

٦. المصدر: يرسل . ٧ . الكافي ٢١٨/٨ ٢١٩-٢١٩، ح ٢٦٨ .

الحسين بن سعيد، عن ابن العرزميّ رفعه (١) قال: قال أميرالمومنين المثل وسئل عن السحاب أين يكون ؟

قال: يكون على شجر، على كثيب، على شاطئ البحر يأوي إليه. فإذا أراد الله على أن يرسله، أرسل ريحاً فأثارته. ووكّل به ملائكة يضربونه بالمخاريق، وهو البرق فيرتفع. ثمّ قرأ هذه الآية: «والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميّت» الآية، والملك اسمه الرعد.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): حدّ ثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله علي الأرض درّاج، عن أبي عبدالله على الأرض أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم. وفي أمالي الصدوق (٢) مثله سواء. ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ ﴾: الشرف والمنعة.

﴿ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً ﴾: أي فليطلبها من عنده، فإنّ له كلّها. فاستغنى بالدليل عن المدلول.

وفي مجمع البيان (٤): «فلله العزّة جميعاً» روى أنس، عن النبي ﷺ قال: إنّ ربّكم يقول كلّ يوم: أنا العزيز. فمن أراد عزّ الدارين، فليطع العزيز.

﴿ اِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾: بيان لما يُطلَب به العزّة، وهـو التوحيد والعمل الصالح. وصعودهما إليه مجازعن قبوله إيّاهما، أوصعود الكتبة بصحيفتهما.

والمستكنّ في «يرفعه» «للكلم»، فإنّ العمل لايقبل إلّا بالتوحيد. ويؤيّده أنّه نصب «العمل». أو «للعمل» فإنّه يحقّق الإيمان ويقوّيه «لله» وتخصيص العمل بهذا الشرف لما فيه من الكلفة.

١. ليس في الأصل.

٢. تفسيرالقمي ٢٥٣/٢.

٤. مجمع البيان ٤٠٢/٤.

٣. أمالي الصدوق/١٤٩، ح٥.

وقرئ: «يصعد» على البناءين. والمصعد هو الله تعالى. أو المتكلّم به. أو الملك (١). وقيل (٢): الكلم الطيّب يتناول الذكر والدعاء وقراءة القرآن، وعنه ﷺ: هو: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلّا الله والله اكبر. فإذا قالها العبد، عرج بها الملك إلى السماء فحيّا بها وجه الرحمٰن. فإذا لم يكن عمل صالح، لم يُقبّل.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢): وقوله كالله الله يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه».

قال: كلمة الإخلاص والإقرار بما جاء به من عندالله من الفرائض، والولاية تـرفع العمل الصالح إلى الله كالله.

وعن الصادق عليه (٤٤) أنّه قال: «الكلم الطيّب» قول المؤمن: لااله إلّا الله، محمّد رسول الله، على وليّ الله وخليفة رسول الله،

وقال: و «العمل الصالح» الاعتقاد بالقلب، أنّ هذا هوالحق من عندالله لاشك فيه من ربّ العالمين.

وفي رواية أبي الجارود (٥)، عن أبي جعفر الله قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: إنّ لكلّ قول مصداقاً من عمل يصدّقه أو يكذّبه. فإذا قال ابن آدم وصدّق قوله بعمله، رفع قوله بعمله إلى الله. وإذا قال وخالف قوله عمله (١)، ردّ قوله على عمله الخبيث وهوى به في النار.

١ و٢. أنوار التنزيل ٢٦٨/٢. ٣ ـ ٥. تفسيرالقمي ٢٠٨/٢.

مكذا في المصدر. وفي النسخ: عمله قوله.
 ٧. التوحيد/١٧٧، ذيل حديث ٨.

٨. المصدر: اليها.

٩. ليس في المصدر . وما في المتن مطابق لما في البحار عن التوحيد . كذا أشار في حاشية المصدر .

١٠. المعارج/٤.

وفي الفقيه (٢)، مثله سواء.

وفي أصول الكافي (٣): عليّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد الله على بن يزيد، عن زياد القنديّ، عن عمّار الأسديّ، عن أبي عبدالله على في قول الله على «إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه» ولايتنا أهل البيت \_ وأهوى بيده إلى صدره \_ فمن لم يتولّنا، لم يرفع الله له عملاً.

وفي نهج البلاغة (٤): ولولا إقرارهن له بالرّبوبيّة وإذعانهن له بالطاعة ، لما جعلهن الله موضعاً لعرشه ولا مسكناً لملائكته ولا مصعداً للكلم الطيب والعمل الصالح من خلقه.

وفي كتاب الاحتجاج (٥) للطبرسي ﴿ عن أميرالمؤمنين ﷺ حديث طويل. وفيه قال ابن الكوّاء: يا أميرالمؤمنين، فما ثواب من قال: لا اله الأ الله ؟

قال: من قال: لا إله إلّا الله مخلصاً، طُمِست ذنوبه؛ كما يُطمَس الحرف الأسود من الورق (١) الأبيض. فإذا قال ثانية: لا إله إلّا الله مخلصاً، خرقت أبواب السماء وصفوف الملائكة حتى يقول الملائكة بعضها لبعض: اخشعوا لعظمة الله. فإذا قال ثالثة مخلصاً (١): لا إله إلّا الله، لم تنته دون العرش. فيقول الجليل: اسكني، فو عزّتي وجلالي، لأغفرن لقائلك بما كان فيه. ثمّ تلا هذه الآية: «إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه» يعنى: إذا كان عمله خالصاً (١) ارتفع قوله وكلامه.

١. ليس من المصدر. وأشار في حاشية المصدر إلى الله هذه القطعة موجودة في البحار عند ذكره حديث الته حد.

٢. من لا يحضره الغقيه ١٢٧/١، ذيل حديث ٦٠٣. وهو يطابق المتن.

٣. الكافي ٤٣٠/١ ح ٨٥. ٤ نهجالبلاغة/ ٢٦١، ضمن خطبة ١٨٢.

٥. الاحتجاج ٣٨٦/١ ٣٨٠. ٦. المصدر: الرق.

٧. ليس في المصدر: صالحاً .

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠)؛ روى الشيخ محمّد بن يعقوب ﷺ ، عن عليّ بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القنديّ ، عن عمّار بن يقظان الأسديّ ، عن أبي عبدالله عليه في قول الله ﷺ: «إليه يصعد الكلّم الطيّب والعمل الصالح يرفعه».

قال: ولايتنا أهل البيت ـ وأهوى بيده إلى صدره ـ فـمن لم يـتولّنا، لم يـرفع الله له عملًا؛ يعنى: أنّ الولاية هي العمل الصالح الذي يرفع الكلم الطيّب إلى الله تعالى.

ويؤيده مارواه عن الامام عليّ بن موسى الله الله على الله ويؤيده مارواه عن الامام عليّ بن موسى الله الله ويقد الله المالح يرفعه».

قال: «الكلم الطيّب» هو قول: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله ﷺ، عليّ وليّ الله وخليفته حقّاً وخلفاؤه خلفاء الله. «والعمل الصالح يرفعه» فهو دليله. وعمله، اعتقاده الذي في قلبه بأنّ هذا الكلام صحيح كما قلته بلساني؛ يعني: أنّ قوله بلسانه غير كاف إذا لم يكن بقلبه ولسانه وجوارحه وأركانه.

﴿ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ ﴾ : المكرات السيّئات ؛ يعني : مكرات قريش للنّبيّ ﷺ في دار الندوة وتدارسهم الرأي في احدىٰ ثلاث : حبسه ، وقتله ، وإجلاته .

وقيل (٣): يعملون السيّئات. وقيل: يشركون بالله.

﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ : لا يُؤْبَهُ دونه بما يمكرون به.

﴿ وَمَكُورُ ٱولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ ۞: يفسد ولا ينفذ. لأنَّ الأمور مقدّرة لا تتغيّر به؛ كما دلّ علمه بقوله:

- ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾ : بخلق آدم منه.
  - ﴿ ثُمَّ مِنْ نُطْفَهِ ﴾ : يخلق ذرّيته منها.
  - ﴿ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجِاً ﴾ : ذكراناً وأناثاً.

٢. نفس المصدر والوضع.

أويل الأيات الباهرة، ج٢ ص٤٧٩.

٣. مجمع البيان ٤٠٢/٤.

الجزء العاشر / سورة الملائكة (فاطر).......٥٧٥

﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَىٰ وَلاَتَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ ﴾ : إلَّا معلومة له.

﴿ وَمَا يُعَمَّوُ مِنْ مَعَمَّرٍ ﴾ : ومايمدّ في عمره من مصيره إلى الكبر.

﴿ وَلاَ يَنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ : من عمر المعمّر لغيره. بأن يُعطى له عمر ناقص من عمره، أولا ينقص من عمر المنقوص عمره بجعله ناقصاً.

والضمير له وإن لم يُذكّر ، لدلالة مقابله عليه. أو للمعمّر على التسامح فيه ، ثقة بفهم السامع ؛ كقوله : لايثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلّا بحقّ .

وقيل (١٠): الزيادة والنقصان في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح؛ مثل: أن يكون فيه إن حجّ زيد (٢) فعمره ستّون سنة وإلّا فاربعون.

وقيل <sup>(٣)</sup>: المراد بالنقصان، مايمرّ من عمره وينقص فإنّه يُكتب في صحيفة عـمره يوماً فيوماً.

وعن يعقوب (٤): «ولاينقص» على البناء للفاعل.

﴿ إِلَّا فِي كِتَابِ ﴾: هو علم الله، أو اللوح، أو الصحيفة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥): وقال عليّ بن إبراهيم الله في قوله: «وما يعمّر من معمّر ولايُنقَص من عمره إلّا في كتاب، يعني يُكتّب في كتاب.

وهو ردّ علىٰ من ينكر البداء.

وفي جوامع الجامع (1): وقيل معناه: لايطول عمر ولا ينقص (1) إلّا في كتاب الله] (1). وهو أن يُكتَب في اللوح [المحفوظ:] (1) لو أطاع الله فلان، بـقي إلى وقت كـذا. وإذا عصى، نقص من عمره الذي وُقّت له. وإليه أشار رسول الله ﷺ في قوله: إنّ الصـدقة وصلة الرحم تعمّران الديار وتزيدان في الأعمار.

١. أنوار التنزيل ٢٦٩/٢.

٣ و ٤. نفس المصدر والموضع.

٦. جوامع الجامع/ ٣٨٧.

٨. ليس في أ .

٢. المصدر: عمرو.

٥. تفسيرالقمي ٢٠٨/٢.

٧. المصدر: لايقصر.

٩. من المصدر.

وفي أصول الكافي (1): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله الله الما نعلم شيئاً يزيد في العمر إلّا صلة الرحم، حتى أنّ الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولاً للرّحمن فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة (1)، أو يكون (1) قاطعاً للرّحم فينقصه الله جلّ وعزّ عن ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى ثلاث سنين.

الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد (٤) عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبى الحسن الرضاع الله مثله.

وفي كتاب الخصال (٥٠): عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي ﷺ يقول: من سرّه أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، فليصل رحمه.

عن أبي جعفر عليه (١٠ قال: في كتاب علي عليه : ثلاث خصال لا يسموت صاحبهن حتى يرى وبالهن : البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارزالله بها، إلى قوله عليه : وإنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون، فتنمى أموالهم فيبرّون فيزاد في أعمارهم (١٠) وإنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقم (١٨من أهلها.

عن أبي عبدالله للطِّلاً (٢) قال: من صدق لسانه، زكى عمله. ومن حسنت نيَته، زاد الله في رزقه. ومن حسن برّه في أهله، زاد الله في عمره.

عن حذيفة بن اليمان (١٠٠ قال: قال رسول الله ﷺ: يا معشر المسلمين، إيّاكم والزنا،

۱. الكافي ۱۵۲/۲ ـ ۱۵۳، ح ۱۷.

٢. هنا في المصدر زيادة وهي: فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة ويكون أجله ثلاثاً وثلاثين سنة .

٣. ن والمصدر: فيكون . ٤ . نفس المصدر والموضع .

٥. الخصال/٣٢، ح ١١٢. . نفس المصدر/ ١٢٤. ضمن حديث ١١٩.

٧. المصدر: «يبرون فتزداد اعمارهم» بدل «فيبرون فيزاد في اعمارهم».

٨. بالاقع -جمع بلقع -: وهي الأرض القفر التي لاشيء بها.

٩. نفس المصدر/٨٨، ح ٢١. ١٥. نفس المصدر/٣٢٠، صدر حديث ٢.

فإنَّ فيه ستّ خصال؛ ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. أمَّا التي في الدنيا، فإنَّه يذهب بالبهاء ويورث الفقر وينقص العمر. الحديث.

وعن عليّ بن أبيطالب (١٠)، عن النبيّ صلّى الله عليهما وآلهما أنّه قال في وصيّته له. مثله بتغيير يسير.

وعن أبي عبدالله للطِّلْإ مثله كذلك.

فأتاه ذلك النبي فأخبره.

فدعا الله الملك، وهو على سريره، حتى سقط من السرير، فقال: يا ربّ، أجّلني حتى يشبّ طفلي وأقضى أمري.

فأوحىٰ الله الله الله النبيّ: أن اثت إلى فلان الملك، فأعلمه أنّي قد أنسأت في أجله وزدت في عمره خمس عشره سنة.

فقال ذلك النبي: يا رب، إنَّك تعلم أنَّى لم أكذب قطَّ.

فأوحى الله عَلَمْ إليه: إنّما أنت عبد مأمور، فأبلغه ذلك، والله لا يُسأل عمّا يفعل.

وفي عيون الأخبار (٣)، مثله سواء.

وفي روضة الكافي (1): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي إسحاق الجرجانيّ، عن أبي عبدالله عليه قال: إنّ الله على جعل لمن جعل له سلطاناً أجلاً ومدّة من ليالٍ وأيّام وسنين وشهور. فإن عدلوا في الناس، أمر الله على صاحب الفلك أن يبطئ بإدارته فطالت أيّامهم ولياليهم وسنوهم (6) وشهورهم.

١. نفس المصدر/ ٣٢١، ح ٣.

٣. عيون اخبارالرضا على ١٨١/١ ١٨٢.

٥. المصدر: سنينهم وفي النسخ: سنونهم.

۲. التوحيد/٤٣٣\_٤٤٤. ح ١

٤. الكافي ٢٧١/٨، ح ٤٠٠.

وإن هم جاروا في الناس ولم يعدلوا، أمرالله فلل صاحب الفلك فأسرع بإدارته فقصرت لياليهم وأيّامهم وسنينهم وشهورهم. وقد وفي لهم (١٠ كلل بعدد الليالي والشهور.

وفي إرشاد المفيد (٢٠): وروى المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله عليه يقول: إنّ قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربّها، واستغنى الناس (٣) عن ضوء الشمس، وذهبت الظلمة، ويعمّر الرجل في ملكه حتّى يولد له ألف ذكر لايولد فيهم أنثى.

وفي تهذيب الأحكام (4): أبوالقاسم جعفر بن محمّد [عن محمّد بن عبدالله ،] (٥) عن الحسين بن عليّ بن ركريًا ، عن الهيثم بن عبدالله ، عن الرضا عليّ بن موسى الله عن أبيه قال : قال الصادق الله إلى أيام زائري الحسين بن على الله الأتعدّ من آجالهم.

وعنه (١) محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصوربن حازم قال: سمعته يقول: من أتئ عليه حول ولم يأت قبر الحسين على نقص الله من عمره حولاً. ولو قلت: إنّ احدكم ليموت قبل أجله بثلاثين سنة، لكنت صادقاً. وذلك أنّكم تتركون زيارته. فلا تَدَعوها، يمدّ الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم. وإذا تركتم زيارته، نقص الله من أعماركم وأرزاقكم.

وفي عيون الأخبار (٧)؛ في باب ماجاء عن الرضا علي من أخبار هذه المجموعة، وبإسناده قال: قال رسول الله علي: ياعلي، من كرامة المؤمن على الله أنّه لم يجعل لأجله وقتاً حتى يهم ببائقة (٨). فإذا هم ببائقة، قبضه إليه.

قال: وقال جعفر بن محمّد عليه التجنّبوا البوائق، يُمَدّ لكم في الأعمار.

وفي أصول الكافي(٩): عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسي ، عن موسى بن القاسم

١. هكذا في المصدر . وفي النسخ: «وفي» بدل «وقد وفي لهم» .

٢. الارشاد/٣٦٣. ٣. المصدر: العباد.

٤. تهذيب الاحكام ٤٣٦٦، ح ٩٠. من المصدر.

<sup>7.</sup> نفس المصدر والموضع، ح ٩١. وله ذيل . ﴿ ٧. عيون أخبار الرضا ﷺ ٣٦/٢، ح ٩٠.

البانقة. الشرّ، الظلم. والجمع بوائق.
 ٩. الكافى ٤٨٥١-٤٨٦، ح ٨.

البجليّ، عن عليّ بن جعفر عليه قال: جاءني محمّد بن اسماعيل وقد اعتمرنا عمرة رجب، ونحن يومئذ بمكّة.

فقال: يا عمّ، أريد بغداد وقد أحببت أن أودّع عميّ أبا الحسن، يعني موسى بن جعفر النِّك . وأحبب أن تذهب معى إليه .

فخرجت معه نحو أخي وهو في داره التي بالحوبة، وذلك بعد المغرب بقليل. فضربت الباب.

فأجابني أخي فقال: من هذا؟

فقلت: على.

فقال: هو ذا أخرج. وكان يبطئ الوضوء.

فقلت: العجل.

قال: وأعجل.

فخرج وعليه إزار ممشّق (١) قد عقده في عنقه، حتّى قعد تحت عتبة الباب.

فقال عليّ بن جعفر: فانكببت عليه فقبّلت رأسه، وقلت: قد جثتك في أمر إن تره صواباً فالله (٣) وفّق، وإن يكن (٣)غير ذلك فما أكثر ما نخطئ.

قال: وما هو؟

قلت: هذا ابن أخيك يريد أن يودّعك ويخرج إلى بغداد.

فقال لي: ادعه (٤). فدعوته، وكان متنحّياً.

فدنا منه فقبّل رأسه، وقال: جعلت فداك، أوصني.

فقال: أوصيك أن تتّقي الله في دمي.

١. ممشّق؛ أي مصبوغ بالمشق. وهو الطين الأحمر.

هكذا فى المصدر وفى النسخ: «ترى ثواباً لله بدل «تره صواباً فالله».

٣. هكذا في المصدر وأ. وفي ساثر النسخ: لم يكن .

٤. هكذا في المصدر. وفي النسخ: «له ادنه» بدل «لي ادعه».

فقال: من أرادك بسوء فعل الله به وفعل (١).

ثمَ عاد فقبَل رأسه، ثمّ قال: ياعمَ أوصني.

فقال: أوصيك أن تتّقي الله في دمي.

فقال: من أرادك بسوء. فعل الله به وفعل (٢). ثمّ قال: ياعمّ، أوصني.

فقال: أوصيك أن تتّقي الله في دمي.

فدعا علىٰ من أراده بسوء، ثمَّ تنحّىٰ عنه ومضيت معه.

فقال لى أخى: ياعلى، مكانك.

فقمت مكاني. فدخل منزله ثمّ دعاني، فدخلت إليه. فتناول صرّة فيها ماثة دينار فأعطانيها، وقال: قل لابن أخيك، يستعين بها على سفره.

قال عليّ: فأخذتها فأدرجتها في حاشية ردائي، ثمّ ناولني مائة أخرى وقال: أعطه أيضاً. ثمّ ناولني صرّة أخرى وقال: أعطه أيضاً.

فقلت: جعلت فداك، إذا كنت تخاف منه مثل الذي ذكرت؛ فلِمَ تعينه على نفسك؟ فقال: إذا وصلته وقطعني، قطع الله أجله. ثمّ تناول مخدة أدم فيها ثلاثة آلاف درهم وضح (٣) فقال: أعطه هذا أيضاً.

قال: فخرجت إليه فاعطيته المائة الاولى ففرح فرحاً شديداً ودعا لعمه، ثمّ أعطيته الثانية [والثالثة](1) ففرح حتى ظننت أنّه سيرجع ولا يخرج، ثمّ اعطيته الثلاثة آلاف درهم.

فمضىٰ علىٰ وجهه حتّىٰ دخل على هارون، فسلّم عليه بالخلافة وقال: ما ظننت أنّ في الأرض خليفتين حتّىٰ رأيت عميّ موسى بن جعفر اللله يُسلّم عليه بالخلافة.

١. المصدر: «وجهل يدعو على من يريده بسوء» بدل «وفعل».

٢. هنا زيادة في المصدر . وهي : ثم عاد فقبل رأسه .

٣. الوضح: الدرهم الصحيح. ٤. من المصدر.

فأرسل هارون إليه بمائة ألف درهم، فرماه الله بالذبحة (١). فـما نـظر منها إلى درهم ولامسه.

﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ ( : اشارة إلى الحفظ ، أو الزيادة ، أو النقص .

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ ٱجَاجٌ ﴾: ضرب مثل للمؤمن والكافر.

و «الفرات» الذي يكسر العطش. و «السائغ» الذي يسهل انحداره. و «الأجاج» الذي يحرق بملوحته.

وقرئ: «سيّغ» بالتشديد والتخفيف. وملح على فعل (٢).

﴿ وَمِنْ كُلُّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها ﴾: استطراد في صفة البحرين وما فيهما من النعم، أو تمام التمثيل.

والمعنى كما أنّهما وإن اشتركا في بعض الفوائد، لايتساويان من حيث انّهما لايتساويان فيما هو المقصود بالذات من الماء. فإنّه خالط أحدهما ما أفسده وغيّره عن كمال فطرته. لايتساوئ المؤمن والكافر وإن اتّفق اشتراكهما في بعض الصفات؛ كالشّجاعة والسخاوة، لاختلافهما فيما هو الخاصيّة العظمى وهي بقاء أحدهما على الفطرة الأصليّة دون الآخر. أو تفضيل للأجاج على الكافر بما يشارك العذب من المنافع. والمراد بالحلية اللئالي واليواقيت.

﴿ وَ ثَرَىٰ الْفُلْكَ فِيهِ ﴾ : في كلِّ.

﴿ مَوَاخِرَ ﴾ : تشقّ الماء بجريها.

الذبحة: وجع في الحلق، أو دم يخنق فيقتل.
 ١٠ أنوار التنزيل ٢٦٩/٢.

﴿ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ : من فضل الله بالنقلة فيها.

و«اللام» متعلّقة «بمواخر» ويجوزأن تتعلّق بمادلٌ عليه الأفعال المذكورة.

﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ : علىٰ ذلك. وحرف الترجّي باعتبار ما يـقتضيه ظاهر الحال.

﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمرَ كُلِّ يَجْرِيَ لِأَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ : هي مدّة دوره ، أومنتهاه ، أو يوم القيامة .

﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ﴾: الإشارة إلى الفاعل لهذه الأشياء. وفيها إشعار بأن فاعليته لها موجبة لثبوت الأخبار المترادفة. ويحتمل أن يكون «له الملك» كلاماً مبتدأ في قرآن.

﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ ۞: للدلالة علىٰ تفرّده بالألوهيّة والربوبيّة.

و «القطمير» لفافة النواة.

﴿ إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ﴾ : لأنَّهم جماد.

﴿ وَلَوْسَمِعُوا ﴾ : علىٰ سبيل الفرض.

﴿ مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ﴾ : لعدم قدرتهم على الإنفاع ، أو لتبرئهم منكم ممّا تدعون لهم. ﴿ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ : بإشراككم لهم. يقرون ببطلانه ، أو يقولون : ما كنتم إيّانا تعبدون .

﴿ وَلاَ يُنَبِّنُكَ مِثْلُ حَبِيرٍ ﴾ ﴿ ولا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير به أخبرك، وهو الله سبحانه. فإنّه الخبير به على الحقيقة دون سائر المخبرين. والمراد، تحقيق ما أخبر به من حال الهتهم ونفي ما يدعون لهم.

﴿ يَا آَيُهَا النَّاسُ انْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ ﴾ : في أنفسكم وما يعنّ لكم. وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم ؛ كأنّهم لشدّة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء. فإنّ افتقار سائر

الخلائق بالإضافة إلىٰ فقرهم غير معتدّبه. ولذلك قال (١): «وخُلِق الإنسان ضعيفاً».

﴿ وَاللهُ هُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ ﴿ وَالمستغنى على الإطلاق، المنعم على سائر الموجودات، حتى استحق عليهم الحمد.

﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ ۞: بقوم أطوع منكم، أو بعالم آخر غيرما تعرفونه.

﴿ وَمَاذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ ﴾ ۞: بمتعذَّر، أو متعسّر.

﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ ٱخْرَىٰ ﴾: ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى. وأمّا قوله (٢٠): «وليحملنّ اثقالهم وأثقالاً مع اثقالهم». ففي الضالّين المضلّين. فإنّهم يحملون أثـقال اضلالهم مع أثقال ضلالهم. وكلّ ذلك أو زارهم ليس فيها شيء مِن أو زار غيرهم.

﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةً ﴾ : نفس اثقلتها الاوزار.

﴿ إِلَىٰ حَمْلِهَا ﴾: تحمّل بعض أوزارها.

﴿ لاَ يُحْمَلُ منهُ شَيْءٌ ﴾: لم تجب لحمل شيء منه. نفىٰ أن يُحمَل عنها ذنبها؛ كما نفى أن يُحْمَل عليها ذنب غيرها.

﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٰ ﴾ : ولو كان المدعوّ ذا قرابتها. فأضمر المدعوّ ، لدلالة «ان تدع» عليه.

وقرئ: «ذوقربئ» على حذف الخبر. وهو أولى من جعل «كان» التامّة، فإنّها لاتلائم نظم الكلام ٢٠٠).

﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ : غانبين عن عذابه، أوعن الناس في خلواتهم.

﴿ وَاَقَامُوا الصَّلاَةَ ﴾ : فإنهم المنتفعون بالإنذار لاغير. واختلاف الفعلين لما مرّ.

٢. العنكبوت/١٣.

﴿ وَمَنْ تَزَكَّىٰ ﴾ : ومن تطهّر عن دنس المعاصى.

١. النساء/ ٢٨ .

٣. أنوار التنزيل ٢٧٠/٢.

﴿ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ﴾ : إذ نفعه لها.

وقرئ: «ومن ازكئ فانما يزكي» (١٠). وهو اعتراض مؤكّد لخشيتهم وإقامتهم الصلاة، لأنّهما من جملة التزكّي.

- ﴿ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴾ ﴿: فيجازيهم علىٰ تزكّيهم.
- ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ ﴿: الكافر والمؤمن.
  - وقيل (٢): هما مثلان، للصّنم ولله ﷺ.
  - ﴿ وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ ﴾ ۞: ولا الباطل ولا الحق.
- ﴿ وَلاَ الظِّلِّ وَلاَ الْحَرُورُ ﴾ ۞: ولا الثواب ولا العقاب. «ولا» لتأكيد نفي الاستواء، تكريرها على الشقين لمزيد التاكيد.

و «الحرور» فعول، من الحرّ غلب على السموم.

وقيل (٣): السموم، ما يهبِّ [نهاراً. والحرور، مايهب](١) ليلاً.

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْآحْيَاءُ ولَا الْآمْوَاتُ ﴾: تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين ابلغ من الأوّل، ولذلك كرّر الفعل.

وقيل (٥): للعلماء والجهلاء.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ﴾ : هدايته ، فيوفَّقه لفهم آياته والاتَّعاظ بعظاته .

﴿ وَمَا آنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْفَهُورِ ﴾ ﴿ وَمَا آنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْفَهُورِ ﴾ ﴿ وَمَا الْحَفر بالأموات، ومبالغة في إقناطه عنهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): وقوله على: «وما يستوي الاعمى والبصير» مثل ضربه الله على للمؤمن والكافر. «ولا الظلمات ولا النور ولا الظلّ ولا الحرور» فالظلّ،

١. نفس المصدر والموضع. ٢٠٠ نفس

٢. نفس المصدر ٢٧١/٢.

٤. ليس في م .

٦. تفسير القمى ٢٠٨/٢\_٢٠٩.

٣. نفس المصدر والموضع.

٥. أنوار التنزيل ٢٧١/٢.

الناس. والحرور، البهائم (١٠). ثمّ قال: «انّ الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمعٍ من في القبور، قال: هؤلاء الكفّار لايسمعون منك؛ كما لايسمع أهل القبور.

وفي شرح الآيات الباهرة (٢): روي عن أنس بن مالك، عن ابن شهاب (٣)، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس قال: قوله كلّة: «وما يستوي الاعمى والبصير». قال: الأعمى (١٠)، أبوجهل. والبصير، أميرالمؤمنين للله . «ولا الظلمات ولا النور» فالظلمات، أبوجهل، والنور، أميرالمؤمنين للله . «ولا الظلّ ولا الحرور» والظلّ، ظلة أميرالمؤمنين للله في الجنّة. والحرور؛ يعني: جهنّم لأبي جهل. ثمّ جمعهم جميعاً فقال: «وما يستوي الاحياء ولا الاموات» والأحياء، علي وحمزة وجعفر والحسين وفاطمة وخديجة للهل والأموات، كفّار مكة.

﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ ﴿ : فما عليك إلَّا الإنذار. أمَّا الاسماع، فلا إليك. ولا حيلة لك إليه في المطبوع على قلوبهم.

﴿ إِنَّا أَرْسُلْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾ محقين، أو محقًّا، أو إرسالاً مصحوباً بالحق.

ويجوز أن يكون صلة لقوله تعالى:

﴿ بَشِيراً ﴾: بالوعد الحقّ.

﴿ وَنَذِيراً ﴾ بالوعيد الحقّ.

﴿ وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ ﴾ : أهل عصر.

﴿ إِلاَّ خَلاَّ ﴾ : مضى

﴿ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ ﴿ وَ مِن إنبِيّ ، أو ] (٥) عالم منذرعنه. والاكتفاء بذكره ، للعلم بأنّ النذارة قرينة البشارة سيما وقد قرن به من قيل . أو لأنّ الإنذار هو المقصود الأهمّ من البعثة .

١. هنا زيادة في المصدر . وهي : «وقال: وما يستوي الاحياء ولا الاموات» .

٢. تأويل الأيات الباهرة، ج٢، ص ٤٨٠. وفيه: تأويله من طريق العامة ما روي ...

٣. المصدر: أنس مالك بن شهاب .
 ٤. المصدر «فالاعمى» بدل «قال الاعمى» .

٥. من ن .

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١٠): وقوله ﷺ: «وان من امّة إلّا خلا فيها نذير» قال: لكلّ زمان إمام.

وفي أصول الكافي (٢)، بإسناده إلى أبي جعفر للله قال: يامعشر الشيعة، خاصموا بسورة «إنّا أنزلناه» تفلحوا. فوالله، إنّها لحجّة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله. وإنّها لسيّدة دينكم. وإنّها لغاية (٢) علمنا. يامعشر الشيعة، خاصموا «بحم، والكتاب المبين (١)، إنّا انزلناه في ليلة مباركة، إنّا كنّا منذرين». فإنّها لولاة الأمر خاصة بعد رسول الله تيله. يامعشر الشيعة، يقول الله تبارك وتعالى: «وان من امّة إلّا خلا فيها نذير».

قيل: يا أباجعفر، نذيرها محمّد عَيْلِللهُ!

قال: صدقت، فهل كان نذير وهو حيّ من البعثة في أقطار الأرض؟

فقال السائل: لا.

قال أبوجعفر عليه أرأيت بعيثه (٥) ليس نذيره؛ كما أنَّ رسول الله ﷺ في بـعثته مـن الله ﷺ نذير ؟

فقال: بلي.

قال: قال: فكذلك لم يمت محمد إلّا وله بعيث (١) نذير. قال: فإن قلت: لا، فقد ضيّع رسول الله عَيْلِيُّ من في أصلاب الرجال من أمته.

قال: وما يكفيهم القرآن؟

قال: بلئ، إن وجدوا له مفسّراً.

قال: وما فسّره رسول الله مَلَيْظِيُّهُ؟

١. تفسير القمى ٢٠٩/٢.

۲. الكافي ۲٤٩/۱\_۲۵۰ ح ٦ . وله ذيل .

٣. هكذا في المصدر . وفي النسخ : العامة . ٤ الدخان/ ١-٣.

٥. هكذا في المصدر . وفي ن: (بعث، . وفي م: (بعثة، . وفي سائر النسخ: (يبعثه، .

٦. هكذا في المصدر. وفي النسخ: مبعث.

قال: بلى قد فسّره لرجل واحد وفسّره للامّة شأن ذلك الرجل، وهمو عمليّ بـن أبى طالب ﷺ. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي كتاب الاحتجاج (١) للطبرسي الله في احتجاج أبي عبدالله الصادق لله ال

قال السائل: فأخبرني عن المجوس، أفبُعِث (1) إليهم نبيّاً فإنّي أجد لهم كتباً محكمة، ومواعظ بليغة، وأمثالاً شافية، ويقرّون بالثواب والعقاب، ولهم شرائع يعملون بها.

قال: ما من أمّة إلّا خلا فيها نذير، وقد بُعِث إليهم نبيّ بكتاب من عندالله فأنكـروه وجحدواكتابه.

﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾: بالمعجزات الشاهدة على نبوتهم.

﴿ وَبِالزُّبُرِ ﴾: كصحف إبراهيم عليه .

﴿ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾ ﴿: كالتوراة والإنجيل. على إرادة التفضيل دون الجمع. ويجوز أن يراد بهما واحد. والعطف لتغاير الوصفين.

﴿ ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ ۞: أي إنكاري بالعقوبة.

﴿ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً الْوَانُهَا ﴾: أجناسها، أو أصنافها. علىٰ أنَّ كلَّا منها ذو أصناف مختلفة، أو هيئاتها من الصفرة والخضرة ونحوهما.

﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدً ﴾ : أي ذوجدد؛ خطط وطرائق. ويقال : جدَّة الحمار، للخطَّة السوداء علىٰ ظهره.

وقرئ: «جُدَد» بالضمّ. جمع جديدة؛ بمعنى: الجدة. و «جَدَد» بفتحتين، وهو الطريق الواضح (٣).

٢. المصدر: أفيعث الله.

١. الاحتجاج ٩١/٢.

۳. أنوار التنزيل ۲۷۱/۲.

﴿ بِيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا ﴾ : بالشَّدَّة والضعف.

﴿ وَ هَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ ۞: عطف على «بيض» أو على «جدد» كأنّه قيل (١٠): من الجبال ذو جدد مختلف الألوان ومنها غرابيب متّحدة اللون. وهو تأكيد مضمر يفسّره مابعده. فإنّ الغرابيب تأكيد للسود، وحقّ التأكيد أن يتبع المؤكّد. ونظير ذلك في الصفة قول النابغة:

## والمؤمن العائذات الطير يمسحها

وفي مثله مزيد تأكيد من التكرير باعتبار الإضمار والإظهار.

و «الغربيب» الشديد السواد، الذي يشبه لون الغراب.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْمَامِ مُخْتَلِفٌ الْوَانَهُ كَذَلِكَ ﴾ : كاختلاف النمار والجبال. ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلْمَاةَ ﴾ : إذ شرط الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله، فمن كان أعلم به كان أخشئ منه. ولذلك قال عليه (١٠): إنّي أخشاكم بالله وتقاكم له. ولهذا اتبعه بذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته.

وتقديم المفعول، لأنَّ المقصود حصر الفاعليَّة. ولو أخِّر انعكس الأمر.

وقرئ برفع «الله» ونصب «العلماء». على أنّ الخشية مستعارة للتعظيم. فإن العظيم يكون مهيباً (٩٠).

وفي روضة الكافي (٤): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ وعليّ بن

١. نفس المصدر والموضع. ٢. نفس المصدر ٢٧٢/٢.

٣. نفس المصدر والموضع . وفيه: فان المعظم يكون مهيباً .

٤. نفس المصدر ١٦/٨، ضمن حديث ٢.

إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة قال: قال عليّ بن الحسين عليه وما العلم بالله والعمل إلّا إلغان مؤتلفان. فمن عرف الله، خافه وحنّه (۱) الخوف على العمل بطاعة الله. وإنّ أرباب العلم وأتباعهم، الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه. وقد قال الله: «إنّما يخشى الله من عباده العلماء». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفي مجمع البيان (٢٠): ورُوي عن الصادق الله الله قال: يعني بالعلماء: من صدّق قوله فعله. ومن لم يصدّق فعله قوله، فليس بعالم.

وفي الحديث (٣): أعلمكم بالله، أخوفكم لله.

وفي مصباح الشريعة (1): قال الصادق الله : ودليل الخشية (٥)، التعظيم لله والتمسّك بخالص الطاعة (٦) وأوامره [والخوف] (١) والحذر (٨)، ودليلهما العلم. قال الله تعالى: 
النّما يخشى الله من عباده العلماء».

وفي مصباح شيخ الطائفة ﴿ (١٠) في دعاء يوم الأربعاء: اللهم اشد خلقك خشية لك أعلمهم بك، وأفضل خلقك لك (١٠٠) علماً أخوفهم لك (١١٠). لاعلم إلا خشيتك، ولاحكم (١١٠) إلا الإيمان بك. ليس لمن لم يخشك علم، ولا لمن لم يؤمن بك حكم. وفي شرح الآيات الباهرة (١٣): قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا على بن أبي طالب،

\_\_\_\_\_

٢. مجمع البيان ٤٠٧/٤.

۱. م وأ: خشيه .

٣. نفس المصدر والوضع .

٤. شرح فارسي لمصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة/ ٣٦-٣٦.

٥. المصدر: «الخواف» وفي نسخة أخري: «الخشية».

٦. المصدر: بتخليص طاعته . ٧ ليس في المصدر .

٨. هنا زيادة في المصدر . وهي : مع الوقوف عن محارمه .

٩. مصباح المتهجّد/ ٤٢٤. . . . . المصدر: يك .

١١. هنا زيادة في المصدر . وهي: وأطوع خلقك لك اقربهم منك . وأشدّ خلقك لك اعظاماً أدناهم إليك .

١٢. المصدر: حلم (حكم خ .ل .) . ١٣ . تأويل الآيات الباهرة ، ج٢ ، ص ٤٨١.

عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن عمر، عن مقاتل بن سلمان، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عبّاس في قوله على: «إنّما يخشى الله من عباده العلماء».

﴿ وَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ ۞: تعليل لوجوب الخشية ، لدلالته علىٰ أنّه معاقب للمصرّ علىٰ طغيانه غفور للتّائب من عصيانه .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ ﴾ : يداومون قراءته أو متابعة مافيه، حتّىٰ صارت سمة لهم وعنواناً.

والمراد بالكتاب، القرآن أو جنس كتب الله، فيكون ثناء على المصدّقين من الأمم بعد اقتصاص حال المكذّبين.

﴿ وَاقَامُوا الصَّلاَةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ صِرّاً وَعَلائِيّةً ﴾: كيف اتَّفق من غير قصد اليهما.

وقيل (١): السرّ في المسنونة، والعلانية في المفروضة.

﴿ يَرْجُونَ تِجَارَةً ﴾: تحصيل ثواب بالطَّاعة. وهو خبر «إنَّ».

﴿ لَنْ تَبُورَ ﴾ ٢٠: لن تكسد ولن تهلك بالخسران. صفة «للتّجارة».

وفي مجمع البيان (٢): «وانفقوا ممّا رزقناهم سرّاً وعلانية». الآية، وعن عبدالله بن عبيد بن عمير الليثيّ (٣) قال: قام رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، مالي لا أحبّ الموت؟

قال: ألك مال؟

قال: نعم.

قال: فقدَّمه.

\_\_\_\_\_

<sup>.</sup> أنوار التنزيل ٢٧٢/٢ .

٢. مجمع البيان ٤٠٧/٤.

٣. هكذا في المصدر وأ. وفي سائر النسخ: عبدالله بن عبيدبن أبي عمير الليثي.

قال: لا أستطيع.

قال: فإن قلب الرجل مع ماله، إن قدّمه أحبّ أن يلحق به، وإن أخّره أحبّ أن يتأخّر معه.

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه (١): وقال لله الله الله الله الله الله هذه الفضول من الأموال لتوجّهوها حيث وجّهها الله على ولم يعطكموها لتكنزوها.

وفي كتاب الخصال (<sup>(1)</sup>: عن هشام بن معاذ قال: كنت جليس عمر بن عبدالعزيز (<sup>(۹)</sup> حيث دخل المدينة. فأمر مناديه فنادى: من كانت له مظلمة أو ظلامة فليأت الباب.

فأتاه محمّد بن عليّ؛ يعني: الباقر عليَّلاً.

فدخل إليه مولاه مزاحم فقال: إنّ محمّد بن عليّ بالباب.

فقال له: أدخله، يا مزاحم.

قال: فدخل، وعمر يمسح عينيه من الدموع.

فقال له محمّد بن عليّ: ما أبكاك، ياعمر؟

فقال هشام: أبكاه كذا وكذا، يا ابن رسول الله ﷺ.

فقال محمّد بن علي: ياعمر، إنّما الدنيا سوق من الأسواق، منها خرج قوم بما ينفعهم ومنها خرجوا بما ينفعهم ومنها خرجوا بما يضرّهم، إلى قوله ﷺ: واجعل في قلبك اثنتين: تنظر الذي تحرّه أن تحبّ أن يكون معك إذا قدمت على ربّك، فقدّمه بين يديك. وتنظر الذي تكره أن يكون معك إذا قدمت على ربّك، فابتغ به البدل. ولا تذهبن إلى سلعة (٤) قد بارت على من كان قبلك، ترجو أن تجوز عنك. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

﴿ لِيُوَفِّيهِمْ ﴾ : بنفقتها .

﴿ ٱجُورَهُمْ ﴾ : أي فعلوا ذلك ليوفّيهم الله أجورهم بالثواب.

١. من لايحضره الفقيه ٣١/٢، ح ١٢٠. ٢. الخصال/١٠٤ ـ ١٠٥، ضمن حديث ٦٤.

٣. المصدر: جليساً لعمرين عبدالعزيز.

٤. هكذا في المصدر وم ون . وفي أ: «سلفة» . وفي الأصل وس: «سلهة» .

﴿ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِهِ ﴾ : على ما يقابل أعمالهم.

وفي مجمع البيان (١٠): روى ابن مسعود، عن النبيّ ﷺ أنّه قال في قوله: «ويزيدهم من فضله»: هو الشفاعة لمن وجبت له النار ممّن صنع إليه معروفاً في الدنيا.

﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ ﴾ ﴿ : لطاعاتهم ؛ أي مجازيهم عليها. وهو علَّة للتَّوفية والزيادة. أوخبر «إنَّ» و «يرجون» حال من واو «وأنفقوا».

﴿ وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَّيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾: يعني القرآن، و «من» للتبيين. أو الجنس، ومن للتبعيض.

﴿ هَوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ : أحقّه مصدّقاً لما تقدّمه من الكتب السماويّة. حال مؤكّدة، لأنّ حقّيّته تستلزم موافقته إيّاه في العقائد وأصول الأحكام.

﴿إِنَّ اللهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ ﴿ عالم بالبواطن والظواهر. فلوكان في أحوالك ما ينافي النبوّة، لم يوح إليك مثل هذا الكتاب المعجز، الذي هو عيار على سائر الكتب. وتقديم «الخبير» للدلالة على أنّ العمدة في ذلك الأمور الروحانية.

﴿ ثُمَّ اَوْرَثُنَا الْكِتَابَ ﴾ : حكمنا بتوريثه منك، أو نورثه. فعبّر عنه بالماضي لتحقّقه. أو أورثناه من الأمم السالفة.

والعطف على «ان الذين يتلون» و «الذي أوحينا إليك» اعتراض لبيان كيفية التوريث. ﴿الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾: قيل (٢٠): يعني علماء الأمة [من الصحابة ومن بعدهم.] (٢٠) أو الأمة بأسرهم، فإن الله اصطفاهم على سائر الأمم.

- ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ : بالتّقصير في العمل به.
- ﴿ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ﴾ : يعمل به في أغلب الأوقات.
- ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ : يضمّ التعليم والإرشاد إلى العمل.

وقيل (٤): «الظالم» الجاهل. و«المقتصد» المتعلّم. و«السابق» العالم.

٢. أنوار التنزيل ٢٧٣/٢.

٤. نفس المصدر ٢٧٢/٢ ٢٣٧٠.

١. مجمع البيان ٤٠٧/٤.

٣. من المصدر.

وقيل (1): «الظالم» المجرم. و«المقتصد» الذي خلط العمل (٣) الصالح بالسّيّء. و«السابق» الذي ترجّحت (٣) حسناته بحيث صارت سيّئاته مكفّرة، وهو معنى قوله عليه : أمّا الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنّة بغير حساب، وأمّا الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حساباً يسيراً، وأمّا الذين ظلموا فأولئك يحبسون (٤) في طول المحشر ثمّ يتلقّاهم الله برحمته.

وقيل (٥٠): «الظالم» الكافر. على أنّ الضمير «للعباد». وتقديمه لكثرة الظالمين. ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الفَصْلُ الْكَبِيرُ ﴾ ﴿ : إشارة إلى التوريث والاصطفاء والسبق.

وفي أصول الكافي (١٠): الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن حمّد بن جمهور، عن حمّاد بن عبدالمؤمن عن سالم قال: سألت أباجعفر على عن قول الله على: «ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله».

قال: «السابق بالخيرات» الإمام. و «المقتصد» العارف للإمام. و «الظالم لنفسه » الذي لا يعرف الامام.

الحسين، عن المعلّىٰ (٧)، عن الوشّاء، عن عبدالكريم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله الله الله الله الله عن قوله تعالى: «ثمّ أو رثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا».

فقال: أيّ شيء تقولون أنتم؟

قلت: نقول: إنّها في الفاطميين.

قال: ليس حيث تذهب، ليس يدخل في هذا من أشار بسيفه ودعا الناس إلىٰ خلاف.

٢. ليس في المصدر .

٤. هكذا في المصدر . وفي النسخ: يحاسبون .

٦. الكافي ٢١٤/١، ح ١ .

١. نفس المصدر والموضع.

٣. المصدر: رجحت .

٥. نفس المصدر والموضع .

٧. نفس المصدر ٢١٤/١ ٢١٥، ح ٢ .

فقلت: أيّ شيء الظالم لنفسه؟

قال: الجالس في بيته لا يعرف حقّ الإمام. و«المقتصد» العارف بحقّ الإمام. و«السابق بالخيرات» الإمام.

الحسين بن محمد، عن المعلّى (١)، عن الحسن، عن أحمد بن عمر قال: سألت أباالحسن الرضا على عن قول الله على: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» الآية.

قال: فقال: ولد فاطمة ﷺ. و«السابق بالخيرات» الإمام. و«المقتصد» العارف بالإمام. و«الظالم لنفسه» الذي لايعرف الإمام.

محمّد بن يحيى، عن أبي زاهر (١٠) أوغيره، عن محمّد بن حمّاد، عن أخيه أحمد بن حمّاد، عن إبراهيم (١٠)، عن أبي الحسن الله أنّه قال: وقد أو رثنا نحن هذا القرآن، الذي فيه ما تُسيَّر به الجبال وتُقطَّع به البلدان وتحيئ به الموتئ. ونحن نعرف الماء تحت الهواء. وإنّ في كتاب الله لآيات مايراد بها أمر إلّا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله ممّا كتبه الماضون، جعله الله لنا في أمّ الكتاب. إنّ الله يقول (١٠): «وما من غائبة في السماء والأرض إلّا في كتاب مبين. ثمّ أو رثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فنحن الذين اصطفانا الله عن واور ثنا هذا الكتاب فيه تبيان كلّ شيء.

وفي بصائر الدرجات (٥): أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن حميد بن المثنّى ، عن أبي سلام المرعشيّ ، عن سورة بن كليب قال: سألت أباجعفر لليّلا عن قول الله تبارك وتعالى: «ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله».

قال: «السابق بالخيرات» الامام.

١. نفس المصدر ٢١٥/١، ح٣. وفيه: «معلّى بن محمّد» بدل «المعلّى».

٢. نفس المصدر ٢٢٦٧١، ذيل حديث ٧. ٣٠ المصدر: إبراهيم عن أبيه .

٤. النمل/٧٧. ٥. بصائر الدرجات/٦٤، ح ١.

أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (١)، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن ابن مسكان، عن ميسر، عن سورة بن كليب، عن أبي جعفر عليه الله عن ابن مسكان، عن ميسر، عن سورة بن كليب، عن أبي جعفر عليه الله عنه الآية: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» [إلى آخر] (١) الآية.

قال: «السابق بالخيرات» الإمام. فهي في ولد على المثلِّ وفاطمة المُثَلَّ .

وفي كتاب سعد السعود (٣)، لابن طاوس الله نقلاً عن كتاب محمّد بن العبّاس بن مروان، بإسناده إلى أبي إسحاق السبيعيّ قال: خرجت حاجاً فلقيت محمّد بن علي فسألته عن الآية ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هوالفضل الكبير فقال مايقول فيها قومك يا أبا إسحاق يعني أهل الكوفة قال قلت يقولون إنّها لهم قال فما يخوفهم إذا كانوا في الجنة قال فما تقول أنت جعلت فداك فقال هي لنا خاصة يا أبا إسحاق أمّا السابق بالخيرات فعليّ بن أبي طالب والحسن والحسين والشهيد منا والمقتصد فصائم بالنهار قائم بالليل وأمّا الظالم لنفسه ففيه ما في الناس وهو مغفور له وفيه أيضاً يقول عليّ بن موسى بن طاوس: وجدت كثيراً من الأخبار وقد ذكرت بعضها في كتاب البهجة بثمرة المهجة متضمّنة إن قوله على الخيرات الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هوالفضل الكبير» أنّ المراد بهذه الآية جميع ذريّة النبي على وإن الظالم لنفسه هوالجاهل بإمام زمانه والمقتصد هو العارف به والسابق بالخيرات هو إمام الوقت على الهراد بعد والسابق بالخيرات هو إمام الوقت على الماراد به والسابق بالخيرات هو إمام الوقت المناق.

فممن روينا ذلك عنه الشيخ أبوجعفر محمّد بن بابويه (٤) من كتاب الفرق ، بإسناده إلى الصادق للله . [من كتاب الواحدة لابن جمهور فيما رواه ، عن أبي محمّد الحسن بن علي العسكريّ صلوات الله عليه . ورويناه من كتاب الدلائل لعبدالله بن جعفر الحميريّ ، عن مولانا الحسن العسكريّ لله ورويناه من كتاب محمّد بن عليّ بن

٢. ليس في المصدر.

١. نفس المصدر/٦٥، ح ٣.

٤. نفس المصدر والموضع.

٣. سعدالسعو د/١٠٧.

رباح، بإسناده إلى الصادق المنه الله الله الله الله ورويناه من كتاب محمّد بن مسعود بن عبّاش في تفسير القرآن. ورويناه من الجامع الصغير ليونس بن عبدالرحمن. ورويناه من كتاب عبدالله بن حمّاد الأنصاري. ورويناه من كتاب إبراهيم (بن الله الخرّاز") وغيرمم رضوان الله عليهم ممّن لم يحضرني ذكر أسمائهم والإشارة إليهم.

وفي كتاب معاني الأخبار (٤): حدّثنا أبوجعفر محمّد بن عليّ بن نصر البخاريّ المقريّ قال: حدّثنا أبو عبدالله الكوفيّ العلويّ الفقيه بفرغانة، بإسناد متّصل إلى الصادق جعفر بن محمّد عليه الله شئل عن قول الله على: ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بااخيرات باذن الله.

فقال: «الظالم» يحوم حوم <sup>(ه)</sup> نفسه. و «المقتصد» يحوم حوم <sup>(۱)</sup> قلبه. و «السابق» يحوم حوم <sup>(۱۷)</sup> ربّه ﷺ.

حدّثنا محمّد بن الحسن القطّان (^) قال: حدّثنا الحسن بن عليّ، أعني: ابن السكريّ (^)، قال: أخبرنا محمّد بن زكريّا الجوهريّ قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفيّ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه قال: سألته عن قول الله عَلَى الرثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله».

فقال: «الظالم منًا» من لا يعرف حقّ الإمام. و«المقتصد» العارف بحقّ الإمام. و«السابق بالخيرات بإذن الله» هو الإمام. «جنّات عدن يدخلونها» يعني: المقتصد والسابق.

١. ليس في المصدر. ٢. من ن وم .

٣. المصدر: «إبراهيم الجزار». وهي خطأ. انظر الفهرست لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، باب إبراهيم بن عثمان الخزاز الكوفئ.

٤. معانى الأخبار/١٠٤، ح١. ٥. الأصل: يحرم حرم.

٦. الأصل: يحرم حرم. ٧. الأصل: يحرم حرم.

٨. نفس المصدر/١٠٤ ـ ١٠٥، ح ٢.
 ٩. المصدر: الحسن بن على بن الحسين السكري .

حدّثنا أبو عبدالله الحسين بن يحيى البجليّ (۱) قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا أبو عوانة موسى بن يوسف الكوفيّ قال: حدّثنا عبدالله بن يحيى، عن أبي حفص، عن أبي حمزة الشماليّ قال: كنت جالساً في المسجد الحرام مع أبى جعفر الله الله أبى جعفر الله الله البصرة.

فقالاله: يا ابن رسول الله، إنّا نريد أن نسألك عن مسألة.

فقال لهما: سلاعمًا احببتما(١).

فقالا: أخبرنا عن قول الله ﷺ: «ثمّ أو رثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير» إلى آخر الآيتين.

قال: نزلت فينا أهل البيت.

قال أبو حمزه: فقلت: بأبي أنت وأمّي، فمن الظالم لنفسه؟

قال: من استوت حسناته وسيِّئاته منَّا أهل البيت، فهو الظالم لنفسه.

فقلت: من المقتصد منكم؟

قال: العابد لله (٣) في الحالين حتّى يأتيه اليقين (٤).

فقلت: فمن السابق منكم بالخيرات؟

قال: من دعا، والله، إلى سبيل ربّه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يكن للمضلّين عضداً ولاللخائنين خصيماً ولم يرض بحكم الفاسقين، إلّا من خاف على نفسه ودينه ولم يجد أعواناً.

ا. نفس المصدر ١٠٥٠، ح٣. وفي النسخ: الحسن بن يحيى البجلي . وهي خطأ. انظر تنقيح المقال ٣٤٩/١-٣.
 ٢٥٠ . وقمين ٢٠١١ و٢٠٠٢.

٢. المصدر: «اسألا عمًا جنتما» بدل «سلاعمًا أجببتما». وأشار المحقق في حاشية المصدر إلى أنّه في أكثر النسخ: سلاعمًا أحببتما.
 ٣. المصدر: لله ربّه.

٤. يوجد في هامش نسخة م: «اليقين»: الموت. وسمّى به لتيقن وقوعه. (جعفر).

وفي كتاب الاحتجاج (١) للطبرسيّ ، عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله عليه عن هذه الآية «ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا».

قال: أيّ شيء تقول؟

قلت: إنِّي أقول: إنَّها خاصَّة لولد فاطمة.

فقال عليه الله الله الله عنه ودعا الناس إلى نفسه إلى الضلال من ولد فاطمة وغيرهم، فليس بداخل في هذه الآية.

قلت: من يدخل فيها؟

قال: «الظالم لنفسه» الذين لا يدعون الناس إلى ضلال ولاهدى. و «المقتصد منّا أهل البيت» العارف حقّ الإمام. و «السابق بالخيرات» هو الإمام.

وفي الخرائج والجرائح (٢): روي عن الحسن بن راشد قال: قال لي أبوعبدالله على العسن، إنّ فاطمة لعظمها على الله حرمت وذرّيتها على النار، وفيهم نزلت «ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات». فأمّا «الظالم لنفسه» الذي لا يعرف الإمام. و«المقتصد» العارف بحقّ الإمام. والسابق بالخيرات» هو الامام. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

وفيه (٣)، في أعلام أبي محمّدالحسن العسكريّ الله قال أبوهاشم: إنّه سأله عن قوله: «ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات».

قال عليه : كلّهم من آل محمّد. «الظالم لنفسه» الذي لا يقرّ بالإمام، و «المقتصد» العارف بالإمام، و «السابق بالخيرات» الإمام.

١. الاحتجاج ١٣٨/٢ ـ ١٣٩.

٢. عنه في تفسير نور الثقلين ٣٦٤/٤، ح٨٦. الخرائج والجرائح ج ٢٨١/١.

٣. نفس المصدر والموضع، ح ٨٧. الخرائج والجرائح ج ٦٨٧/٢ ح ٩.

وفي كتاب المناقب(١)، لابن شهر أشوب: قال الصادق النَّه في قوله تعالى: «ثمَّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» نزلت في حقّنا وحقّ ذرّيتنا [خاصة](٧).

وفي (٣) رواية عنه، وعن أبيه عليُكِنا : هي لنا خاصّة، وإيّانا عنيٰ.

وفي (٤) رواية أبي الجارود، عن الباقر عليُّلا : هم آل محمّد.

وفي مجمع البيان (٥): اختلف في أنَّ الضمير في «منهم» إلى من يعود، على قولين: أحدهما، أنَّه يعود إلى «العباد» إلى قوله: والثاني أنَّ الضمير يعود إلى «المصطفين» من العباد. عن أكثر المفسّرين.

ثمّ اختلف في أحوال الفرق الثلاث على قولين: أحدهما، أنّ جميعهم ناج. ويؤيّد ذلك ماورد في الحديث عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله عَيُّ إلله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الما السابق فيدخل الجنّة بغير حساب. وأمّا المقتصد فيحاسب حساباً يسيراً. وأمّا الظالم لنفسه فيحبس (٦) في المقام ثمّ يدخل الجنّة، فهم الذين قالوا: «الحمد لله الذي اذهب عنًا الحزن».

وروى أصحابنا، عن ميسربن عبدالعزيز (٧)، عن جعفر الصادق عليُّه أنَّه قال: «الظالم لنفسه منًا» من لايعرف حقّ الإمام. و«المقتصد منًا» من يعرف حقّ الإمام (^). و«السابق بالخيرات» هؤلاء كلّهم مغفور لهم.

عن زياد بن المنذر(١٠)، عن أبي جعفر لليُّلا : أمّا «الظالم لنفسه منّا» فمن عمل صالحاً وآخر سيّناً. وأمّا «المقتصد» فهو المتعبّد المجتهد. وأمّا «السابق بالخيرات» فعليّ والحسن والحسين ومن قُتل من آل محمّد شهيداً.

٢. من المصدر.

١. مناقب آل أبي طالب ١٣٠/٤. ٥. مجمع البيان ٤٠٨/٤. ٣و٤. نفس المصدر والموضع.

٦. هكذا في المصدر . وفي النسخ: فيجلس . ٧. نفس المصدر ٤٠٩/٤.

٨. المصدر: «العارف بحق الامام» بدل «من يعرف حق الامام».

٩. نفس المصدر والموضع .

وفي عيون الأخبار (١)، في باب ذكر مجلس الرضا على مع المأمون، في الفرق بين العترة والأمّة، بإسناده إلى الريان بن الصلت قال: حضر الرضا على مجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء العراق وخراسان.

فقال المأمون: أخبروني عن معنىٰ هذه الآية «ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا».

فقالت العلماء: أراد الله تعالى بذلك الأمّة كلّها.

فقال المأمون: ما تقول، يا أبا الحسن؟

فقال الرضا على : ما أقول كما قالوا، ولكنّي أقول أراد الله كالله بذلك العترة الطاهرة. فقال المأمون: وكيف عنى العترة من دون الأمّة؟

فقال الرضا عليه إنه لو أراد الأمة، لكانت بأجمعها في الجنّة، لقول الله على المنهم ظالم لله الله الكبير». ثمّ ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير». ثمّ جمعهم كلّهم في الجنة، فقال «جنّات عدن يدخلونها يُحلُون فيها من أساور من ذهب» الآية. فصارت الوراثة للعترة الطاهرة، لا لغيرهم.

وفي شرح الآيات الباهرة (٢): قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا عليّ بن عبد الله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد، عن عثمان بن سعيد، عن إسحاق بن بريد الفرّاء (٣)، عن غالب الهمدانيّ، عن أبي إسحاق السبيعيّ قال: خرجت حاجّاً فلقيت محمّد بن على عليه فسألته عن هذه الآية «ثمّ أو رثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا».

فقال: ما يقول فيها قومك يا أبا إسحاق؛ يعني أهل الكوفة؟

قال: قلت: يقولون: إنّها لهم.

قال: فما يخوفهم إذا كانوا من أهل الجنّة؟

١. عيون أخبار الرضاع الله ٢٢٨/١ - ٢٢٩، صدر حديث ١.

تأويل الأيات الباهرة، مخطوط، ج ٢ ص ٤٨١.

٣. المصدر: إسحاق بن زيد الفرّاء؛ تفسير البرهان ٣٦٤/٣، رقم ١١، إسحاق بن يزيد الفرّاء.

قلت: فما تقول أنت، جعلت فداك؟

قال: هي لنا خاصة، يا أباإسحاق. أمّا «السابقون بالخيرات» فعليّ والحسن والحسين والامام منّا. و«المقتصد» فصائم بالنهار وقائم بالليل. و«الظالم لنفسه» ففيه ما في الناس، وهو (١) مغفور له. يا أبا إسحاق، بنا يفك الله رقابكم، وبنا يحلّ الله وثاق (٢) الذلّ من أعناقكم، وبنا يغفر الله ذنوبكم، وبنا يفتح، وبنا يختم. ونحن كهفكم؛ ككهف أصحاب الكهف. ونحن سفينتكم؛ كسفينة نوح. ونحن باب حطّتكم؛ كباب حطّة بي إسرائيل.

وقال أيضاً (٣): حدّ ثنا حميد بن زياد (٤)، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن أبي حمزة ، عن زكريًا المؤمن (٥)، عن أبي سلام عن سورة بن كليب (١) قال : قلت لأبي جعفر الله المعنى قوله الله الله قل الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الآية ؟

قال: «الظالم لنفسه» الذي لا يعرف الإمام.

قلت: فمن المقتصد؟

قال: الذي يعرف الإمام.

قلت: فمن السابق بالخيرات؟

قال: الإمام.

قلت: فما لشيعتكم؟

قال: تُكفِّر ذنوبهم وتُقضَى ديونهم. ونحن باب حطَّتهم، وبنا يُغفَر لهم.

وقال أيضاً (٧): حدَّثنا محمَّد بن الحسن بن حميد، عن جعفر بن عبدالله

١. الأصل وم: هؤلاء.

٢. هكذا في المصدر . وفي النسخ: «رقاب» وفي تفسير البرهان: «ربان ق» .

٣. نفس المصدر والموضع . ٤ . المصدر: أحمد بن زياد .

٥. المصدر: زياد المؤمن . ٦. س: سويرةبن كلب . المصدر: سورة بن كلب .

٧. نفس المصدر والموضع.

المحمّديّ (١)، عن كثيربن عيّاش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر طلي في قوله على: «ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا».

قال: فهم آل محمّد صفوة الله. فمنهم ظالم لنفسه، وهو الهالك. ومنهم مقتصد، وهم الصالحون. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فهو عليّ بن أبي طالب عليه الديق الله على القرآن.

وقال عليّ بن إبراهيم (٢) في هذه الآية: هم آل محمّد صلوات الله عليهم خاصة، ليس لأحد فيها شيء، أو رثهم الله الكتاب الذي أنزله على محمّد عَيْنَ اللهِ تاماً كاملاً.

وقال الصادق عليه (٣٠): فمنهم ظالم لنفسه، وهو الجاحد للإمام من آل محمّد. ومنهم مقتصد، وهو المقرّ بالإمام. والسابق بالخيرات، هوالإمام.

﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ﴾ : مبتدأ وخبر. والضمير للثلاثة ، أو للذين ، أو للمقتصد والسابق. فإنّ المراد بهما الجنس.

وقرئ: «جنّة عدن» و «جنّاتَ عدن» منصوبة بفعل يفسّره الظاهر (٤٠).

وقرأ أبو عمرو «يدخلونها» على بناء المفعول (٥٠).

﴿ يُحَلُّونَ فيهَا ﴾: خبرثان، أو حال مقدرة.

وقرئ: «يحلّون». من حليت المرأة، فهي حالية (٦).

﴿ مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ : «مِنْ» الأولى ، للتبعيض . والثانية ، للتبيين .

﴿ وَلُوْلُوْاً ﴾ : عطف على «ذهب» أي من ذهب مرضع باللَّوْلُو، أومن ذهب في صفاء اللؤلؤ. ونصبه نافع وعاصم، عطفاً على محلّ «من أساور».

﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ شِهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ : من خوف العاقبة. أو همتهم من أجل المعاش وآفاته. أومن وسوسة إبليس وغيرها.

٢. نفس المصدر/ج ٢، ص ٤٨٢.

٤ ـ ٦. أنوار التنزيل ٢٧٣/٢.

١. م: عبدالله المحمّديّ المهديّ .

٣. نفس المصدر والموضع.

وقرئ: الحزن(١).

﴿إِنَّ رَبُّنَا لَغَفُورٌ ﴾ : للمذنبين.

﴿ شَكُورٌ ﴾ ٢٠ المطيعين.

وفي معاني الأخبار (٣): عن أبي عبدالله عليه قال: جنّات عدن يدخلونها؛ يعني المقتصد والسابق، الحديث. وقد سبق قريباً.

قالوا: اللهمَ لا.

وعن على عليه (٥) وقد سأله بعض اليهود عن مسائل.

قال اليهوديّ: فأين يسكن نبيّكم من الجنّة؟

قال: في أعلاها درجة وأشرفها مكاناً ، في جنّات (٦)عدن.

قال: صدقت، والله، إنَّه لبخطُّ هارون وإملاء موسىٰ.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧٠): حدّ ثني أبي ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليه أنّه قال : قال رسول الله عليه : إذا دخل المؤمن في منازله في

١. نفس المصدر والموضع.

٢. معاني الاخبار/١٠٥، ذيل حديث ٢. وفيه: (عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه بدل (عن أبي عبدالله عليه عبدالله عليه و ٢٠٠٠).

المصدر: موتي .
 المصدر: موتي .
 المصدر: موتي .

٦. المصدر: جنّة . ٧. تفسيرالقمي ٢٤٧/٢ .

الجنة، وُضع على رأسه تاج الملك والكرامة، والبس [حلل الذهب والفضّة، والياقوت والدرّ منظوماً في الاكليل تحت التاج والبس] (١) سبعين حلّة حرير (١) بألوان مختلفة منسوجة بالذّ هب والفضّة واللؤلؤ والياقوت الأحمر. وذلك قوله: «يُحلُون فيها أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير».

وفى روضة الكافى(٣)، مثله سنداً ومتناً.

﴿الَّـذِي أَحَــلَّنَا دَارَ الْـمُقَامَةِ ﴾: دار الإقامة والخلود فيها أبداً لا يموتون ولا بخرجون (٥) عنها.

﴿ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ : من إنعامه وتفضّله.

﴿ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ ﴾: تعب.

١. ليس في ن .

﴿ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لَغُوبٌ ﴾ ۞: كلال. إذ لا تكليف فيها ولاكدّ. أتبع نفي ما يـتبعه، مبالغة.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١): «لايمسّنا فيها نصب ولايمسّنا فيها لغوب».

قال: «النصب» العنا. و«اللغوب» الكسل والضجر.

٢. ليس في المصدر .

٣. الكافي ٩٧/٨، ضمن حديث ٦٩. ٤٠ تأويل الأيات الباهرة، ج٢ ص٤٨٣.

٥. هكذا في ن وم . وفي سائر النسخ: يحزنون . ٦. تفسير القمي ٢٠٩/٢ .

وفيه (()، في الحديث المنقول متصلاً بآخرما نقلنا لفظة: «حرير» (آخر الآية) بلافصل، قال فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمتها تمشي مقبلة وحولها وصفاؤها تعنيها (٢)، عليها سبعون حلّة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد صبغن بمسك وعنبر، وعلى رأسها تاج الكرامة، وفي رجلها علان من ذهب مكلّلان بالياقوت واللؤلؤ شراكهما ياقوت حمر. فإذا دنت (١) من وليّ الله، وهو يقوم إليها شوقاً، تقول له: يا وليّ الله، ليس هذا يوم نعب ولانصب، ولاتقم أذا لك وأنت لي.

وفي رورة الكافي(١٤)، مثله كذلك.

وفي نهج البلاغة (٩)؛ وأكرم أسماعهم عن أن تسمى حسيس نـــار أبــداً، وصـــا , أجــــادهم أن تلقئ لغوباً ونصباً .

وفي من لا يحضره الفقيه (١٠)، بإسناده إلى أميرالمؤمنين على قال: ومن مات يوم الأربعاء من المؤمنين وقاه الله نحس يوم القيامة، وأسعده بمجاورته، وأحله دار المدامة من فضله، لا يمسّه فيها نصب ولا يمسّه فيها لغوب.

وفي كتاب سعد السعود (() البين طاوس الله من مختصر تفسير محمّد بين العبّاس بن مروان ، بإسناده إلى جعفر بن محمّد، عن آبائه ، عن أمد المؤمنين على بن أبي طالب ، عن النبيّ عليه حديث طويل. يذكر فيه ما أعدّ الله لمحبّي عليّ للله يوم القيامة. وفيه: فإذا دخلوا مازلهم وجدوا الملائكة يهنّئونهم بكرامة ربّهم، حتّى إذا استقرّوا قرارهم قبل لهم: هل وجدتم ما وعد (() ربّكم حقّاً ؟

قالوا: نعم، ربّنا رضينا فارض عنّا.

قال: برضاي عنكم وبحبِّكم أهل بيت نبيِّي، حللتم داري وصافحتكم المـــلائكة.

١. نفس المصدر ٢٤٧/٢.

٣. المصدر: أدنيت.

٥. نهج البلاغة/٢٦٨، ذبل خطبة ١٨٣.

٧. سعد السعود، ١١١.

٧. هكذا في المصدر . في النسخ: تجنّبها .

٤. الكافي ٩٧/٨ ٩٨. صمن حديث ٦٩.

٦. سن لايحضره الفقيه ٢٩٥/٤، ضمن حديث ٨٩٢.

٨. الاصل: وجد. المصدر: وعدكم.

فهنيئاً هنيئاً، عطاء غير مجذوذ، ليس فيه تنغيص.

فعندها قالوا: «الحمد لله الذي اذهب عنّا الحزن وأحلّنا دار المقامة من فضله [لايمسّنا فيها نصب و](١) لايمسّنا فيها لغوب إنّ ربّنا لغفور شكور».

وفي هذا الحديث، أنّ محبّي عليّ لللَّهِ يقولون لله ﷺ إذا دخلوا الجنّة: فـائذن لنـا بالسجود.

قال لهم ربّهم ﷺ: انّي قد وضعت عنكم مؤنة العبادة وأرحت لكم أبدانكم، فطال ما أنصبتم بي الأبدان و [عنيتم إليّ] (٢) الوجوه، فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي.

وفي شرح الآيات الباهرة (٣): وذكر الشيخ أبوجعفر بن بابويه الله في تأويل قوله تعالى: «الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن» إلى قوله: «لغوب» خبر يتضمّن بعض فضائل الزهراء الله الله .

قال (ئ): حدّ ثنا عبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب، عن أبي الحسن أحمد بن محمّد الشعراني، عن أبي محمّد عبدالباقي (6)، عن عمر بن سنان المينجي (7)، عن حاجب بن سليمان، عن وكيع بن الجرّاح، عن سليمان بن مهران الأعمش (7)، عن ابن ظبيان، عن أبي ذرّ الله قال: رأيت سلمان وبلال يقبلان إلى النبي الله إذ انكبّ سلمان على قدم رسول الله على قبه غن فرجره النبي الله عن ذلك.

ثمّ قال له: يا سلمان، لاتصنع بي ماتصنع الأعاجم بملوكها. أنا عبد من عبيد الله، آكل ما يأكل العبيد وأقعد كما يقعد العبيد.

فقال له سلمان: يا مولاي، سألتك بالله إلّا أخبرتني بفضل (٨) فاطمة يوم القيامة.

١. ليس في المصدر . ٢ . ليس في ن . وفي المصدر : عنتم لي .

٣. تأويل الآيات الباهرة، ج٢ ص ٤٨٤. ٤. نفس المصدر والموضع.

٥. هكذا في المصدر ون . وفي سائر النسخ : محمّد الباقي .

٦. ن: «المسيحى» . م «المينجى» . س وأ: «المسيجي» . المصدر: «المنجي» .

٧. المصدر: سليمان الأعمش . ٨. المصدر: بفضائل .

قال: فاقبل النبي على ضاحكاً مستبشراً. ثمّ قال: والذي نفسي بيده، إنّها الجارية التي تجوز في عرصة القيامة على ناقة رأسها من خشية الله، وعيناها من نورالله، وخطامها من جلال الله، وعنقها من بهاء الله، وسنامها من رضوان الله، وذنبها من قدس الله، وقوائمها من مجدالله. إن مشت، سبّحت. وإن رغت، قدّست. عليها هنودج من نور، فيه جارية أنسيّة حوريّة عزيزة، جمعت فخلقت وصنعت ومثلت ثلاثة أصناف. فأزّلها من مسك أذفر، وأوسطها من العنبر الأشهب، وآخرها من الزعفران الأحمر عجنت بماء الحيوان. لو تفلت تفلة في سبعة ابحر مالحة، لعذبت. ولو أخرجت ظفر خنصرها إلى دار الدنيا، يغشي (۱) الشمس والقمر. جبرائيل عن يمينها، وميكائيل عن يسارها (۲)، وعليّ أمامها، والحسن والحسين وراءها، والله يكلأها ويحفظها فيجوزون في عرصة القيامة.

فإذا النداء من قبل الله ﷺ: معاشر الخلائق، غضّوا ابصاركم ونكّسوا رؤوسكم، هذو فاطمة بنت محمّد نبيّكم زوجة على إمامكم امّ الحسن والحسين (٣).

فتجوز الصراط، وعليها ريطتان بيضاوتان. فإذا دخلت إلى الجنّة ونظرت إلى ما أعدّ الله لها من الكرامة، قرأت: «بسم الله الرحمٰن الرحيم، الحمد لله الذي اذهب عنّا الحزن، انّ ربّنا لغفور شكور، الذي أحلّنا دار المقامة من فضله لايمسّنا فيها نصب ولا يمسّنا فيها لغوب».

قال: فيوحى الله إليها: يا فاطمة، سليني أعطك، وتمنّى علىّ أرضك.

فتقول: إلهي أنت المنى وفوق المنى، أسألك أن لاتعذَّب محبّي ومحبّ عترتي بالنار.

فيوحي الله إليها: يا فاطمة، وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لقد آليت على نـفسي

١. المصدر: لغشي . ٢. المصدر: شمالها .

٣. المصدر: «أمّ الحسنين» بدل «أمّ الحسن والحسين».

من قبل أن أخلق السماوات والأرض بألفي عام، أن لا أعذَّب محبّيك ومحبّي عترتك بالنار.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ ﴾ : الايحكم عليهم بموت ثان

﴿ فَيَمُوتُوا ﴾ : ويستريحوا. ونصبه بإضمار «أن».

وقرئ: «فيموتون» عطفاً على «لا يُقضّى» (١٠)؛ كقوله (٢٠): «ولا يؤذن لهم فيعتذرون».

﴿ وَلاَ يُخَفُّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ﴾ : بل كلَّما خبت زيد إسعارها.

﴿ كَذَٰلِكَ ﴾ : مثل ذلك.

﴿ نَجْزِي كُلِّ كَفُورٍ ﴾ ٢٠ مبالغ في الكفر.

وقرأ أبوعمرو: «يُجزَى» على بناء المفعول، وإسناده إلىٰ «كلُّ». قرئ: يجازي ٣٠).

﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴾: يستغيثون. يفتعل، من الصراخ: وهو الصياح. استعمل في الاستغاثة، لجهر المستغيث صوته.

﴿ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾: بإضمار القول. وتقييد العمل الصالح بالوصف المذكور، للتّحسر على ما عملوه من غير الصالح والاعتراف به، والإشعار بأن استخراجهم لتلافيه، وأنّهم كانوا يحسبون أنّه صالح والآن تحقّق خلافه.

وفي كتاب التوحيد (16)، بإسناده إلى الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن للله حديث طويل. وفي آخره قلت: جعلت فداك، بقيت مسالة.

قال: هات، لله أبوك.

قلت: يعلم القديم الشيء الذي لم يكن، أن لو كان كيف كان يكون.

قال: ويحك، إنّ مسائلك لصعبة. أما سمعت الله يقول (٥٠): «لو كان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا». وقوله (٢): «ولعلا بعضهم على بعض». وقال (٢): يحكى قول أهل النار:

٢. المرسلات/٣٦.

٤. التوحيد/ ٦٥، في أواخر حديث ١٨.

٦. المؤمنون/ ٩١.

١. أنوار التنزيل ٢٧٣/٢.

٣. نفس المصدر والموضع

الأنساء/ ٢٢ .

الأنعام/٢٨.

«أرجعنا نعمل صالحاً غير الذي كنّا نعمل». وقال: «لو رُدّوا لعادوا لما نُهوا عنه». فقد علم الشيء الذي لم يكن، أن لو كان كيف كان يكون.

وفي شرح الآيات الباهرة (١٠)؛ قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا محمّد بن سهل العطّار، عن عمر بن عبدالجبّار، عن أبيه [عن جدّه، عن عليّ بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه أميرالمؤمنين ﴿ قال: قال لي رسول الله ﷺ: ياعليّ، ما بين من يحبّك وبين أن يرى ماتقرّ به عيناه إلّا أن يعاين الموت.

ثمّ تلا: «ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنّا نعمل» يعني: أنّ اعداءه إذا دخلوا النار قالوا: «ربنّا أخرجنا نعمل صالحاً» في ولاية عليّ الله غير الذي كنّا نعمل في عداوته.

فيقال لهم في الجواب: «اولم نعمركم ما يتذكّر فيه من تذكّر وجاءكم النذير» وهو النبيّ عَلَيْ . «فذوقوا فما للظّالمين» لآل محمّد «من نصير» ينصرهم ولا ينجيهم منه ولا يحجبهم عنه.

﴿ أَوَلَمْ تُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُوجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ : جواب من الله و توبيخ لهم. قيل (٢٠): و «ما يتذكّر فيه» متناول لكلّ عمر ، يمكن المكلّف فيه من التفكر والتذكّر. وقيل (٤٠): مابين العشرين إلى الستين .

والعطف في «جاءكم» على معنىٰ «اولم نعمّركم» فإنّه للتّقرير؛ كأنّه قال: عمّرناكم وجاءكم النذير. وهو النبيّ ﷺ، أو الكتاب.

وقيل (٥): العقل، أو الشيب، أوموت الأقارب.

وفي من لايحضره الفقيه (٦): وسُئل عن قول الله ﷺ: «اولم نعمّركم ما يتذكّر فيه من تذكّر».

٢. ليس في المصدر.

١. تأويل الأيات الباهرة، ج٢، ص ٤٨٥.

٣ و٤. أنوار التنزيل ٢٧٣/٢.

<sup>. 4</sup> نفس المصدر ۲۷۳/۲ ـ ۲۷۴ .

٦. من لايحضره الفقيه ١١٨/١، ح ٥٦١.

قال: توبيخ لابن ثماني عشرة سنة.

[وفي كتاب الخصال (١٠)، عن أبي عبدالله لله في قول الله تعالى: «اولم نعمَركم مايتذكّر فيه من تذكّر»

قال: توبيخ لابن ثماني عشرة سنة](٢).

وفي نهج البلاغة (٣): قال النُّلا: العمر الذي أعذر الله فيه إلىٰ ابن آدم، ستُّون سنة.

وفي مجمع البيان (<sup>4)</sup>: «اولم نعمّركم ما يتذكّر فيه من تذكّر» اختلف في هذا المقدار، فقيل: هو ستّون سنة. وهو المروىّ عن أبى عبدالله الله (<sup>0)</sup>.

وقد (٦) روي عن النبيّ ﷺ أيضاً مرفوعاً أنّه قال: من عمرته الله ستين سنة، فقد أعدر إليه.

وقيل 🗥: هو توبيخ لابن ثماني عشرة سنة . وروي ذلك عن الباقر ﷺ 🗥 .

﴿ فَذُوتُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴾ ۞: يدفع العذاب عنهم.

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَالِمٌ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ : لا يخفىٰ عليه خافية . فـلا يـخفىٰ عـليه حوالهم .

﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ﴿ : تعليل له. لأنّه إذا علم مضمرات الصدور وهي أخفى ما يكون ، كان أعلم بغيره .

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَّنِفَ فِي الْأَرْضِ ﴾: يلقي إليكم مقاليد التصرّف فيها.

وقيل (٩): خلفاً بعد خلف، جمع خليفة. والخلفاء، جمع خليف.

﴿ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ : جزاؤه.

﴿ وَلَا يَزِيدُ الْكَـافِرِينَ كُـفُرُهُمْ عِـنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَـفْناً وَلَا يَـزِيدُ الْكَـافِرِينَ كُـفُرُهُمْ إِلَّا

٢. ليس الأصل ون.

٤. مجمع البيان ٢٠٠٤.

٦ و٧. نفس المصدر والموضع.

٩. أنوار التنزيل ٢٧٤/٢.

١. الخصال/٥٠٩، ح ٢.

٣. نهج البلاغة/٥٣٢، حكمة رقم ٣٢٦.

المصدر: أميرالمؤمنين عليه.

خَسَاراً ﴾ أن ابيان له وتكرير التجنّب على أنّ اقتضاء الكفر لكلّ واحد من الأمرين مستقلّ باقتضاء قبحه ووجوب للدلالة عنه.

والمراد «بالمقت» وهو أشدّ البغض: مقت الله. و«بالخسار» خسار الآخرة.

﴿ قُلْ اَرَايْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ : يعني اَلهتهم. والإضافة إليهم، لأنّهم جعلوهم شركاء الله، أو لأنفسهم فيما يملكونه.

﴿ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾: بدل من «أرأيتم» بدل الاشتمال، لأنه بمعنى: أخبروني ؛ كأنّه قال: أخبروني عن هؤلاء الشركاء أروني ايّ جزء من الأرض استبدّوا(١) يخلقه.

﴿ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ﴾ : أم لهم شركة مع الله في خلق السماوات ، فاستحقّوا بذلك شركة في الألوهيّة الذاتية .

﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً ﴾ : ينطق على أنَّا اتَّخذناهم شركاء.

﴿ فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْهُ ﴾ : على حجّة من ذلك الكتاب، بأنّ لهم شركة جعليّة. ويجوز أن يكون «هم» للمشركين لقوله (٢): «ام أنزلنا عليهم سلطاناً».

وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبوبكر: «علىٰ بيّنات» فيكون إيماء إلىٰ أنّ الشرك خطير لابدّ فيه من تعاضد الدلائل (٣).

﴿ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلّا غُرُوراً ﴾ (٢): لمّا نفى أنواع الحجج في ذلك، اضرب عنه بذكر ما حملهم عليه. وهو تعزير الأسلاف الأخلاف والرؤساء الاتباع، بأنّهم شفعاء عندالله يشفعون لهم بالتقرّب إليهم.

﴿ اَنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَزُولًا ﴾ : كزامة أن تزولا، فإنّ الممكن حال بقائه لابدً له من حافظ. أويمنعهما من أن تزولا، لأنّ الإمساك منع.

﴿ وَلَئِنْ زَالْتَا إِنْ آمْسَكَهُمَا ﴾ : ما أمسكهما.

١. هكذا في ن . في سائر النسخ: استبدل . ٢. الروم/ ٣٥.

٣. أنوار التنزيل ٢٧٤/٢.

﴿ مِنْ لَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ : من بعد الله. أومن بعد الزوال. والجملة سادة مسدّ الجوابين. ومِن الأولى زائدة، والثانية للابتداء.

﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾ ﴿ وَ حيث أمسكهما، وكانتا جديرتين بأن تُهدًا هداً ؛ كما قال (١٠): تكاد السماوات يتفطّرن منه وتنشق الأرض وتخرّ الجبال هداً ».

وفي من لا يحضره الفقيه (٣)، في وصيّة النبي على الله على الله على المان لأمّتي من الهدم: «ان الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفوراً».

وروى عبّاس بن هلال (٣)، عن أبي الحسن الرضا عليه عن أبيه عليه قال: لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام: «ان الله يمسك السماوات والأرض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفوراً». فيسقط (٤) عليه البيت.

وفي أصول الكافي (٥): أخبرنا أبوجعفر محمّد بن يعقوب قال: حدّ ثني عليّ بن إبراهيم إبن هاشم، إ (٢) عن أبيه، عن الحسن بن إبراهيم، عن يونس بن عبدالرحمٰن، عن عليّ بن منصور، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله الله أنّه قال لبعض الزنادقة: يا أخا أهل مصر، إنّ الذي تذهبون إليه وتظنّون إنّه الدهر، إن كان الدهر يذهب بهم لِم لايردّهم ؟ وإن كان يردّهم لِم لايذهب بهم ؟ القوم مضطرّون، يا أخا أهل مصر، لِم السماء مرفوعة، والأرض موضوعة لِم لاينحدر (١٧) السماء على الأرض لِم لاينحدر (١٨) اللرض فوق طباقها ولايتماسكان ولايتماسك من عليها ؟ قال الزنديق: أمسكهما الله ربّهما وسيّدهما.

قال: فآمن الزنديق على يدي أبي عبدالله عليا ﴿.

۱. مریم/ ۹۰.

٣. نفس المصدر ٢٩٨/١، ح ١٣٦٢.

٥. الكافي ٧٣/١ ٧٤، ضمن حديث ١.

٧. المصدر: لم لايسقط.

٢. من لايحضره الفقيه ٢٦٨/٤.

٤. المصدر: إلى آخر الآيه فسقط.

٦. من المصدر.

٨. المصدر: لم لايسقط.

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقيّ (١) رفعه قال: جاء (١) الجاثليق إلىٰ (١) أميرالمؤمنين على الله عن الله الله العرش أم العرش يحمله ؟

فقال أميرالمؤمنين على الله الله الله العرش والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وذلك قول الله: «ان الله يمسك السماوات والأرض ان تزولا ولئن زالتا إن امسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفوراً». والحديثان طويلان أخذت منهما موضع الحاجة.

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٤)، بإسناده إلى إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه الرضا عليه عديث طويل. وفيه: بنا يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا.

وبإسناده إلى أبي حمزة الثماليّ (٥) عن أبي عبدالله للسِّلا قال: قلت له: أتبقى الأرض بغير إمامٍ ؟

قال: لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة، لساخت.

وبإسناده إلى محمّد بن الفضيل (٢) عن أبي الحسن الرضا للسلا قال: قلت له: أتبقى الأرض بغير إمام؟

فقال: لا.

قلت: فإنّا نروي عن أبي عبدالله للطِّلِجُ أنّها لاتبقى بغير إمام إلّا أن يسخط الله على اهل الأرض أوعلى العباد.

فقال: لوتبقى (١)، اذاً لساخت.

وبإسناده إلى أحمد بن عمر الحلاَل (٩٠) قال: قلت لأبي الحسن الرضا لللهِ : إنّا روينا عن أبي عبدالله لللهِ إنّه قال: إنّ الأرض لاتبقىٰ بغير إمام أو تبقى ولا إمام فيها.

١. نفس المصدر ١٢٩/١، صدر حديث ١.

المسائمصدر ۱۱۹/۱ صدر حديث
 اليس في المصدر .

٥. نفس المصدر/٢٠١، ح ١.

٧. المصدر: لاتنقى.

٢. المصدر: سأل.

٤. كمال الدين وتمام النعمة ٢٠٢، ضمن حديث ٦.

٦. نفس المصدر ٢٠٢/، ح١.

أغس المصدر والموضع، ح ٥.

فقال: معاذ الله، لاتبقى ساعة، اذاً لساخت.

وبإسناده له آخر إلى أحمد بن عمر (١) قال: سألت أبا الحسن عليه : أتبقئ الأرض بغير إمام؟

قال: لا.

قلت: فإنَّا نروى أنَّها لاتبقى إلَّا أن يسخط الله على العباد.

فقال: لاتمقى، إذاً لساخت.

وبإسناده إلىٰ عمرو بن ثابت (٢)، عن أبيه، عن أبي جعفر عليُّ قال: سمعته يـقول: لوبقيت الأرض يوماً بلا إمام منّا [لساخت] (٣) بأهلها ولعذّبهم الله بأشدّ عذابه. إنّ الله تبارك وتعالىٰ جعلنا حجّة في أرضه وأماناً في الأرض لأهل الأرض، لن يزالواك في أمان من أن تسيخ بهم الأرض مادمنا بين اظهرهم. فإذا أراد أن يهلكهم ثم لايمهلهم ولاينظرهم ذهب بنا من بينهم ورفعنا إليه، ثمّ يفعل الله مايشاء (٥) وأحت.

وبإسناده إلى سليمان بن مهران الأعمش (٢)، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه على بن الحسين الملك حديث طويل. يقول فيه: ولولا ما في الأرض منا، لساخت بأهلها.

﴿ وَٱقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ٱيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ ٱهْدَىٰ مِنْ اِحْدَى الْأُمَم ﴾ : وذلك إنَّ قريشاً لمّا بلغهم أنَّ أهل الكتاب كذِّبوا رسلهم، قالوا: لعن الله اليهود والنصاري، لو أتانا رسول (٧) لنكوننّ أهدى من إحدى الأمم؛ أي من واحدة من الأمم اليهود والنصاري وغيرهم. أومن الأمّة التي يقال فيها: هي إحدى الامم، تـفضيلاً لهـا

١. نفس المصدر/٢٠٣، ح ٨.

نفس المصدر/٢٠٤، ح ١٤. وفي النسخ: «عمر بن ثابت». وما أثبتناه في المتن موافق المصدر.

٤. المصدر: لم يزالوا. ٣. من المصدر.

٦. نفس المصدر/٢٠٧، ضمن حديث ٢٢. المصدر: شاء.

٧. النسخ: «رسول الله ﷺ». وما أثبتناه في المتن موافق المصدر.

على غيرها في الهدى والاستقامة (١).

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ ﴾ : يعني : محمّد عَيْلِهُ .

﴿ مَازَادَهُمْ ﴾: أي النذير، أو مجيئه على التسبّب.

﴿ إِلَّا نُفُوراً ﴾ ٢ : تباعداً عن الحق.

﴿ اسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ ﴾ : بدل من «نفوراً». أو مفعول له.

﴿ وَمَكُورَ السَّيِّءِ ﴾: أصله: وأن مكروا المكر السيَّء. فحذف الموصوف استغناء بوصفه، ثمّ بدّل «أن» معالفعل بالمصدر، ثمّ أضيف.

﴿ وَلاَ يَحِيقُ ﴾: ولا يحيط.

﴿ الْمَكُورُ السَّيِّءُ إِلَّا بَاهْلِهِ ﴾ : وهو الماكر. وقد حاق بهم يوم بدر.

وقرئ: ولا يُحيق [المكرُ؛ أي لا يحيق] الله (٢).

﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ ﴾: فهل ينتظرون؟

﴿ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴾ : سنة فيهم بتعذيب مكذّبيهم.

﴿ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيلاً ﴾ ﴿ : إذ لايبدّلها بجعل غير التعذيب تعذيباً، ولايحولها بأن ينقله من المكذّبين إلى غيرهم.

وقوله:

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾: استشهاد عليه، بما يشاهدونه في مسايرهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار الماضين.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣): قال أميرالمؤمنين عليه في كتابه الذي كتبه إلىٰ شيعته، يذكر فيه خروج عائشة إلىٰ البصرة وعظم خطأ طلحة والزبير قال: وأيّ خطيئة أعظم مما أتيا، أخرجا زوجة رسول الله عليها، وكشفا عنها حجاباً ستره الله عليها، وصانا حلائلهما في بيوتهما. ما أنصفا لا لله ولا لرسوله من أنفسهما ثلاث

١. أنوار التنزيل ٢٤٧/٢\_٢٥٥ .

٣. تفسير القمى ٢١٠/٢.

٢. نفس المصدر ٢٧٥/٢ . وزيادة من المصدر .

- ﴿ وَكَانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ : ليسبقه ويفوته.
  - ﴿ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً ﴾ : بالأشياء كلَّها.
    - ﴿ قَدِيراً ﴾ 👜: عليها.
    - ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾ : من المعاصى.
      - ﴿ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهُرِهَا ﴾ : ظهر الأرض.
    - ﴿ مِنْ دَاَّبِّةٍ ﴾ : من نسمة تدبّ عليها بشؤم معاصيهم.
      - وقيل (٣): المراد بالدَّابَّة : الإنس وحده ، لقوله :
    - ﴿ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُم إِلَىٰ أَجَل مُسَمَّىٰ ﴾ : هو يوم القيامة.
- ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً ﴾ ٢٠ : فيجازيهم على أعمالهم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤): قال: وحدّ ثني أبي، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليه قال: قال رسول الله ﷺ: سبق العلم وجفّ القلم ومضى القضاء وتم القدر ، بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل ، وبالسّعادة من الله لمن آمن واتّـقىٰ ، وبالشّقاء لمن كذّب وكفر بالولاية من الله ﷺ للمؤمنين وبالبراءة منه للمشركين .

ثمّ قال رسول الله عَلَيْهُ: إنّ الله عَلَى يقول: يا ابن آدم، بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ماتشاء، وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ماتريد، وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتى، وبقوتى وعصمتى وعافيتي أدّيت إليّ فرائضي، وأنا أولى

١. يونس/٣٣. ١. لفتح/١٠.

٤. تفسير القمى ٢١٠/٢ ـ ٢١١.

٣. أنوار التنزيل ٢٧٥/٢.

بحسناتك منك. وأنت أولى بذنبك منّى، إليك واصل بما أوليتك به، والشرّمنك (۱) الملك بما جنيت جزاء وبكثير من تسلّطي (۱) لك انطويت على (۱) طاعتي، وبسوء ظنّك بي قنطت من رحمتي، فلي الحمد والحجّة عليك بالبيان، ولي السبيل عليك بالعصيان، ولك الجزاء الحسن عندي بالإحسان، لم أدع تحذيرك ولم آخذك عند غرّتك. وهو قوله كان «ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابّة» لم أكلّفك فوق طاقتك، ولم أحمّلك من الأمانة إلا بما أقررت بها على نفسك ورضيت لنفسي منك مارضيت به لنفسك منّى. ثمّ قال كان «ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى، فإذا جاء أجلهم فإنّ الله كان بعباده بصيراً» (١٤).

قد وقع الفراغ من تأليف المجلّد الثالث من كتاب كنز الدقائق وبحر الغرائب، في

\_\_\_\_\_

٢. المصدر: تسليطي (تسلطي خ . ل .) .

المصدر: مني.
 المصدر: عن.

 إلى هناتم منن الجزء الثالث من تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب حسب تجزئة المفسر. وأمّا نهايات النسخ، سوى نسخة الأصل:

نسخة م: قد وقع الفراغ من تأليف المجلد الثالث من كتاب كنز الغرائب وبحر الدقائق في يـوم الأربـعاء بيست ويكم [كذا] شهر ربيع الاوّل سنة ستين ومانتان بعد الألف من الهجرة النبوية [١]. وفي هـامشه: بلغ قبالاً بقدر الوسع وطاقة البشر إلا مازاغ عنه البصر. بحمد الله وحسن توفيقه.

نسخة ن: قد فرغت من تسويد هذه النسخة الشريفة في ليلة الاثنين سادس شهر رجب الرجب. وأنا أقلّ الطلبة محمد رضا بن عزيز الله التوني، في سنة إحدى عشر وماتة بعد الألف من الهجرة النبوية عليه وآله أفضل الصلوة والسلام وأكملهما والحمد لله أوّلاً وآخراً. وصلّى الله على محمد وآله أجمعين.

نسخة س: قد وقع الفراغ من تأليف المجلد الثالث من كتاب كنز الغرائب وبحر الدقائق في صبيحة يـوم الغدير في السنة السابعة الماضية بعد الألف والتسعين من الهجرة النبويّة، في مشهد ثـامن الائـمة عـليه وآباته الكرام وابنائه العظام ألف ألف تحية والسلام على يد مؤلفه الفقير ميرزا محمّد بن محمدرضا بـن اسماعيل بن جمال الدين القميّ غفرالله له ولابائه وابنائه بشفاعة محمد وعلى وأولاده.

نسخة أ بعد ورود فقرات أخير الذكر؛ نهاية نسخة س .: أنا المفتقر إلى الله الغني كاتب كنز الغرائب وبحر الدقائق بحسب الامر مولانا المعظّم المكرّم الاعظم؛ جامع الاصول والفروع؛ حاوي المنقول والمعقول؛ مبيّن الحلال والحرام؛ اعني: مولانا ميرزا محمّد كاظم الموسوي غفر الله لي وله في درجات الآخرة ولمن يقرأ الفاتحة في حقّي وحقّه بحقّ أثمة المعصومين، آمين. ٦١٨ ..... تفسير كنز الدقائق ويحرالغرائب

صبيحة يوم الغدير، في السنة السابعة الماضية بعد الألف والتسعين من الهجرة النبوية، في مشهد ثامن الأثمّة عليه وآبائه الكرام وأبنائه العظام ألف ألف تحيّة وسلام. على يد مؤلّفه الفقير ميرزا محمّد بن محمّد رضا بن إسماعيل بن جمال الدين القّميّ، غفر الله له ولآبائه وأبنائه بشفاعة محمّد وولاية عليّ وأولاده.

قد وقع الفراغ من تسويده في شهر ربيع الثاني سنة ١٢٦٧.

## الفهرس

| كلمة المحفق                | )   |
|----------------------------|-----|
| سورة القصص                 | (   |
| سورة العنكبوت              | •4  |
| سورة الروم                 | w   |
| سورة لقمان                 |     |
| سورة السجدة                | ′A6 |
| سورة الأحزاب               | *19 |
| سورة سيأ                   | .Α١ |
| سورة الملائكة ﴿ فِأَجْرٍ ﴾ |     |
| ,                          |     |